2011 (1975) 3 (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1

يغفين الأذراء عارد القال مانيار مارانها

آنادَّن مَلْعَهُ الْأَوْضِين مَاحِيَّةَ مَا الْذِي الْمَالِيَّةِ اللَّهِ الْمَالِيَّةِ اللَّهِ الْمَالِيَّةِ ا صاببا محالبا



Elmer Holmes Bobst Library

> New York University

Provided by the Library of Congress Public Law 480 Program

A STATE OF STATE OF

MINE TO STORY

کتاب النگا

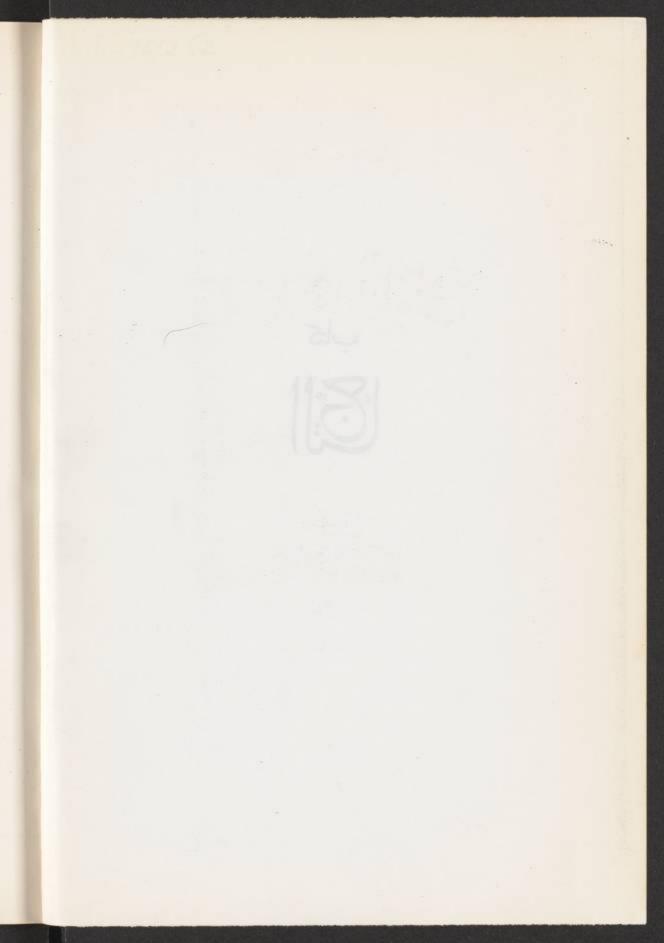

al-Jāḥiz, 'Amr ibn Baḥr.

/ Kitāb al-tāj. /

حتاب التاج

اَخَالْوْالْمُالُولِيَّ

للخط

بِتِخفِیْوَنَ الْأَثْنِیٰلِاجِیَارِکِیْشِیٰل کانبائسِارمجلہ لانظار

( الطبعة الأولىٰ ) بالمطبعـــة الأميرية بالقاهرة س<u>۱۳۲۲ ه</u>ـنة

Near East

JC 375 .J<sub>3</sub> 1968 e-1

حتاب التاج الجاحظ بنحقيق أحمد زكى باشا

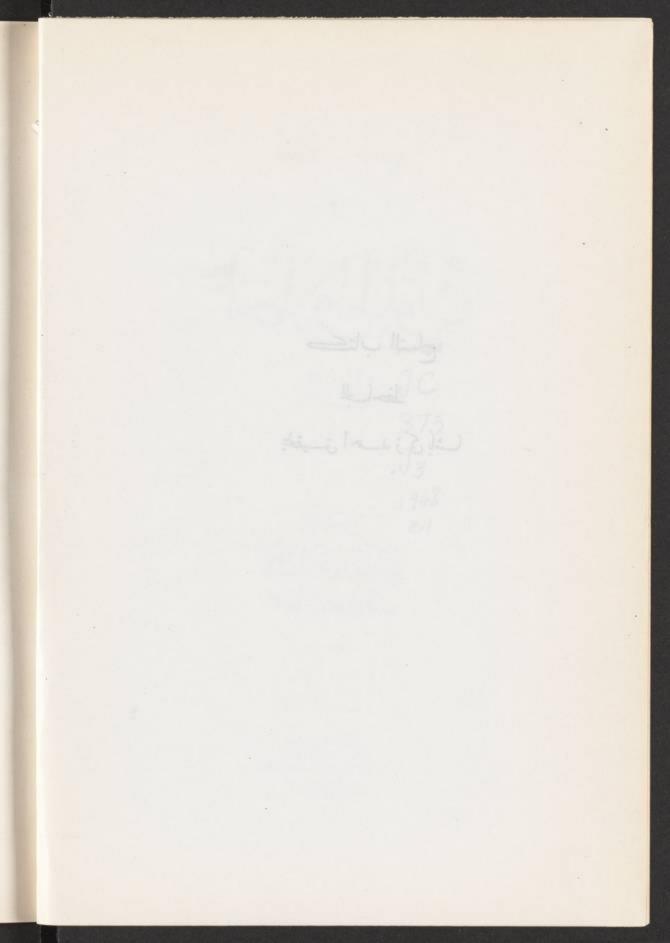

#### فذلكة المضامين

## 

### لأحمد زكى باشا محقق هـ ذا الكتاب

(أرقام هذا الفهرس موضوعة في أسفل الصفحات)

| صفحة |     |       |     |     |        |           |        | 2-71112 | a By all Lightley Y              |
|------|-----|-------|-----|-----|--------|-----------|--------|---------|----------------------------------|
| **   |     |       |     |     |        |           |        |         | ظرة عامّة في الكتاب ومؤلفه       |
| 77   | *** |       |     | (1  | یف ی   | با والتعر | (وصفه  | كتاب    | لنسخة المخطوطة الأولىٰ لهذا ال   |
| 79   |     | ***   | *** |     |        | ***       |        |         | لحقيق بشأن هذا الكتاب            |
| ۳.   | *** |       | *** | 775 |        | ***       |        |         | ما أسم هذا الكتاب                |
| 71   |     | ***   |     | *** |        |           |        | 1944    | نحقيق في آسم ووالتاج"            |
| 71   |     | ***   |     | (   | یف بها | والنعر    | (وصفها | کتاب    | النسخة المخطوطة الثانية لهذا ال  |
| 22   | *** |       | 127 |     |        |           |        |         | عود إلى التحقيق في آسم "         |
| ٣٤   | *** |       | *** |     |        |           |        |         | عود الكلام علىٰ آسم ''التاج'' وا |
| 2    | *** |       | *** |     |        |           |        |         | مَن هو المؤلف لهذا الكتاب        |
| ٣٧   | *** | ****  |     |     |        |           |        |         | قفارة في أُسلوب الكتاب من        |
| ٤١   |     |       |     |     |        |           |        |         | الناقلون السارقون                |
| ٤٢   | *** |       |     |     |        |           |        |         | مراجعة العيون التاريخية          |
| ٤٢   | *** | ***   |     | *** |        |           |        |         | إستفتاه أبن النديم، وتحقيق       |
| ٤٦   | *** | 15555 | *** | *** |        |           |        |         | إستفتاء أبي حيان التوحيد:        |
| ٤V   |     |       |     |     |        |           |        |         | بحث عن الكتب المسماة "أخا        |
| ٤٧   |     |       |     |     |        | 255       |        |         | التعريف بالفتح بن خاقان          |
|      |     |       |     |     |        |           |        |         |                                  |

# فهرس التصدير

|      |     |      |     |       | -      |       |        | 20     |                                         |
|------|-----|------|-----|-------|--------|-------|--------|--------|-----------------------------------------|
| inis |     |      |     |       |        |       |        |        |                                         |
| ۰۰.  | *** | ***  |     |       |        | ***   |        |        | كلام عن محمد بن الحارث                  |
| 07   |     | ***  |     | ***   | ***    |       |        | ۇلفە   | إستفتاءُ الكتاب نفسه لمعرفة ما          |
| ٥٢   |     |      |     | 2.880 | 227    | ***   | ***    | ***    | أسلوب الجاحظ                            |
| ٥٣   |     |      |     |       | 111    |       | ***    |        | أمثلة من صياغته                         |
| ٥٧   | 2   | ***  |     |       |        | ***   | +++    |        | بعض مصادره                              |
| ٧٥   | *** | ***  | *** |       | ***    | ***   | ***    |        | تكرار الجاحظ وترداده                    |
| ٥٨   |     |      |     |       | ***    |       |        |        | إشارته إلى كتبه المتقدّمة               |
| 09   | *** |      |     |       |        |       |        |        | تُصريحه بكتاب معين له                   |
| 09   | *** | ,,,, |     |       | ***    |       |        | ***    | تأخيده لهذا التصريح                     |
| 09   | *** | ***  | *** | 2000  |        |       |        |        | النتيجة والحكم                          |
|      |     |      |     |       |        | 1-40  | 10-0+0 |        |                                         |
| 71   |     |      | 7 1 | : 7   |        | "     | 1-1122 | 7.41   | * 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|      | *** | ***  | سب  |       |        |       |        |        | بعد التحرير(تعريف بنسخة ث               |
| ٦٧   |     |      |     | سی    | ق الرو | لستشر | ي، الم | وؤس    | صورة كتابٍ من الأستاذ كروتش             |
| 79   | *** |      | 4   |       | "      | JI"   | ت عن   | ى نقله | جدول ببيان بعض المؤلفات الز             |
| ٧٠   | *** |      |     |       |        |       |        | الطبعة | بيان الرموز المستعملة في هذه            |
| ۸۳ – | ٧٣  |      |     |       |        |       |        |        | رواميز لتمثيل بعض الصفحات               |
|      |     |      |     |       |        |       |        |        |                                         |

(بليه فهرس كتاب "التاج")

- 3

#### ٧ \_ فهرس كتاب "التاج" للحاحظ المق قدمة إهداء الكتاب إلى الأمير الفتح بن خاقان الوزير العباسي ... ... ي الفاتحة باب في الدّخول على الملوك فها يجب علىٰ الملك إذا دخل الرجل عليه ... ... الأشراف وسلامهم وقعودهم وأنصرافهم ... ... الأوساط: سلامهم وقعودهم وأنصرافهم ... إستقبال الملك للساوين له وتشييعه إيَّاهم ... مقدار الإقامة بحضرة الملك ... باب في مطاعمة الملوك تخفيف الأكل بحضرة الملك ... ... ... ... المحاسبة الماكل بحضرة الملك ... المالية المالي مافعله حاجب المنصور العباسيّ مع الفنيّ الهاشيّ ، لتأديبه ... ... ... ... المنصور العباسيّ مع الفنيّ الهاشيّ ، لتأديبه ... تحقيف الندماه والخواص على مائدة الأكابر ... ... ... المواص على مائدة الأكابر عقوية الشرَه عند الفُرس ... ... ... ... بدين المدين 15 ماسطة الملك لمؤاكليه ... ... ... ... ... ... ... 15 بين معاوية والحسن بن عليَّ ، بشأن دجاجة ... ... ... ... ...

#### فهرس كتاب ووالتاج"

| inio |     | 6.01 |     |        | 7.73     | red le |           |         |           |            |         | -       |           |
|------|-----|------|-----|--------|----------|--------|-----------|---------|-----------|------------|---------|---------|-----------|
| 10   |     |      | *** |        | ***      | 25     | قواعد مم  | وسائر   | , عاصمت   | ارية في    | فات مع  | ضيا     |           |
| 10   |     |      |     |        |          |        | القضاة    | ه لقضاء | ، رشَّع   | ودلرجل     | نبارسا  | إخ      |           |
| 17   |     |      |     |        |          |        |           |         | اكلته     | اد مؤ      | ك عن    | ظر اللا | عدم الن   |
| 17   |     |      |     | ***    | (4.64)   | ***    | ***       | ويه     | و<br>مدء  | و بين      | الملك   | أ بين   | التسويا   |
| 17   |     |      | *** | 505    |          | 377    | ***       | ***     | ***       | الملك      | ضرة     | ليد بح  | غسل ا     |
| ۱۷   | *** |      |     |        |          |        |           |         | ***       | الله الله  | لدعو    | الملك   | إيناس     |
| 14   | 200 | ***  | *** | ***    | ***      |        |           | ***     |           | سواهم      | لمن ي   | لملوك   | مباينة ا  |
| 17   |     | ***  | *** | ***    |          | ***    | ***       | ***     | ***       | مام        | ل الط   | لك عز   | قيام الما |
| ۱۷   |     |      | *** | ***    | ***      | ***    | ***       |         | ذَفَرً]   | نشفة ال    | [ای م   | الغَمَر | منديل     |
| ۱۸   |     | ***  |     |        |          |        |           | ئدة     |           |            |         |         | حديث      |
| ۱۸   |     | •••  |     | 7      | ن الكا   | مطاؤ   | هم عن     |         |           |            |         |         | زمنمة     |
| ۲.   |     | ***  |     | ***    |          | ضيوفه  | كرام و    | y - 5   | القرة     | الأعلى     | عبد     | بفعله   | ماكان     |
|      |     |      |     |        | 44.      |        | في الم    | ال      |           |            |         |         |           |
|      |     |      |     |        | -        |        |           | •       |           |            |         |         |           |
| 71   |     |      |     |        |          | لبقات  | ميع الط   | وك لج   | ج الما    | أحتيا      | , col   | ، الند  | مراتب     |
| 77   |     | ***  | *** | ***    | 1        | ع إليه | الرجو     | ی، و    | ةِ الملا  | حضر        | ح من    | الخرو   | آداب      |
| 77   | *** | ***  | 6   | الندما | ل بين    | ه العد | ، ، وعل   | ن لللك  | كولتاه    | بته مو     | وكيف    | شرب     | كميّة ال  |
| 77   | *** |      |     | ***    | 7        | الإساد | ، ، وفي   | الفرس   | عند       | لغنين      | باء وا  | لند.    | طبقات     |
| 40   | *** |      |     |        |          |        | ***       | مة      | ں أرب     | الفُرْس    | عند     | الناس   | أقسام     |
| 40   |     | ***  | 200 | ***    | ***      | ***    |           | بمثلها  | دماء      | من الن     | لبقة    | کل ه    | alilēn    |
| 27   | *** | ***  | 200 | ***    | ***      | ***    | ***       | بيب     | بهذا التر | ر.<br>لفرس | ىتفاظ ا | -1      |           |
| ۲۷   |     |      |     |        |          | ن      | ذا القانو |         |           |            |         |         |           |
| ۲۸   |     |      |     | ما ت   | أنوشرواه | إعادة  | جور، و    | بهرام   | ام آیام   | مذا النظ   | ילר י   | -1      |           |

### فهرس كتاب ودالتاج"

| -       |                                         |      |         |        |         | _       |           |           |         |                                        |            |            |
|---------|-----------------------------------------|------|---------|--------|---------|---------|-----------|-----------|---------|----------------------------------------|------------|------------|
| 404,540 |                                         |      |         |        |         |         |           |           |         |                                        |            |            |
| ۲۸      |                                         |      | ت       | لطبقا  | بين ا   | المسافة | قدار      | دماءي     | من النا | . الفرس ء                              | اب ملوك    | احنجا      |
| ۳.      |                                         | (1)  |         | 7      | الأموي  | الملك   | عبد       | بزيدَ بنِ | أيام    | طبقات في                               | ية بين ال  | -<br>التسو |
| ۳.      |                                         |      |         |        |         |         |           |           |         | ، في وجهه                              |            |            |
| 71      |                                         |      |         |        |         |         |           | للهو      | ب واا   | ن في الشر                              | الأموي     | أحوال      |
| ٣٢      | (100                                    | لمدى | مروان ا | ام ، و | ، ، وهد | وسليان  | والوليد ، |           |         | ة، ومروان                              |            |            |
| ٣٢      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      | ***     |        |         |         |           |           |         | ن عبدالملك                             |            |            |
| ٣٣      | ***                                     |      | ***     |        |         |         |           |           |         | ن عبد العزيز                           |            |            |
| 22      | 100                                     |      |         |        |         |         |           |           |         | العباسيين                              |            | أحوا       |
| ٣٣      | 7.60                                    |      | ***     | ***    |         | ***     | ÷         |           | ***     | _ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <u>*</u> ] |            |
| ٣٤      |                                         | -    | ***     |        | ***     | ***     |           |           | ***     | ور                                     | المتص      |            |
| ٣٤      | 744                                     | ***  | ***     |        | لحاجة)  | وقضاء ا | والموقة   | الصنيعة   | الشكر و | ة المنصور في                           | 5)         |            |
| ٣٤      | 664                                     | ***  |         |        |         |         |           | ***       | ***     | _دی                                    | 11         |            |
| 40      | ***                                     |      |         |        |         |         |           |           |         | ادی                                    | 1          |            |
| ۲۷      | ***                                     |      | ***     |        |         |         |           | 100       | 111     | 4                                      | الرش       |            |
| ٤٢      | Tee:                                    |      | ***     |        |         |         | ***       |           | ***     | ين                                     | 14.        |            |
| ٤٣      |                                         |      |         |        |         |         | 444       |           |         | مون                                    |            |            |
| 20      | ***                                     |      |         |        |         |         | 5550      |           |         | ، لندمائه                              |            |            |
| 20      | 743                                     |      | ***     |        |         |         |           | ***       | ت       | عن الزُّلاه                            | الإغضاء    | حد         |
| ٤٥      | ****                                    |      | ***     |        |         |         |           |           |         | بة عليها                               | 7          | موا        |
| 17      | 411                                     |      | 112     |        |         |         |           | ***       | وبة     | قتصاد في العة<br>ع                     | 51         |            |
| 57      | ***                                     |      |         |        |         |         | ام        | ل ونحو    | لتجما   | لتطيّب وا                              | د الملك با | تفر        |
| ٧       | ***                                     |      |         |        |         |         |           | 4         | ف دلا   | ة ملوك الْفُرس                         | -          |            |
| ٧       |                                         |      |         |        | ***     |         | ذلك       | لحلفاء في | رب وا   | لة سادات الم                           |            |            |

#### فهرس كتاب (التاج"

| صفحة |     |      |      |      |          |                                                          |
|------|-----|------|------|------|----------|----------------------------------------------------------|
| ٤٩   | *** | ***  | ***  | ***  | ,        | عدل الملك في مجلس الشراب                                 |
| 29   | 7.5 |      |      |      |          | مكالمة الندماء لللوك                                     |
| 0.   |     |      |      |      | ***      | مَنَّ المَلُوكُ بِنَعْمُهُمْ عَنْدُ الضَّرُورَةُ فَقَطَّ |
| 01   | *** |      |      |      |          | عدم المعاقبة في حال الغضب                                |
| 07   | *** |      |      | ,,,  |          | آداب البِطَانة عند قيام الملك                            |
| ٥٢   |     |      |      |      |          | عدم الدنة من الملك، إلا بشروط                            |
| ٥٣   |     |      |      |      |          | الأستماع لحديث الملك                                     |
| ٥٣   |     | ***  |      |      | 11(4     | (كلة لعمرو بن العاص عن جايسه وثو به ودا بَّد             |
| οź   |     |      |      |      |          | (كلمةٌ للشعبيُّ عن قوم يتناقدون و يتفاهمون )             |
| oż   |     | 202  |      |      |          | كلمةُ المأمون لسعيد بن سلم الباهل عن حسن إفه             |
| ot   | *** |      |      |      |          |                                                          |
| 00   | *** |      |      |      |          | ماوقع لاً بن شجرة الرَّهاويّ حينا حادثه معاو ية          |
| ٥٨   |     |      |      |      |          | ماوقع لأبي بكر الهذل ّحينا حادثه السفَّاح                |
| 09   | *** | 777  |      |      | 18.00    | (كلمة أبن عَبَّاش المنتوف في آداب المحادثة)              |
|      | *** | 175. |      |      |          |                                                          |
| ٦.   | 100 | ***  |      |      | ***      | (كلة رَفْح بن زِنْباع في هذا الموضوع)                    |
| ٦.   | 100 | **** | ***  | ***  | (٤       | (كلمة أسماً بن خارجة الفزارى" في هذا الموضو              |
| ٦٠.  | *** | ***  | 2.00 |      | ***      | (كلبة معاوية فى هذا الموضوع)                             |
| 71   |     |      |      |      | ***      | آداب أهل الزَّلفيٰ بعد المضاحكة مع الملك                 |
| 71   |     |      |      | ***  | ***      | تَكُرُّ أخلاق الملوك                                     |
| 71   | *** |      | 212  | ***  | لا تتقام | صبر الملوك على مضض الحقد حتَّى تحين الفرصة لا            |
| 77   |     |      | 1    | 1.00 |          | معاقبة أنوشروان لمن خانه في حريمه                        |
| ٦٥   |     |      |      |      |          | نكبة عبدالملك بن مروان بمن نازعه الْمَالُك               |
| 77   | -   |      |      |      |          | نكبة الرشيد بالبرامكة                                    |
|      |     |      |      |      |          |                                                          |

#### فهرس مّاب "التاج"

| -    | 6 , 0,4                                        |
|------|------------------------------------------------|
| into |                                                |
| 77   | مراعاة حرم الملك                               |
| ٨٢   | إغضاء البصر بحضرة الملك                        |
| 79   | غضُّ الصوت بحضرة الملك                         |
| 79   | 💉 تاديب الله للصحابة في هذا المعنىٰ            |
| 79   | حُرْمة مجلس الملك في غَيْبته ساللك في غَيْبته  |
| ٧٠   | الرقباء على مجالس ملوك العجم عند غيابهم        |
| ٧٠   | مواطن المكافآت                                 |
| ٧٠   | بيان المكافآت، وخصوصها وعمومها                 |
|      | باب في صفة ندماء الملك                         |
|      |                                                |
| ٧١   | صفة خُلُق النديم                               |
| ٧١   | آداب النديم في المزاملة ، وعلومُه              |
| ٧٢   | عُدّة الملك في خروجه لسفر أو نزهة              |
| ٧٢   | خلال الندماء                                   |
| ٧٢   | مساواة الملك لمُلاَعبه                         |
| ٧٢   | حتى الملاعِب على الملك                         |
| ٧٣   | ملاعبة سابورلنديمه على أمر مجهول               |
| ٧٣   | آداب الملاعبة بالكُرَّة وغيرها                 |
| ٧٤   | لُغْيَةِ الشَّطْرَنْجِ بِحضرة عبد الله بن طاهر |
| ٧٥   | آداب الندماء، إذا أخذت المَلكِ سِنَةٌ من النوم |
| ٧٦   | إمامة الملك للصلاة                             |
| ٧٧   | آداب مسايرة الملك                              |
| ٧٧   | أنَّةً أكابر العجم عند تهيتهم للسايرة          |
|      |                                                |

#### فهرس كتاب والتاج"

|     |     |      |            | -         |          |           |                |              |                            |             |
|-----|-----|------|------------|-----------|----------|-----------|----------------|--------------|----------------------------|-------------|
| صفح |     |      |            |           |          |           | ,<br>11 11     | z l          | ماحصل للو بذ أثناء م       |             |
| ٧٨  |     | ***  |            |           |          | **        |                |              |                            |             |
| 44  | 247 | ***  |            |           |          |           |                |              | ماحصل لشُرَحبيل أثنا       |             |
| ۸٠  |     |      |            |           |          |           |                |              | تحذيرٌ لمن يساير الملوك    |             |
| ۸٠  |     |      |            |           |          |           |                |              | تطيّر العجم من مسايرة      |             |
| ۸٠  |     |      | دی         | يفة الها  | رَي الخا | ير بين يا | وهو يس         | ة.<br>لشرطة  | ماحصل من صاحب ا            |             |
| ۸۱  | *** | 0    | اء المساير | ادرة أثنا | ت منه با | ، مافرط   | ء<br>_فاحءنا   | ن للــــــ   | ما قاله عبد الله بن الحــ  |             |
| ٨٢  |     | 5.1  | 11 .12     | مادرة     | طت مة،   | عند ماني  | اَساني" ،      | ر<br>ما الحر | ما قاله الهاشميّ لأبي مُــ |             |
|     |     |      |            |           |          |           |                |              | ة الملك أو تكنيته          | عدم تسم     |
| ٨٣  | *** | ***  | ***        | z. t      | 4111     | - 11      |                |              |                            |             |
| ۸۷  |     | ***  | A.C.       | اولا      | الملك    | .عات      |                |              | حالة مشابهة الآسم          | 200         |
| 14  | *** | ***  |            |           |          | •••       |                |              | يتفترد بها الملك في        |             |
| 4.  |     |      |            |           |          |           |                |              | لحجامة _ الفصد _ شر        |             |
| 4.  |     |      |            |           | 222      | عائه      | علیٰ د:        |              | ت الملك، وعدم الت          |             |
| 91  |     |      |            |           |          |           |                |              | الملك الملك                | عدم تعزِية  |
| 41  |     |      |            |           |          | ***       | 144            |              | ب وبُطُء الرضا             | سرعة الغض   |
| 97  |     |      |            |           |          | ***       | ***            | جاله         | ضب السفَّاح علىٰ أحد ر     | ė T         |
| 100 |     |      |            | ***       |          |           |                |              | نسب الرشيد علىٰ أحد قُوّ   |             |
| 97  | ••• |      |            |           |          | 200       |                |              | سرارَه                     | 1000        |
| 9 2 | *** | 2000 |            |           |          |           |                |              |                            |             |
| 9 % | *** | •••  | 1.11       |           | ***      |           | لسر            |              | ىتحان أبر و يز رجالَه فى.  |             |
| 90  | **  | ***  | ***        |           | ***      |           |                | ترم          | نحانه رجالَه فى حفظ المُ   | اِم         |
| 4.1 |     |      |            |           |          |           |                | 25           | لحانه مَن يطعن فى المملّ   | اِمَ        |
| 44  |     |      |            |           |          | ***       |                |              | عن الصغائر                 | نغافل الملك |
| ١   |     |      | ***        |           |          | .هب       | لمُحلِّي بالذّ | الجام ا      | فل بهرام جورعن سرقة        | تنان        |
| 1-1 |     |      |            |           |          |           |                |              | ل أنوشروان عن سهقة         |             |
| ,   |     |      |            |           |          |           |                | -            |                            |             |

#### فهرس كاب "التاج"

| 27710 | -    | -        |        |         |            |            |                  |        |            |          |              |           |          |       |
|-------|------|----------|--------|---------|------------|------------|------------------|--------|------------|----------|--------------|-----------|----------|-------|
| inia  |      |          |        |         |            |            | نبر              | 11. 11 | 5.         |          |              | تناذا     |          |       |
| 1.1   | ***  | ***      | •••    | •••     | ***        |            |                  |        |            |          |              |           |          |       |
| 1.7   | 275  | ***      |        | •••     |            |            | ودٌ ولا          |        |            |          |              |           |          |       |
| 1.5   |      |          |        |         |            |            |                  | ;      | ا المعنى   | ف هذ     | معاوية       | كلبة      |          |       |
| 1.5   | ***  | ***      |        |         | نا         | من أيه     | ب في الم         | بى طال | ين أن      | بن على   | الحسن        | 2,5       |          |       |
| 1.5   |      |          |        |         | !          | اخذ رد     | ٔ الذي ا         | عرابي  | ك والأ     | بد الملا | بن ع         | سليان     |          |       |
| 1.8   |      |          |        |         |            | ***        |                  |        | مارق ال    |          |              |           |          |       |
| 1.8   |      |          |        |         |            | ***        | ***              |        |            |          |              |           | ام أها   | 51    |
| 1.0   |      |          |        | ***     |            |            | ***              |        | علیٰ المما |          |              |           |          |       |
| 1.7   |      | بعد قتله | لمدی ، | محد ابا | روان بن    | مفَّاح لمر | يعلس ال          | ن ق    | المخزومى   | عمرو     | هيد ن        | وفاء س    |          |       |
| 1.4   |      | ***      | ***    |         |            |            | لی مصر           |        |            |          |              |           |          |       |
| 1-4   |      |          |        |         | (          | ملكه       | ليه بقتل         | يون إ  | ةِ المتقرّ | أساور    | در وال       | الإي      |          |       |
| 1-9   |      |          |        |         | ***        | ***        | ويز              | يهأبر  | قتل أ ي    | مه علیٰ  | وماد         | شيرو يه   |          |       |
| 11.   |      | ***      |        | . قتله  | عليه ، يعد | لخارج      | عمه ا<br>ن عمه ا | اس آبر | ارب رأ     | يّ والض  | العباء       | المنصور   |          |       |
| 111   | 444  | 394      |        |         |            |            |                  | الأ    | ح هشا      | ی وماد   | العباء       | المنصور   | 1        |       |
| 117   | - 12 | ***      | ***    |         |            |            |                  |        |            | لك.      | كلّم ال      | . مايتُ   | ب عند    | الادر |
|       |      |          |        |         |            |            |                  |        |            | 4        | ، اللا       | نحديث     | ب في ا   | الأدر |
| 117   | 3,55 | ***      | 3444   |         | 4.07       | 0.5.55     |                  |        |            |          |              |           | الضِّحِا |       |
| 115   | 222  |          |        | 111     |            | 177        | ***              |        |            |          |              |           |          |       |
| 115   |      | **       |        |         |            |            | 1.11             |        |            |          |              |           | عادة ا   | عدم ا |
| 115   | 611  | ***      |        |         |            | (4.67      | ***              |        | المعنى     |          |              |           |          |       |
| 112   |      |          |        |         | ***        |            |                  |        |            | المعنى   | ي في         | بة الشَّع | 15       |       |
| 112   |      |          |        |         | ***        |            |                  |        | ا<br>همی   |          |              |           |          |       |
| 112   |      |          |        |         |            |            |                  | دی ،   | ، في الم   | المتوف   | ية<br>فياش ا | ة أبن أ   | ď,       |       |
| 110   | **   |          |        |         |            |            |                  | . ئ    | علىٰ الملو | نديث ،   | ادة الـ      | طن إن     | موا      |       |

#### فهرس كتاب دوالتاج"

| inia |     |     |      | _    |        |     |         |                                    |
|------|-----|-----|------|------|--------|-----|---------|------------------------------------|
| 117  | *** | *** | ***  | ***  |        |     | •       | (عود إنى) الأدب في تحديث الملك     |
| 114  |     |     |      |      |        |     |         | أمارات الملوك للجاساء بالأنصراف    |
| 17.  |     |     | ***  |      | ***    | *** | ك       | عدم ذكر أحدٍ بالعيب في حضرة المل   |
| 11.  |     |     |      |      |        | *** |         | تحريش الملك بين رجاله              |
| 171  | *** |     |      | ***  |        | *** | ***     | آداب السفير                        |
| 177  |     | *** |      |      |        | *** |         | مُنَّة ملوك العجم في أختبار السفير |
| 177  | *** | *** | ***  | ***  |        | *** | ***     | كلمة أردشير في حق السفير           |
| 177  |     |     |      | ***  |        | *** | ***     | كلمة ثانية له فى المعنى'           |
| 175  |     |     |      |      |        | 110 | 4       | مافعله الإسكندر بسفيركذب عا        |
| 172  |     | *** | ***  | ***  |        | ••• |         | إحتياط الملك في منأمه ومَقِيله     |
| 172  |     |     | ***  | ***  | 222    |     | 18.80   | سُنَّة ملوك الفُرْس في النوم       |
| 172  | *** | *** | ***  |      |        |     |         | الــــةُ النبويَّة في النوم        |
| 170  |     | *** |      | ***  | ***    | *** | لك      | إطَّلاع الوالدين فقط على منام الما |
| 170  | *** | *** |      | **** | ***    |     | ***     | معاملة الآبن لللك                  |
| 170  |     |     |      | أيضا | ع برام | اجب | فعله ال | ماقعله يزدجرد مع آينه مهرام ، وما  |
| 177  | *** |     | 1944 | ***  | ***    |     | ***     | مافعله معاوية مع آبته يزيد         |
| 177  | *** | *** | 1++  | ***  | ***    | *** | ***     | مافعله المهدى مع آيته الهادى       |
| 177  | *** | *** |      | ***  | ***    | *** | ***     | مافعله الحاجب بولد المأمون         |
| 177  |     |     |      |      |        |     | •••     | مافعله الحاجب بولد المعتصم         |
| 177  | *** | *** |      |      |        | *** |         | واجبات آبن الملك                   |
| 179  | *** | *** |      | 3.44 | ***    | *** | ***     | شهوة الاستبدال عند الملوك          |
| 179  |     |     | 255  | ***  | ***    | *** | ***     | الحيلة في معالجتها                 |

#### فهرس كتاب "التاج"

| inio |       |      |          |          |           |         |           |          |             |                |             |                 |
|------|-------|------|----------|----------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| 179  | (111) | ***  | 244      | 1100     |           | 1       | ملوك الع  | بع أحد   | نــحك       | ماز يار المه   | ماصنعه      |                 |
| 18.  |       |      | ضاء عليه | ستعادة ر | وان وآ    | ین مر   | يد الملك  | ضعاك ء   | نباع لإ     | ء.<br>روح بن ز | وأصنعه      |                 |
| 177  |       |      | 45       | أخذ جا   | نضبه ولا  | ، من ه  | التخلص    | بد الماك | ں مع ع      | و يرالشاء      | مافعله      |                 |
| 172  | لمإدى | أيام | لنصور في | جعفر ا.  | ن بن أ بـ | أاءسليا | ية لأسترط | الممدا   | . مهالهار   | عبدالملك بر    | مافعله      |                 |
| 100  |       | ***  | ***      | ***      | *** -     |         |           |          | 1           | خارق الملو     | تلون أ      |                 |
| 147  | 144   |      | 2440     | ***      | ***       |         | 144       | 1000     |             | بالحفوة        | أديب        | ثمرات الت       |
| 120  | 2000  | ***  | 17.5     | ***      | ***       | ***     |           |          | ***         |                | لمقتربين    | صفات ا          |
| 124  | 1.7   | ***  | .,       | ***      | 727       | 6.9     | لة ودمنة  | L. 5 **  | وأمثولة     | رشروان ،       | كلية أنو    |                 |
| 179  |       | ***  | 124      |          |           |         |           |          |             | نت             | ن ور-       | سخاء الملد      |
| 16.  | 44.0  | 414  |          |          | ***       | 1.4.4   | ال ٠٠٠    | وريالبخ  | للنص        | إمن توصف       | الرَّدُ على |                 |
| ١٤٣  | 2555  |      | ***      | ***      | ***       |         | بريفات    | ام الت   | ونظ         | ل الملك        | ل أعتار     | الأدب           |
| 122  |       |      |          |          |           |         |           |          | 12.1        | صارتهم         | طانة و      | جوائز الب       |
| 160  | >16   | +44  |          | ***      | ***       | ****    | 122       | واز      | في الج      | رك ساسان       | 10 al-      |                 |
| 157  |       |      |          |          |           |         | كماك وله  | ، عمن ا  | والنير وز   | المهرجان و     | هدایا       |                 |
| 10.  | ***   | ***  | ***      | ***      | ***       | 4       | يق كسوة   | فی تفر   | و<br>بالقرس | لم أفندني      | أميره       |                 |
| ١٥٠  |       | ***  |          | *** 5    | ***       | 0.00    |           | ***      | 2000        | ***            | : ·         | لَهُوُ المُلُول |
| 10.  | ***   | ***  |          |          |           |         | 111       |          |             | المادذ         | مان فی      | ترك الإد        |
| 101  |       |      |          |          | -54       | 100     |           |          | الشرب       | لفاء في        | ك والخ      | سيرة الملو      |
| 104  | ++2   | 100  | 9.43     |          | 277.      | ***     | ***       | 215      | ***         | ***            | رك          | لبس الملو       |
| 100  | 255   | ***  |          | ***      | ***       |         | ***       |          |             | erro,          | للوك        | تطيّب الم       |
| 107  |       |      | ***      |          | ***       |         | \         | أنواعه   | لهم،و       | يمًا لرجا      | وك تكر      | زيارة الما      |
| 104  | 144   | 111  | 4+4      | ***      | +++       | K++     |           | ***      | باد         | في الأع        | الناس       | إستقبال         |
| 1.7. | ***   | 555  |          | .555     | ***       | ***     | 1,525     | ***      | ضى          | إلىٰ القا      | الملك       | التظلُّم من     |

#### فهرس كتاب "التاج"

| air |     |     |     |     |        |          |         |           |                                |
|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----------|---------|-----------|--------------------------------|
| אדו | *** | *** | ••• | *** | ***    | ***      | ***     | ***       | العقوبة الربانيَّة لللك الظالم |
| 172 |     |     | *** |     | ***    | ***      |         | ابيه      | ماصنعه بهرامجور لأخذ ملك       |
| 177 |     |     |     |     |        |          |         |           | إستقصاء الملك لأحوال رعيته     |
| 177 |     |     | *** |     | ***    |          |         | بذلك      | الملوك والخلفاء الذين آشتهروا  |
| 171 |     |     | *** | *** |        | 555      |         |           | التمييز بين الأولياء والأعداء  |
| 177 |     |     |     |     |        |          |         |           | بماذا تطول مدّة الملك          |
| ۱۷۳ |     | *** |     |     |        | ***      | رة      | ، الحط    | واجبات الملوك عند الأحداث      |
| ١٧٣ |     |     |     |     |        | انم      | . والعظ | الكوارث   | سة الأعاجم إذا دهمتهم          |
| 140 |     |     |     |     |        |          |         | - 3       | ما فعله معاوية أيامَ صِفَّي    |
| 140 | *** |     |     |     | ث عليه | ن الأث   | روج آبر | ان عند خ  | مافعله عبد الملك بن مروا       |
| 140 |     |     |     |     |        |          | عباسييز | د ظهور اا | مافعله مروان بن محمد عنا       |
| 177 |     | *** |     |     |        | ***      |         |           | مكايدة الملوك في الحروب        |
| 177 |     |     |     |     |        |          | 5       | دارماً    | خدعة بهرام للعدؤ الذي قصد      |
| 14. |     |     | ••• | لام | ل الإس | م، قُبيل | ، الرو. | ر حرب     | مكايد أبرويز(ملك الفرس) في     |
|     |     |     |     |     | الكال  | ā_       |         | خاتمـ     |                                |
| 171 |     |     |     |     |        | ی        | العباء  | ، الوزير  | لتنويه بالأمير الفتح بن خاقان. |

(بليــه "الملحقات")

#### ٣ \_ ملحقات الكتاب تكيل للروايات والملحوظات الآنتقادية ... ... .. ... ... ... 114 تصحيحات لأغلاط مطبعية ... ... ... ... ... الأغلاط مطبعية 717 استدراك للهم من الآختلاف في رواية النسخة الحلبية، وخصوصا الزيادات التي آنفردت بها ... ... ... ... ... ... ... 717 التعريف بكتاب "تنبيه الملوك والمكايد" المنسوب غلطا للجاحظ ... ... 771 التعريف بكتاب ومعاسن الملوك " لبعض الفضلاء ... ... TTV ٤ - الفهارس الأبجدية لكتاب "التاج" الفهرس الأبجدي الأؤل بأسماء الكتب المستخدمة للراجعة وتحرير الحواشي والتكيل ... ... ... ... ... ... ... 240 الفهرس الأبجدي الثاني بأسماء المصنفات المذكورة في الكتاب وحواشيه 721 الفهرس الأبجدي الثالث بأسماء الرجال المذكورين في الكتاب وحواشيه وتكيله 724 « الرابع بأسماء الأمم والقبائل والشعوب والبيوت ونحوها ... 409 « الخامس [ وهو الأخير ] بأسماء البلاد والمدن والمواضع والأماكن ونحوها ... ... ... ... ... 777

0

كلمة باللغة الفرنسية عن الجحاحظ ومشربه ومقامه فىعالَم الأدب عند العرب بآعرالكماب

incu "Illiaic"

كلة باللة التوقيق من إلحاسط ومشرة وملاية فرعالم الأصب عند الموم المراقعة

("CHAIT"LA)

- 11 -

- 13. --

نصدير التاج" التاج" التاج" مقلم محققه الائستاذ أحمد زكي باشك

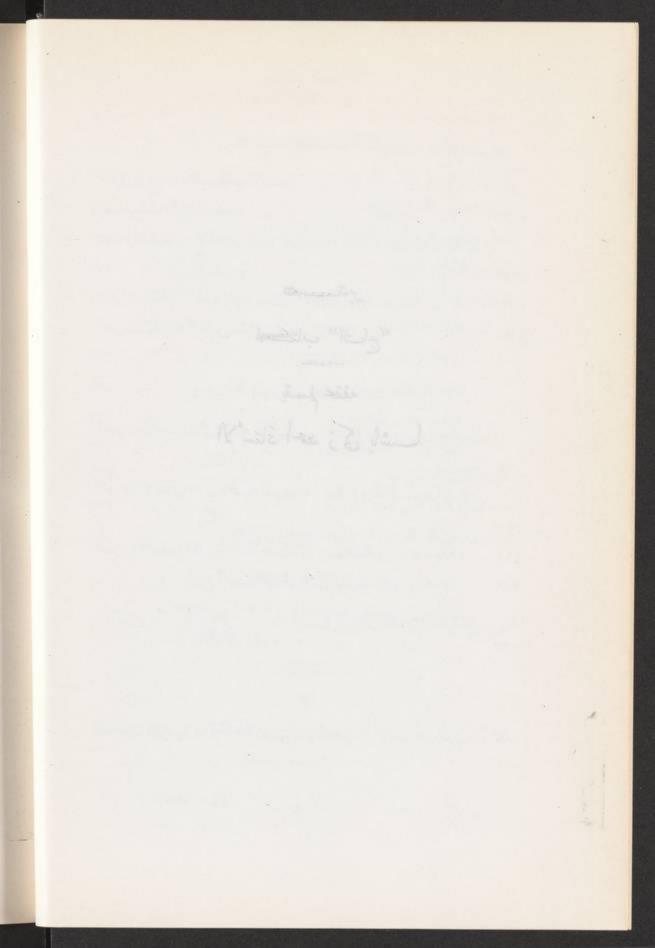

لمحقق هـذا الكتاب

"واجبُّ على كلّ ذى مقالة أن يبتدئ بالحمد قبل آستفتاحها كما بُدئً بالنعمة قبل آستحقاقها" .

نظرة عامـــة فىالكتابوئۇلفە.

و بعدُ، فهذا الكتاب، كتاب "التاج". وهوالمشهوراً يضابكتاب "أخلاق الملوك".

هذا الكتاب : وضعه الجحاحظ أيام كانت بَغدادُ دارَالسلام، وقُبَّة الإسلام، وقُبَّة الإسلام، وقُبَّة الإسلام، ومركز الخلافة، وجنَّة الأرض، وقطب العالم، ومعدن الظرائف، ومنشأ أرباب الغايات، أيام كان العراق بستانا زاهرا بأنوار المعارف والمعالى، وكانت أمصاره وقُراه مناهلَ عذبة يزدجم عليها طُلاب العلوم والآداب .

هذا الكتاب: قدضمنه الجاحظ طائفة كبيرة من نظامات الدولة العباسية على عهده، مما تقراه هو بنفسه أو كان متعارفًا في عصره، ولقد أودعه ماوصل إليه علمه مما يندمج تحت هذا الباب من الرسوم والأصطلاحات التي كانت فاشية بين العرب أو شائعة في صدر دولتهم، على ما لغ المؤلّف بالسند المتصل عن الحجة الصادق والثقة الأمين.

هذا الكتاب: قد جعله الحاحظ مِنْ آةً نتجتى فيها مشاهد الخلفاء والأكابر في حَقلاتهم الرسمية وحُشودهم العامة، إلى ماهنالك من طرائق ملوكية وترتيبات سياسية آقتبس العرب بعضها من الفرس حينا دالت الدولة إلى الإسلام، واجتمعت الكلمة في العرب الكرام: لا سيّا بعد ١٠ سادت المسودة من آل عبّاس ، وخفقت على رؤوسهم البنود والأعلام، وجلس على سرير الخلافة سابعهم، الميمون النقيبة ، المبارك الناصية، وأعنى به المأمون بن هارون ، وكان ذلك بفضل أشياعه وأوليائه من أهل خُراسان وما والاها، على ماهو معلوم .

هذا الكتاب: نتعرّف به مقدارالتأثير الكبير الذي كان للحضارة الفارسية في الحضارة الإسلامية على عهد العباسيين، حتى لقد ينسلي الجاحظ خُطّته ومِنهاجه فيسُرُدَ بعض عاداتِ الفُرْس ورسومَهم القديمة، كأنها مألوفةً في تلك الأيام؛ وهي مما لايمكن أن يكون تحت حكم الإسلام.

<sup>(</sup>۱) هذه النسبة قد استعمالها كثير من فحول البلغاء . قال الجاحظ : '' ولو شننا أن نقول إن سهره بالليل ونومه بالنهار خصلة ملوكية ، لقانا ، ولوكان خلاف ذلك ألذّ ، لكانت الملوك بذلك أولىٰ '' ، أُفظر كتاب الحيوان ، (ج ۱ ص ۱۳۷) ، وقال الهنداني في ''صفة جزيرة العرب'' : و بها آلة الحرير النفيسة الملوكية (ص ۲۰۲) ــ ومعلوم أن الإمام آبن جني ألف كتابا سماه ''التصريف الملوكية '' ،

<sup>(</sup>٢) كان السواد شهارًا لبنى العباس، وكان أشباعهم يرتدُون به . ولذلك سماهم الناريخ "المسودة" " [بكسر الواو المشددة] . أما بنو أمية فكان شعارهم البياض، وذووهم والمنتصرون لهم يسمون " المبيضة " إ بكسر اليا، المشددة] . وقد اصطلح الكتاب والمؤرّخون على أن يقولوا : " سوَّد أهل المدينة الفلانية " أو "بيضوا" دليلا على انضوائهم تحت لوا، العباسيين أو آنضهامهم إلى بنى أمية .

 <sup>(</sup>٣) أنظر حاشيتي ( وقم ٤٠٥ من ص ١٤٦ )، ثم (ش ١١ من ص ١٦٠) من كتاب "التاج".
 وفيه مواضع أخرى كثيرة من هذا القبيل .

هذا الكتاب: شرح لنا فيه الجاحظ أحوال أمراء المؤمنين، وسادات المسلمين في أُحْوِيَتِهِم الخصوصية، وفي أنديتهم العمومية، ووقفنا فيه على سَمَرِهم في سَهرِهم، وقصفهم في ليالي أنسهم، إلى ما كانوا يصنعون في مجالي حظّهم، ومسارح لمَّوهم، ومراتع طَرَبهم ، وناهيك بجالسهم في الأغاني والمنادمة، ومجامعهم في الملاعبة والمداعبة، ومشاهدهم في المسايرة والمباسطة!

هذا الكتاب: فيه تبصرةً لنا بأساليب القوم في اللّبس والطّيب وغير ذلك من الرسوم والآداب التي كانت معتبرةً لدى السّراة والأماثل في أيام العرب، وفيا بعد الإسلام.

هذا الكتاب: تدلَّنا عباراته على أن الجاحظ استخدم بعض النصانيف التي وضعها الفُرْس في هذا المعنى ، بل نراه قد انساق بعامل الاستمرار في النقل عنها إلى الراد بعض السَّن التي قلنا إنها لم يبق لها مجالٌ بعد ظهور الإسلام ، لذلك يغلب على ظنى أن المؤلف استعان بالكتب التي نقلها المترجمون من الفارسية إلى العربية في أيام

<sup>(</sup>۱) مفرده ''حِرَّا، '' وزان كتاب ، وهي جماعة البيوت المتسدانية ، وقد اَستعمل الجاحظ ''الأحوية والأندية '' في تماب ''البخلاء '' (ص ه ۲۳) ، فقال : ''إن صاحب المأدّبة وولى الدعرة إذا جاء رسوله به والقومُ في أخويتهم وأنديتهم به نقال : أجبوا إلى طعام فلان ، فجعلهم جَفْلَةً واحدة به وهي الجُفالة به فذلك هو المحمود ، وإذا آنتقر ، فقال : قم أنت ، يافلان ؛ وقم أنت ، يافلان ، فدعا بعضا ، وقد ورد في طبعة العلامة فان فلوتن '' أخويتهم '' بالخاء المعجمة ، ولا وجه للاعجام في هذا المقام ، والإهمال هو المنصن في هذه الحال ،

<sup>(</sup>٢) أنظر (ص ١٩ و ٢٣) من تمَّاب التاج .

 <sup>(</sup>٣) نقل الجاحظ صفحات كا له من آيين الفرس وتوانينهم • [ أنظر (ص ١٤٥ ـ ١٥٠) من تحاب
 التاج ، وأنظر أيضا (ص ١٥٨ و ١٥٩ – ١٦٣ ثم ص ١٧٣)] • فقد توسل بهذين الاستطرادين
 العلو يلين العريضين لإيراد ثلاثة سعاور ثم سطرين •

أبى جعفر المنصور، ومَن كان قبله من بنى مَرْوان، ومَن أَنَى بعده منسُلالة هاشم . والمأه يكون قد آعتمد أيضا على كتاب "المتاج" المصنَّف بآسم كسرى أنوشروان، ذلك الكتاب الذى فسَّره آبر للمقفّع، وهو لا يزال إلى الآن سرَّا مكتوما في ضمير الزوان.

هذا الكتاب: يتضمن من أساليب التعبير والنفكير مالا يكاد يجرى به فَلمُ غير قلم الحاحظ، أو يرتع فيه رجل سوى شيخ الأدب، أو يتبحبح فيه غير ذلك العميد الكلّ مفيد ومستفيد .

+ +

ظَفِرْتُ بنسخة مخطوطة منه فى خزانة طُوبٌ فَيُو بَمدينة القُسطنطينية فى مجلّدةٍ \_ هى لعمرى! \_ من أنفس الذخائر التي خلّفوا الأوائل للا واخرٍ. ذلك بإنها تحوى ثلاثة كتب قيّمة :

١ \_ كتاب الآداب ، لابن المقفع ؛

٢ \_ الأدب الصغير ، له أيضا ؛

٣ \_ التاج، للجاحظ.

النمنة الاولى هذا الكاب

<sup>(</sup>١) تحت (رقم ٢٤١٧ ورقم ١٣٣ أدب) .

 <sup>(</sup>٢) وقد حققنا أنه " الأدب الكبير" بعيته ، كما أشرنا إليه فى طبعتنا الأولى وكما بيناه فى التصدير الذى
 وضعناه فى مقدمة طبعتنا الثانية التى شرعت جعية العروة الوثنى بالاسكندرية فى إصدارها فى هذه السنة (١٩١٤).

 <sup>(</sup>٣) وفى آخر صفحة منه ماقصه : " يتلوه كتاب " الشاج " للإمام أبى عبّان عمرو بن بحر الجاحظ
 رحمه الله ورحر جميع المسلمين ! ".

فَسَرُعانَ مَاتَجِرُدتُ لِنقل هذه المجلّدة من أولها إلى آخرها بالتصوير الشمسيّ ! وقد أحضرتُها معى به إلى مقرّها الأصيل على ضفاف النيل في جملة ما تصيّدتُهُ من مفاخر العرب وكنوز الإسلام : من غُرر التصانيف وروائع الأسفار .

غير أن هذه المجلّدة لاتحتوى \_ لا فى أولها ولا فى آخرها \_ على شىء من البيانات التاريخية التى توجد عادة فى الكتب المخطوطة ، فهى خِلُوَّ من كِلَّ أثر للعلومات التى تدل الباحث على آسم الخزانة التى كُتبتُ برسمها، أو على آسم مالك هـذه النسخة، أو على الذين آلت إليهم، أو على كاتبها، أو على سنة نَسْخِها وموضع كتابتها، أو على مقابلتها بنسخة أخرى، ونحو ذلك من التفاصيل الجزئيسة أو العرضية التى قد يكون من ورائها فائدة كلية أو جوهرية فى معرفة تاريخ الكاب وهو يته وماهيته .

وغاية ما يوجد فيها من هذا القبيل هو تعليقة مكتوبة فى أسفل طرّة المجموعة ، تفيد أن رجلا آسمه " يوسف الحلبي " قرأها من أقلما إلى آخرها، وأن ذلك كان فى سبنة ١٩٩٤ه . فيجوز أن تكون هذه النسخة مكتوبة فى حلب نفسها أو فى القاهرة .

وهذه المجموعة مشكولةً من أقلها إلى آخرها بالحركات ، على أن هذا الضبط مما لا يصح الاعتداد به أو الاعتماد عليه في كثير من الأحيان، إن لم نقل في أغلب الأحوال . ولكنها مهما كان الأمر من ذخائر مصر ، إذ أن حَلَب كانت في ذلك الوقت عُمالة تابعة لسلطان مصر ( وهو السلطان قايتباى المحمودي المشهور) ، و بقيت في حوزة خلف أنه إلى أن آنتزعها السلطان سليم العثماني من السلطان قانصوه الغورى في سنة ٩٢٢ للهجرة ، فلا بد أن تكون هذه المجموعة قد وصات إلى القسطنطينية في سنة ٩٢٢ للهجرة ، فلا بد أن تكون هذه المجموعة قد وصات إلى القسطنطينية

فى ضمن الغنائم التى آستولى عليها السلطان العثمانى ، فإنه نقل خزائن الكتب فى جملة مانقل إلى ضفاف البوسفور من ذخائر وطننا وتحفه وطرائفه .

فاما "الأدبان" لأبن المقفع، فقد أكاتُ طبعهما على ما يليق بمكانتهما في عالم الأدب والتصنيف، و بمقام مؤلفهما المنقطع النظير، وكان ذلك بالإسكندرية : مدينتي التي بها درجتُ ، وفيها ترعرعتُ ، وإليها آنتسبتُ ، قدمتُهما هديّةً لجمعية "المعروة الوثقي" القائمة بنشر العلم والتهذيب في أرضٍ أحن إليها وأحنو عليها.

أما "التاج" وهو هذا ، فإنه يقع في ١٥٨ صفحة بخط نسخى من النوع المصرى الذي كان ،ستعملا في القرن التاسع للهجرة ، وكل صفحة منه ثنالف من ١٥٨ سطرا ، وليس على طُرَّته أوعلى خاتمته بيانٌ من البيانات التي توجد عادة في أوائل المختلوطات وأواخرها سوى ماعلى طرّة المجلدة التي هو في ضمنها مما يدل على قراءة هذا الكتاب في سنة ١٩٨ وأن القارئ له هو "يوسف الحلبي" الذي سبق لنا الكلام عليه .

اعتمدتُ جده السخة وآنقطعتُ إلى تحقيقها حولين كاملين حتى وصلتُ بها إلى الغاية التي جعاتُها نُصبَ عيني بما آنتهي إليه وُسْعي و بلغه مدى جَهدى . و يعلم الله و يشهد الكثير من أخصائي الذين كانوا يترددون على بمصيفي برمل الإسكندرية

 <sup>(</sup>١) أُنظر مقالتنا باللغة الفرنسية على الفنون الإسلامية والسبيل إلى إحيائها على شفاف النيل :

Le Passé et l'Avenir de l'Art Musulman en Egypte (Mémoire sur la genèse et la floraison de l'art musulman et sur les moyens propres à le faire revivre en Egypte), par Ahmed Zéki Pacha.

Le Caire 1913, p. 15.

 <sup>(</sup>٣) وقد قررتُ نظارة المعارف العمومية آستع لهما في مدارسها ، وذالا من فضل الشيوع والأنتشار ماهو خليق هضل مؤلفهما القدير .

أو "بخزانتي الزكية" في القاهرة \_ أنني راجعتُ في هـذه السبيل أكثر من خمسمائة ديوان في اللغة والأدب والتاريخ، وأنني كنتُ في بعض الأحوال أفوز بنيل الأمل، ولكنني في أكثر الأحيان كنتُ أرضي "من الغنيمة بعد الكذ بالقَفَل! ".

+ +

تحقیق بشت هذا الکتاب الجاحظ هو صاحب تلك البدائع الروائع التى يتطلّع إليها أهل الأدب من العرب ومن غير العرب، ولقد آمناز هذا النابغة بمزيّة لم يَشْرَكُهُ فيها إلى اليوم أحدً غيره من المنقدمين والمتأخرين: بين الشرقيين أو الغربيين، تلك الميزة ـ ولا أدرى أهذه التسمية مطابقة لمرادى أملا ـ هى أن نَفَتات صدره ونَفَحات قلمه ماعتمّتُ أَنْ أصبحتُ مَناعا مُشاعا وَنَهُبًا مُقَسَّما بين فُرسان الكتابة وقُرُصان الأدب، فقديمًا سطا عليها المتقدمون من أرباب الأقلام بمثم هذه بقاياها التي وصلتُ إلينا: لا تزال ملكا مُباحا لكل مَن يتعاطَوْن الإنشاء، يرونها طُرْفة لكل خاطف، وثمرة لكل قاطف.

قاعدةً قررها القاضى الفاضل، وناهيك بمكانته التي لم يصل إليها أحد من بعده! أف تراه قد سجّل أعترافه على نفسه، وشَرَعَ هذا المورد لمن أقتدى به أوحاول الجرى على سَنيه، منذ قال كامته المأثورة: " وأما الجاحظ، في منا معاشر التُكتَّاب إلا مَن دخل داره، أو شنَّ على كلامه الغاره، وخرج وعلى كتفه منه الكارّه" "

 <sup>(</sup>١) لذلك اقتصرتُ في الفهرس الأبجديّ الأول من الفهارس الملحقة بهذا الكتّاب على سرد المصنفات
 التي انتفعتُ بها أو نفلتُ عنها أو أشرتُ إليها في الحواشي وفي تكميل الروايات .

<sup>(</sup>۲) روئ هــذه الكلمة آبن فضل الله العمرى صاحب "مسالك الأبصار" والصفدى صاحب " الوافى بالوفيات" وآبن شاكر صاحب "عيون التواريخ" في ترجمتهم للجاحظ [ والكارة ما يحمله الرُجل على ظهره من الثياب . وهي تقارب التي نسمها الآن في مصر " يُمَّجة" . كلمة تركية ، وعربيتها الفصحى " عكمة" ] .

حُكُمُ اعتمدته الجماعة، وقابلته بالسمع والطاعة، وما زالت تدأبُ ف تنفيذه إلى هذه الساعة ! حتى إن المتصفَّح لدواوين الأدب لَيرَىٰ كثيرا من المتقدّمين والمتأثّرين ينقلون عبارة الجاحظ برُقتها فينسخونها نسخا، وآخرين يبترونها بترا أو يمسخونها مسخا، وكأنَّى بهم قد تمالؤُوا كلهم على عدم الإشارة إليه، اللهم إلا فى النادر.

أمَّ يراه الناظر في تضاعيف هذا الكتاب وأعطافه، وفيها علَّقْتُهُ عليه من الحواشي والشروح، وفيها أضفتُهُ إليه في "تكيل الروايات".

لكنّ العجب العُجاب ، أنه مع كثرة الناقلين عن هذا الكتّاب ، لم يُشر إليه واحدُّ منهم على الإطلاق! بل إننى لمأعثر على آسمه فى كل ما وقفتُ عليه من أسفار المتقدّمين والمتأخّرين، مع شدّة التنقيب والبحث، ومداومة التقليب والحرث.

زد على ذلك أن التاريخيين الذين كتبوا لن سيرة الجاحظ، وأن الأخباريين الذين أفادونا بعض ما له من الكتب والرسائل، لم يشيروا قطَّ إلى هذا الكتاب بآسم و كتاب التاج .

 <sup>(</sup>١) وأنظر أيضا الجدول المنضمن للكنب النافلة عن "الناج" في ص ٦٩ التالية .

<sup>(</sup>٣) في "أساس البلاغة": "حرثت الفرآن: أطلت دراسته وتدبّرة"، وفي "تاج العروس": "الحرث تفتيش الكتاب وتدبره . . . وفي حديث عبدالله : أحرثوا هذا الفرآن ، أي فقشوه وتُورّوه" ، ومثل هذا في لغة الفرنسيين لحرث الأرض ولحرث العلم ، فيقولون : Cultiver une science وCultiver une terre الفرنسيين لحرث الأرض ولحرث العلم ، فيقولون : عنوانة طوب قبو ، كما تراه في أحدالروا ميز الفتوغرافية التالية لهذا التصدير (ص ٧٣) ، ومع أنه مكتوب أيضا بطريق العرض على نسخة آيا صوفيا كما تراه في الراموز المطبوع (ص ٥٥) التالية ، [ وهو مكتوب أيضا في آخر نسخة " الأدب الصفير " الموجودة في ضمن المجموعة المحفوظة بطوب قبو ] .

فكان من الواجب أن أتوفر على تحقيق هــذه النقطة لإظهار غامضها وإيضاح . مُشكلها .

+ +

تحقيق في أمم التاج" قَرِعتُ حينئذ إلى الجاحظ نفسه ، فقد نوه ببعض مصنفاته في مقدّمة مصحفه الكبير المعروف بكتاب "الحيوان" وفي تضاعيفه أيضا ؛ وكذلك فعل في "البيان والتبيين". ثم رجعتُ إلى بَبّت مصنفاته في "معجم الأدباء" لياقوت الجموى ، وراجعتُ ما كتبه عنه الصفدى في "الوافى بالوفيات" وما أورده آبن شاكر صاحب "عيون التواريخ"، ونظرتُ فيا أورده كاتب چلبي صاحب "كشف الظنون".

فلم ارَ فى كل ذلك أثرًا لكتاب آسمه "كتاب التاج" منسوبًا إلى الجاحظ. ولكننى وجدتُ ياقوت والصفدى وأبن شاكر وكاتب چلبى يذكرون كلهم لصاحبنا كتابا عنوانه "أخلاق الملوك". فتخيلتُ أن الكتاب واحدً، وله آسمان.

النسخة الثانية لهذا الكّاب أكَّد ذلك الظنّ عندى وجعله عين اليقين أن النسخة المخطوطة النانية الباقية من هذا الكتاب لاترال محفوظة في خِزانة آيا صوفيا بالفسيطنطينية ، وعنوانها "كتاب أخلاق الملوك".

 <sup>(</sup>١) طبع بالقاهرة . وبنه نسخة مخطوطة في مجموعة الإمام الشيخ محمد محمود الشستقبطي بدار الكتب الخديوية . تنلب الصحة على الجزء الأتول منها ، وأما الثانى فشأنه كالنسخة المطبوعة .

 <sup>(</sup>٢) فى الجزء السادس الذي تم طبعه أخيرا بالقاهرة بعناية صديق الأسناذ مرجوليوث، المستشرق الإنكايزي.

<sup>(</sup>٣) وقد استحضرت القطعة المنطقة بترجمة الجاحظ من أسخة "الوافى بالوفيات" من مجموعة كتب الطيب الذكر العلامة جيانجوس Gayangos . وهذه المجموعة النفيسة موجودة الآن (تحت رقم ٩٢) بحزانة جمعية التاريخ الملوكية بمدريد عاصمة إسبانيا . نقلها لى بالفتوغرافية صديق الشيخ فرنسكو قُداره . O. Francisco Codera المستشرق الإسباني الشهير . فله مزيد الشكر على هذه المعونة الأدبية .

<sup>(</sup>٤) فى حوادث -- ٢٥٠ هجرية . وقد تفضل الأب شابو (L'abbe Chabot) المستشرق الفرنسى ، فأتحفى بصورة تتو نرافية منقولة عن النسخة المحفوظة بمكتبة باريس الأهلية (تحت رقم ١٥٨٨). فله مزيد الشكر على هذه المدونة الأدبية .

وقد وضع بمضهم في طرّتها فوق حرف الباء من لفظة "كتاب"كامة "التاج" مكتوبة بخط غير الخط الأصلى ، وكذلك تحت كامة "كتاب" وضع قوله "في أمور الرياسة".

وقد حَصَلْتُ، بحد الله، على صورتها الفتوغرافية فى الوقت المناسب. وهى التى رمزت لها بحرف (صم ) وتمكنتُ من استخدامها بكل دقة فى تحقيق هذه الطبعة، على ما يراه الناظر فى كل صفحة .

وهذه النسخة تقع فى ١٦٦ صفحة . وكل صفحة تحتوى على ١٣ سطرا . وهى مجرّدة من البيانات التاريخية التي قد تكون لها علاقة بأصلها وما هيتها . وغاية مافيها أن ناسخها وضع فى آخرها حاشية محتصرة دلما نصها : "وكان فى المنقول عنها سفامة".

فلا غرو أن جاءت السقامة فيها مزدوجة .

والراجح عندى أن آسم "التاج" قد صار إطلاقه على هذا الكتاب بعد وفاة مؤلفه بزمان . أعنى فياوراء القرن الثامن للهجرة ، أى بعد عصر ياقوت والصفدى وآبن شاكر الكتبي . على أننى لا يتستى لى أن أُعيِّن \_ ولو بطريق التقريب أو التخمين \_ الوقت الذى أطلقوا فيه آسم "التاج" على كتاب "أخلاق الملوك" .

هذا . وأنا أستبعد كلَّ البعد أن يكون ذلك المجهول الذي كتب لفظة "التاح" على طرّة النسخة الموجودة في حرانة طوب قيو . فإن هذه الحرّانة كانت لاتزال مُوصَدة الأبواب إلى سنة ١٩٠٨ الميلاد.

عرد إلى التحقيق في أسم "التاح"

<sup>(</sup>١) أنظر هذا العنوان في الرامو زالتاني من الرواميز الفتوغرافية (Fac-simile) التالية لهذا التعسدير (ص ٥ ٧ ) .

وفوق ذلك، فهذا فهرسها خِلُوَّ من العنوانين: "التاج" و"أخلاق الملوك". بل يسوغ لى أن أحكم بأن واضع ذلك الفهرس لم يعرف عن كلّ من العنوانين شيئا على الإطلاق . لأن القرائن كلها \_ فيا يتعلق بهذا الكتاب و بغيره \_ تدلنا على أن واضع ذلك الفهرس إنما آكتفى بأخذ العنوان الموجود فى الورقة الأولى من كل مجلّد، دون أن يتصفّح المجلد بأكله، ليرى ما إذا كان فى تضاعيفه وثناياه كتبُّ أُخرى : كما هى العادة فى كثير من كتب المشارقة، وكما هو حاصلٌ بالفعل فى تلك الجزائة نفسها .

لذلك أجزمُ أن واضع الفهرس الخاصّ بطوب قيو، قد آقتصر على مارآه فى صدر الورقة الأولى ؛ وقد فعل .

وكيف لا ، ونحن إنما نرى فى الفهرس قوله : "كتاب الآداب للشيخ الإمام العالم العلامة عبد الله بن المقفع رحمة الله عليه " دون أن تكون هنا لك أدنى إشارة إلى " الأدب الصغير" أو إلى " كتاب الناج " ، مع أن الثلاثة موجودة بين الدقين .

لا يصحُّ القول بأن ذلك العنوانَ جامعٌ يشمل الكتب الثلاثة معا. وذلك لأنه لم يرد في طرّة الكتاب الأول وهو " الأدب الكبير" عنوانَّ خاصٌ له ، وذلك بخلاف ماحصل في طرّة الكتاب الثاني حيث أورد عنوانه هكذا "آداب عبد الله بن المقفع الصغرى" وكما حصل في الكتاب الثالث حيث أورد عنوانه هكذا : "كتاب التاج تأليف الشبخ الإمام العالم العلامة أبي عمّان عمرو بن بحر الجاحظ، رحة الله عليه" .

فيكون من الصعب \_ والحالة هذه \_ أن يطّلع على كتاب "التاج "إنسان آخر، اللهم إلا أن يكون قد صادف ما وفقني الله إليه من تقرِّى الكتب التاريخية والأدبية كلها في طوب قبو، واحدًا واحدًا، كما أُتبح لى منذ بضع سنين. وذلك أمَّرُ تحقّقتُ من رب الدار أنه ماكان .

عود الكلام علىٰ أشم الساج والكتب المماة بهذا الأسم

, +

وهناك باب للتظنّى . ذلك أن المتقدّمين كثيرا مايسمون كتبهم بأسماء متعدّدة . وها هي كتب الجاحظ نفسه ، نرى لبعضها عنوانات مختلفة . بل هو نفسه يسميها بأسماء ، بعضها مختصر و بعضها فيه شيء من التطويل .

و بعدُ، فنحن نعلم أن الجاحظ كان مُولَعا بآبن المقفع، ومُعْجَبًا به و بآثاره. أفلا يصح القول بأنه آختار فى بعض الأحيان آسم "التاج" متابعةً لذلك الكنب العظيم، صاحب كتاب "التاج فى سيرة كسرى أنوشروأنَّ"؟

ومن جهة أُخرى نرى هذا العنوان "التاج" قداستهام به كثير من أكابر المصنذين فاختاره نفرُ من صدور الصدر الأقل، وعنونوا به بعض كتبهم ، مجاراةً لما وصلهم عن أهل فارس الذين سبقوا العرب بتأليف "كتاب التاج وما تفاءلت به ملوكهم"، وهو الذى ذكره آبن النديم في ضمن الكتب الى "ألّنها الفرس في السّير والأسمار الصحيحة التي لملوكهم".

<sup>(</sup>۱) نكتنى بذكر "معجم الأدباء" لباتوت. فإنه متهرر أيضا باسم "إرشاد الأريب" و باسم "طبقات الأدباء" . ومثل ذلك كتاب المفريزى ، فإن اسمه "المعواعظ والأعتبار" ، وهو مشهور باسم "الخطط" . أوليس القليلون هم الذين يعرفون العنوان الأصلى لتاريخ البن خلدون ؟ وأشباه ذلك كثيرة جدًا يعرفها الذين يعانون هذا النوع من الأبحاث ، أو كا يقول الجاحظ: "كل من كان كلفا بتعرافها وكان له فى العلم أصل وكان بينه و بين النبين فصيب" . أفنار كتاب الحيوان (ج ٣ ص ٧٣) .

 <sup>(</sup>٢) وأنظر الرسالة التي كتبتها بعنواند: "من هو الجاحظ؛ وما هي مصنفاته"؟ وسأنشرها فيا بعد.

 <sup>(</sup>٣) من مؤلفات آبن المقفع أو من ترجمته عن الفارسية . وذكره صاحب كتاب الفهرست . وعليه بحث مفيد وضعه باللغة الروسية الأستاذ إينوسترانسف C. Inostrancew فى تحاب " المباحث الساسانية " المطبوع فى بطرسبورج سنة ١٩٠٩ (ص ٢٨ – ٣٢).

<sup>(</sup>٤) كتاب الفهرست (ص ٥٠٥) .

فهما ظهر من المصنفات في اللغة العربية بهذا العنوان، مرتبا على حسب تواريخ وفيات المؤلفين :

١ - كتاب التّاج في سيرة أنوشروان ، لعبد الله بن المقفع (وهو أزل تماب صدر بالعربية بهذا العنوان) .

٢ – كتاب التاج، لأبي عُبيدة، المتوفّى فيما بين سنتى ٢٠٧ و ٢١٣ للهجرة .

(١) كتاب الفهرست (ص ١١٨). [ ولعله هو الذي نقل عنــه صاحب العقد الفريد\_ لأخي لم أجد في كتاب الجاحظ الذي أُقدُّمه اليوم للقراء ما أو رده آبن عبد ربه عن كتاب "" الناج" \_ في ألجز. الأوَّل من العقد الفريد (ج ١ ص ٢٦،١٦ وغيرهما)، ولا ما أورده آبن قنية في كتاب "عيون الأخيار" ]. (٢) ذكر القفطيّ في كتاب " إنباه الرواه على أنباه النحاه " كتابين لأبي عبيدة أحدهما بآسم " النــاج " والثاني بآسم " الديباج " (أنظر النسخة المنقولة بالفتوغرافية الموجودة بدارالكتب الخديوية) . كذلك فعل أبن خاكان في ترجمة أيعبيدة (أنظر طبع بولاق وطبع ياريس والترجمة الانكليزية) . ولم يذكر هذين|الكمايين أبن الأنباري في "نزهة الألباء" ولاالسيوطي في "بنية الوعاة". وقد نقل أبن عبد ربَّه في العقد الفريد عن • كتاب الناج " الذي لأبي عبيدة (أنظرج ٢ ص ٥ و ٥ ه و ٩ ٩ ) . ولكن آبن النديم (ص ٢ ٥) وأبن خير الأنداسي (ص ٣٦١) وصاحب "تناج العروس" في الدة (ج م ر) لم يذكروا له غير تماب الديباج. ومما ينبغي النبه إليه أن المبارة التي تقلها صاحب ""تاج العروس"، عن جرات العرب (وقال إنها عن أبي عبيدة ف كتاب الديباج) نراها واردة بنصها تقريبا عن "كتاب الديباج" أيضا في كتاب" الكامل" للبرد (ص ٢٧٢ من طبعة ليبدك وص ١١ من ج ٢ طبعة الفاهرة) . وهي واردة أيضا مع زيَّادة وتقص طفيفين في الألفاظ فىالعقدالفريد (ج ٢ ص ٦٩) وصاحبه يقول بأنه نقالها عن كتاب "انتاج" لأبي عبيدة . فعم إن التحريف كثير في العقد الفريد المطبوع في بولاق، ولكنه ذكر هـــذا '' التاج'' ثلاث مرات وقد شهد القفطي وآئن خلكان بأن لأبي عبيدة هذا كتابين أحدهما "التاج" وثانيهما "الديباج". فهل هما كتاب واحد؟ ربما يكون ذلك كان. ولعل الرجل سمى كتابه بالديباج ثم لقبه هو أو غيره بالتاج. وذلك لأن النقول التي أو ردها صاحب العقد الفريد تدل على أنه موضوع في بيان مفاخر العرب و بيوتاتها ، وذلك مما يحمل على الظن بأن صاحبه أراد 

العرب، وقد ألف كثيرًا في مثالبهم .

(۱) ۳ \_ كتابالتاج، لأبن الراوندي ، المتوفى سنة ٢ . ٣ . [ونفضه أبو سهل إسماعيل النو بحتى " فكاب ساء ((١٢)"] .

ع \_ كتاب التاج، للصابى، المتوفّى سنة ٣٨٤ . ويسمّى "التاجى "ويسمّى "المتوج في المتوج في العدل والسياسة".

ه ) كتاب التاج، لأبن فارس، صاحب " مجمل اللغة "، المتوفى سنة ٣٩٥ .

٣ - التّاج فى زوائد الروضة على المنهاج، فى الفقه، لأحد علماء القرن التاسع.

هذه هي بعض الكتب التي عرفناها بهذا الآسم ، فيما قبل الحاحظ وبعده، مما قد للغنا خبره و إن لم يصلنا أثره .

- (١) ذكره في كشف الظنون، ولم يعرّفنا بموضوعه.
  - (٢) أُخْلِرَكَابِ "الفهرست" (ص ١٧٧)٠
- (٣) ذكره في كتاب "الفهرست". ونقل عنه اليروني" في الآثار الباقية (ص ٣٨).
- (٤) ذكره في كتاب الفهرست (ص ١٣٤)، وذكره أبن خلكان في ترجمة الصابي .
- (٥) عرّفنا به آبن خير الأندلسي في جملة الكتب التي رواها عن أشسياخه بالسند المتصل إلى مؤلفيها ،
   في كتابه المطبوع بمدينة سرقسطة Saragosse من أعمال إسبانيا سنة ٥ ١ ٨٩٥ (ص ٣٧٤) ،
- (٦) ذكره صاحب "كشف الفانون" في حرف الناء ثم في حرف الراء والميم ( وأنظر أعداد ٢٠٦٠ ،
   ١٣٢٤٢ ، ١٣٢٤٢ من طبعة العلامة فلوجل).
- (٧) ثم إن العرب أضافوا هذا الآسم إلى غيره ، فألفوا : تاج الأسماء ، تاج الأنساب ، تاج التراجم في طبقات المنفية ، تاج الحرّة العرّق ، تاج السلاطين في معرفة الأباليس والشياطين ، تاج العارفين ، تاج العروس في الزهد ، تاج المداخل ، تاج المذكّرين ، تاج المجادر ، تاج المعافى ، تاج المعلّم ، تاج المفرق ، تاج النسرين ، [ ذكرها كلها صاحب كشف الفانون ، وقد أهملتُ مما أورده ما هو بالتركية أو الفارسية] ، ثم تاج الحلية ذكره آبن خير الأندلسي ، التاج في كيفية العلاج ، تاج المجاميع ، التاج المرصع في شرح رجز أبي مقرع ، تاج المحارف وتاريخ الخلائف ، تاج المفرق في تحلية علما ، المشرق ، وهذه الكتب موجودة بخزانة باريس الأهلية ، من تاج العروس في شرح القاموس للزبيدي ، النّج أننّج ،

إلى هنا آنتهينا من أنه لا مانع أن يكون الكتاب الذى بين أيدينا قد سماه صاحبه أو الذين جاؤوا من بعده بآسم <sup>وو</sup> التاج" . ولا شك عندنا ولا عند غيرنا فى أنه هو كتاب <sup>وو</sup>أخلاق الملوك" .

ولكن ...

+ +

بقى علينا أمرُ آخر، وهو من الجلالة بمكات.

. فمن هو المؤلف لهذا الكتاب ؟ ... آلجاحظ أم غيره ؟

إن الجاحظ ترك نحوًا من . ٣٦ مؤلّفا ، رآها سبط آبن الجوزي كأنها تقريبا في مشهد أن حنيفة النعان ببغداد ، وإن كان لم يذكر لنا شيئا من أسمائها في ومرآة الزمان ...

ولماكان الجاحظ لم يُشر في مقدّمة كتاب "الحيوان" إلا لشيء يسمير جدّا من تآليفه (وليس فيها كتاب "التاج" ولا كتاب "أخلاق الملوك") وكذلك الحال فيما وقفنا عليه من أسفاره الأخرى، فقد بقينا من ذلك الأمر في شكَّ مُريب.

و يزداد هذا الشكُّ متى قلنا بأنّ أُسلوب الكتاب في مجموعه قد لا يوافق ماهو معهود من كتابة الجاحظ وظرافته وتجانته، أوماهو معروف عنه من التمسك بأوهى الأسباب للتلاعب بالألباب .

ذلك لأننا نراه قد خالف هنا عادته فى الاستطراد والاسترسال، والتنقل من حال الحال، اللهم إلا فيما لأيُؤْبَهُ به ولا يمكن اتخاذه حجة فيما نحن بصدده من الأبحاث. لكننا إذا قررنا أن هذا الكتاب سِفْرُ آدابٍ وأخلاقي لا دفتر تبيين و بيان، وأنه خاص بموضوع معين محصور فى أمر واحد معلوم، فقد يزول ذلك الارتياب الذى

خاص بموضوع معين محصور في ام ر بمــا يعلق ببعض الأذهان .

مزهو المؤلف فذا الكتاب ؟

نظرة في أسلوب الكتاب من حيث الإنشاء نعم، نلقد كانت وظيفة الجاحظ في هذا الكتاب أن ينقل ماراقه من الآداب التي دونها الفرس في آيينهم وقوانينهم، وأن يسطّر ما تلقاه عن شيوخه أو سمعه من أقرانه أو تلقفه عن صحابته مما يتعلق بأحوال الخلفاء والسادات . فكان عمله قاصرا على ربط الأفكار بعضها ببعض، ولمريكن له مجالٌ يتبسّط فيه و يسرح، أو ميدانٌ يتنشّط فيه و يسرح، أو ميدانٌ يتنشّط فيه و يمرح . كذلك كان شأنه في طائفة من مقالاته التي قصر فيها الكلام على موضوع واحد ، كا فعل في "مقالة الشيعة" وفي غيرها من رسائله العديدة وفصوله الكثيرة التي وصلتنا .

علىٰ أننا مع ذلك نراه فى " التاج " \_ كلما تراءت له سانحة أو هَزَّته نشوة \_ قد يغلبه طبعه فيستطرد ويستدرك ثم يعود أدراجه ، ولكرَّ فى المعنىٰ الواحد وفى البُّنَاية الواحدة .

بى عامر ، ما تأمُّروت بشاعر ﴿ تَخَيَّر بابّات الكتاب هِجَائِبَ ؟ ...

وقال الجاحظ أيضا في تحاب البخلاء: "أنت من ذى البابة ... ؛ وأما سائر حديث هذا الرجل فهو من هذه البابة " (ص ه ؛ ٣٠٤) =

<sup>(</sup>١) أنظر شرح هذه الكلمة في كتاب الناج، في حاشية (ص ١٩).

<sup>(</sup>٣) البابة معناها : الحد، الوجه، الخصلة، الشرط، القبيل، النوع. وأستعالنا لها هنا هو بالمعنين الأخيرين. قال الجاحظ في الحيوان (ج ٣ ص ٥٤): " فليس الديك من بابة الكاب، لأنه إن ساوره قتله قتلا ذريعا". وقال أيضا (ج ٧ ص ٤٣): " وقد أيقنا أنهما ليسا من بابته". ثم روى أيضا (ج ٧ ص ٣٣) أبيانا لتميم بن مقبل، هذا محل الشاهد منها:

و إذا نظرنا بعدذلك إلى ما تضمنه "التاج" من بعض العبارات، نرى أسلوبه يتجلّى فيها على أحسن مثال. فبينا هو ينقل عن آداب الفرس وأحوال ملوكهم، إذا به قد أخذته النعرة العربية فعقب بما يماثل هذه الأحوال أو ما يجانسها مماكان قد وقع للعرب قبل الإسلام أو بعد الإسلام. وذلك كله على سبيل الاستطراد والاسترسال، اللذين هما من أخص سجاياه.

ومثل ذلك (فى تفح الطيب، ج ١ ص ٥٥٥ طبعة ليدن؛ ج ١ ص ٣٩٨ طبعة بولاق سنة ١٢٧٩ هـ)
 قول القاضى محمد بن بشير الأندلسي :

إنَّمَا أَزْرِيْ بِقَدْرِي أَنَّنِي ﴿ لَشُتُ مِنْ وَ بِابِهَ " أَهِلَ الْبَلَّةِ ...

و فى " تاج العروس" ماخلاصه : " هذا بابته أى شرطه ؛ و إذا قال الناس : من بابتى ، فعناه من الوجه الذى أُريده و يصلح . ... ...

والبابة في الحساب والحدود ونحوه الغاية'' .

وقال البيرونيُّ في كتاب'' تحقيق ما للهند'' : وبسببه أقول فيا هو با يَق منهم ... (ص ١٢).

وف''شفاء الغليل'' انهم يقولون للعب خيال الظلّ بابة [أى لكل نوع وقسم من أنواع التمثيل وأقسامه التي نسميها الآن فصول الرواية ﷺ Seène ] فيقولون بابات خيال الظل. وقد أورد الخفاجي هناك تفصيلا لطيفا وتورية بديعة في أشعار رائقة ، فأنظرها .

وعلىٰ ذلك قول آبن إياس المؤرّخ المصرى : ''فكانوا مثل بابات خيال الفللُ : فشىُّ يجى، وشىَّ يروح'' ( بدائع الزهور في وقائع الدهور، ج ١ ص ٣٤٧ ) .

(۱) أنظر ص ۲۰۰۲ م ۲۰۰۱ م ۲۰۰۱

ولنا دليل آخر، وهو أننا نرى الكتاب ينمُّ على مؤلفه، ذلك لأن الجاحظ مشهور بالتكرار والترداد والتكثير حتى لقد عابه النقَّادة من أهل زمانه، بل أشار هو في مقدِّمة ١١) كتاب الحيوان إلى تلك الزراية على طبعه ونَحيزَته.

ولكنه مع هذا التكرار الذي نراه فاشيا في كتبه ، ومع هذا الآنتقاد الذي عابه به قوم من أهل زمانه ، لم يرجع عن دينه وديدنه وعادته في نفس كتاب " الحيوان " ثم في كتاب " البيان والتبيين " ، فقد نراه في تضاعيفهما يذكر الحكمة التي تدعوه إلى ذلك ، وقد يكر و فصولا من الكلام ومقطّعات من الأشعار ، كاما حانت له نُهُرة أو تجدّدت لديه الفُرْصة ، بل كاما ترا آي له شِقَّ ضديل يفضي به إلى ميدان فسيح يسمح له بالتوسع في التعبير ،

ثم هو فوق ذلك ينقل فى بعض كتبه ما قد تقدّم له فى بعضها الآخر . فإذاعلمناذلك كلَّه، فلننظر فى كتابه هذا لنتبيّن منه أهذه السليقة موجودة فيه أم لا . نحن نجد ذلك ، بَلْهَ نجد ماهو أبلغ .

أفى تراه ينقل فى "التاج" شيئا كثيرا مما أورده فى "البيان والتبيين"؟ وهذا أيضا كتاب " الحيوان " قد نقل عنه فى "التاج" فى موضع واحد . ومثلهما كتاب "البخلاء" فى موضع واحد أيضا .

<sup>(</sup>١) أُنظر مقدّمة ''الحيوان'' (ص ٣ س ٤) .

<sup>(</sup>۲) اُنظر (ج ۳ ص ۱۲؟ ج ۳ ص ۱۰ ؟ ج ۱ ص ۲۹ ؟ ج ۳ ص ۱۰۹) و اُنظر اُوردته فی تکمیل الروایات فی (ص ۱۹۲ عن ص ۲۰) و (ص ۱۹۲ عن ح ۶ ص ۴۷) وفی (ص ۱۹۷ عن ص ۵ ۵ ، ۶۵) و (ص ۲۰۳ عن ح ۶ ص ۸۱) .

<sup>(</sup>٣) اُنظر في تكميل الروايات في (ص ٢٠٣ عن ح ١ ص ٨٩) .

 <sup>(</sup>٤) فإن الحكاية التي أو ردها في "التاج" (ص ٢٠) عن الجارود بن أبي سبرة وتبد الأعلى ، نراها ينصها وحرفها تقريبا في كتاب "البخلاء" (ص ١٩٣). وقد رواها في "البيان والتبيين" (ج ١ ص ١٣٢) .

فلوكان المؤلف رجلا غير الجاحظ، لكان قد أشار \_ ولو عَرَضا أومرَّة واحدة \_ إلى المنقول عنه بطريقة التصريح أوالتلميح، أوكان استعمل عبارة مبهمة تفيد النقل علىٰ أى وجه كان .

الناقلون السارقون

وإذا نظرنا الآن من جهة أخرى، رأينا أن جماعة من المؤلفين قد سطوا على هذا الكتاب، كما أغار غيرهم على كثير من بقية الآثار التي دبجها بنان الجاحظ، وقد أشرتُ إلى شيء كثير من هذا القبيل في الحواشي التي حَلَّيْتُ بها صفحات هذه الطبعة، ولكنني رأيت \_ لزيادة الفائدة ولتمحيص الحقيقة \_ أن أجمع ذلك كلَّه في جدول خاصٍ في آخر هذا التصدير.

فعلينا أن نبحث فيما إذا كان القلم قد خان بعض الناقلين فتركوا أثرا محسوسا ملموسا نستدل به تصريحا أو تلميحا علىٰ أن كتابنا هذا إنما هو من نفثات يراع الجاحظ.

فهذا المسعودي ، قد استحوذ على حديث يزيد بن شجرة مع معاوية ، ولما أضُطُرَ لنقل مُحكمُ الجاحظ ، حاسب ذمته و راجع ضميره فلم ينسبه لنفسه بل أكتفى بقوله :

"قال بعض أهل المعرفة والأدب ممن صنف الكتب في هذا المعنى وغيره".

وهذا البيهق، حذا حذو المسعودي. ولكنَّه تخبُّط عند ما نقل حُكُم الحاحظ والحديث الذي يرويه عمن ألقاه إليه .

<sup>(</sup>١) في (ص ٢٩) التالية .

<sup>(</sup>٢) أَنظر (ص ٧٥) من التاج و (ح ٤) فيها ٠

<sup>(</sup>٣) أُنظر (ص ١٧٠) من التاج و ( ح ٣ و ٤) فيها ، وأنظراً يضا (ص ١٧١) و (حواشي ٢ و٣ و٤) فيها .

وهذا صاحب ومحاسن الملوك، سطا على والتاج، فنقله كله تقريباً: تارة بالحرف وغالبا بالآختصار . وكأنه قد عاهد نفسه أنْ لايذكر الجاحظ قطّ ،غير أنه سها في آخر الأمر فذكره وسماه بآسمه مرتين وأورد ألفاظه بمعناها .

علىٰ أن هذه الشواهد \_ و إن كان التدليل بها، كما يقول الجاحظ، قائما في العقل المحرد (٢) مُطّرِدًا في الرأى غير مستحيل في النظر \_ فإنها، والحق يقال، لم تصل بنا إلى حد اليقين الذي يحسن التسليم به والسكوت عنده، لأنها لا لتضمن القول المقنع ولا الدليل الذي تثلج به الصدور . ونحن إنما نتامس البرهانات النيّرة الناصعة ، والحجج الظاهرة الساطعة ، والشهادات القائمة اللامعة ، التي ينتهي إليها العلم ، ويقف عندها البيان .

.

وحينئذ فلاسبيل لإزالة الإبهام واستجلاء الحقيقة بطريقة حاسمة إلاإذا استفتينا رجلين هما عمدة التحقيق في هذا الباب ، لأن قولها هو الفصل الذي لانقض فيه ولا إبرام . أعنى بهما : محمد بن إسحاق النديم ، وأبا حيّان التوحيدي الكتب الشهير . فكان حقا علينا أن نسائلهما ، فعند جهينة الخبر اليقين .

إستفتاءً بن النديم، وتحقيق بشأن المطبوع من كمابه

مراجعةالعيون التساريخية

ان و كتاب الفهرست " الذي ألقه العلامة آبن النديم، قد طبعه الأستاذ فيوجل (Fligel) سنة ١٨٧١ في ليپسك ، مدينة العلم بألمانيا . ولكننا لانرى فيه شيئا عن الحاحظ، إلا من طريق العرض ومن باب الاستطراد .

<sup>(</sup>١) أنظر (ص ١٤٠) من التاج و (ح ٢) فيا .

<sup>(</sup>٢) تَمَابِ "الحيوان" (ج ٣ ص ١١٧).

فهل يُعقل أن ذلك العلامة الآختصاصيّ، الواسع الأطلاع، المنقطع لمثل هذا الشأن، يهمل رجلا كالجاحظ ؟

اللهم لا ! وكيف وقد ذكركثيرا من العلماء والمصنفين الذين هم أقل من صاحبنا بدرجات كثيرة !

بيد أن الحق الصُّراح هو أن النسخة المطبوعة مبتورةً .وقد ثبت ذلك مثل وَضَّع النهار، بأمور ثلاثة :

أَرَلَمَا \_ أَن يَاقُوت يَذَكُو فَى وَمُعجِم الأَدْبَاء '' أَسمَاء كثير مِن العلماء ، ويورد عنهم تفصيلات متعددة ، ويذكر لهم تصانيف متنوّعة ، ثم يصرح بنقله عن كتاب الفهرست لآبن النهديم . فإذا ما رجعنا إلى النسخة المطبوعة (أو إلى تلك الفصول التي عثر عليها الأستاذ هوتسماكما سيجيء قريبا) لا نجد لذلك أثرا على الإطلاق . ومعلوم أن ياقوت حجة في النقل وأهل للتصديق فيها يتعلق بالكتب والتعريف بها .

<sup>(1)</sup> ولاأقول الإخصائى. لما في هذه اللفظة من الخلط الذي يتبادر إلى الأذهان، ولأنها غير واردة بالنص. وكان حقا على الذين آختار وها أن يقولوا "المخصى" وينظروا بعد ذلك إن كانوا يريدون الإصرار على أسم الفاعل، وهو كما يرون. فغاية ما في شرح القاموس أنهم يقولون: "أخصى الرجل تعلم علما واحدا، فقله الصاغاني . وهو مجاز" ، ولكما نحن نريد بالاختصاصي الذي يبرع في الاختصاص والأنفراد بعلم واحد و يكون مع ذلك قد شدا بعضا من المعارف المتعلقة به ، هـ ف الفضلا عن أننا نريد الحقيقة لا المجاز ، ولذلك فنسبه إلى كلمة الاختصاص، ويكون اللفظ بالمعنى الشائع في هذه الأيام من المولدات ، وقد قال في تاج العروس: "إختص فلان بالأمر وتخصص له إذا آنفرد" ، فإن كان أخصاء الإخصاء يريدون النسبة إلى المصدر، فقد جاريناهم ؛ ولكننا دفعنا اللبس العالق بآختيارهم ،

النا \_ أن الأستاذ هوتسما Houtsma عثر على جملة تراجم مماكتبه آبن النديم (مع غير واردة في النسخة المعابرعة) فنشرها في المجلة النمساوية للعلوم الشرقية بنصها العربية، مع خلاصة عليها باللغة الألمانية ، وكلُّ ماجاء فيها عرب الجاحظ لا يزيد على أحد عشر سطرا ، مبتورة من الأول ومن الوسط ومن الآخر، وما هي إلا نتُفة من رسالته إلى مجد بن عبد الملك الزيات ، الوزير العباسيّ المشهور ، ولا مُشاحة في أنها كانت مبتوئة في فصل كبر طويل ،

النها \_ (وهو البنها) أن ياقوت قد أو رد ترجمة الجاحظ في الجزء السادس من ومعجم الأُدباء "ونقل فيها عن كتاب الفهرست أن صاحبه يقول إنه رأى كتابين من كتب الجاحظ بخط ورّأقه . ونحن نبحث على غير طائل عرب هذه العبارة في النسخة المطبوعة من كتاب آبن النديم !

فلم يبقَ بعد ذلك أدنى ريب فى أن آبن النديم ترجم للجاحظ، وعرّف به تعريفا وافيا، وأفاض فى سرد أسماء كتبه، وشرح أحوالها كلِّها أو بعضها.

لذلك تعلَّقتُ همتى بمواصلة البحث وآستقصائه فيما أعلمه من النسخ المخطوطة التي لا ترال محفوظة سعض الخزائن المعروفة لنا .

 <sup>(</sup>۱) عن : واصل بن عطاه ، العلاف ، النظام ، ثُمامة بن أشرس ، الجاحظ ، آبن دؤاد ، آبن الراوندى ،
 الناشى ، أبوعلى الجُمَّاقى ، الزُّمَّانى ، آبن زَبْر ، هشام بن الحَكَم ، شيطان الطاق .

 <sup>(</sup>۲) راجع (ص ۲۱۸ – ۲۳۰ من ج ۳) ن المجلة المذكورة (WZKM) الصادر في سنة ۱۸۸۹ .

 <sup>(</sup>٣) أنظرمعجم الأدباء (ج ٦ ص ٥ ٧)، وهذا نصه : قال آبن النديم : "ورأيتُ أنا هذين الكتابين بخط
 زكر يا بن يحيٰ، و يكنى أبا يحيٰ، ورّاق الجاحظ".

فكان أوّلَ ما باشرتُ البحث فيه (بالواسطة) هو النسخة الباقية من ذلك الكتاب النفيس بمكتبة المرحوم عارف حكمت بالمدينة المنورة ، ولكنني تحققتُ أنها لا نتضمن الضالَّة المنشودة .

كذلك كان الشأن في النسخ الثلاث الباقية بالقسطنطينية ، والأُولى منها محفوظة بخِزانة يكى جامع ، والثانيتان في مكتبة الكو رسلي .

ولكن هذه النتيجة السلبية لم تُنبط همتى ولم تُقعد عزيمتي . بلواصلتُ البحث والتنقيب حتى عثرتُ في خِزانة الشهيد على باشا بالقسطنطينية على النصف الثانى من كاب " الفهرست " ، وعليه أماراتُ ربما يؤخذ منها أنه بخط المصنف نفسه . وهي نسخة جليلة جدًّا ، وبخط واضح في غاية الصحة والضبط . فنقلتها بالفتوغرافية وضمتُها دُرّة فاخرة إلى خزانة كتبى بالقاهرة . غيرأن سوء الحظ قضى أن لا لتحقق فيها الأمنية ، وأن يبق الظلام حائلا دون بلوغ المرام . فإن هذا النصف يبتدئ من الكلام على «الواسطى» المعتزلية ، وينتهى إلى آخر الكتاب .

(٢) وهــذا الآسم واردُّ في النسخة المطبوعة تحت عنوان المقالة الخامسة ، مباشرة . ولكنّه جاء في نسختنا في رأس الصفحة ، بما يدل على أنه تالٍ لكلامٍ آخر تقدّم عليه

<sup>(</sup>١) تحت رقم (٤٤٧) بعنوان ''فهرست العلوم القديمة'' .

 <sup>(</sup>۲) تحت رقم (۱۵) وعنوانها "أسامى الكتب المسثى بالتذكار الجامع للآثار".

<sup>(</sup>٣) تحت رقمي (١١٣٤، ١١٣٥)، وكل منهما عنوانه " فهرس العلوم".

<sup>(</sup>٤) وفهرسها غير مطبوع الذَّ ن ٠

<sup>(</sup>٥) محفوظة تحت رقم (١٩٣٤) .

٠ ١٧٢ ص (٦)

 <sup>(</sup>٧) وقد نبّ الطابع في تعليقاته باللغة الألمانية على سقوط بعض الفصول التي يجب أنها كانت تكون داردة في هذه المقالة قبل الكلام على "" الواسطى" ".

تحت عنوان تلك المقالة التي يدور فيها الكلام على المعتزلة . وبديه يُ أن القسم الذي عثر عليه العلامة هوتسها هو متقدّم أيضا على الواسطى المذكور : لأنه يشتمل على أسماء كثير من كبار المعتزلة ، وفي جملتهم الجاحظ.

فلا بد أن يكون الكلام على الجاحظ قد جاء فى ختام النصف الأول بَلْهَ فى رأس النصف الثانى من هذه النسخة الثمينة ، ولكن أين هى تلك الورقات التى تزيل الشك المريب ، وتقول لأهل البحث والتنميب : " قَطَعَتْ جَهِمَيْزَةُ قَوْلَ كُلِّ . خَطِيبٍ " ؟

فلم يكن لى مناصَّ بعد جميع هذه النتائج السلبية سوى أن أحتسب على الله ما تجشمته من العناء، وأن أتربَّص إلى أن تُليح لنا الأقدار نسخة كاملة صحيحة من كتاب "الفهرست" فنقف منها على ما قاله صاحبه عن الجاحظ ونعرف ما أورده له من أسماء الكتب والمصنفات، وهل فيها إشارة إلى "التاج" أم لا .

استفتا. أبي حيان التوحيدي

٢ ـ أبو حيّات التوحيدي الكاتب الطويل النفَس، ألف كتابا في "تقريظ الحاحظ"، وقد رآه يافوت الحموي ونقل عنه فصولا كثيرة في و معجم الأدباء " وأفادنا أنه نقل مانقل من خط أبى حيّان، ولكن هذا الكتاب لم يصل إلينا أيضا. غير أن الذي نقله عند يا قوت يدلُّ على أن الرجل قد استوعب فيه الكلام عن الحاحظ، ولا بد أن يكون قد استوفى فيه التعريف بكتبه أيضا، وأين "أين السّها من كفّ المتطاول "؟ بل أين "أين الثّريًا مِنْ يَد المُتّنَاولِ "؟

<sup>(</sup>١) أنظر معجم الأدباء (ج ٦ ص ٨ ه ١٩٠ ) في ترجمة الجاحظ .

بحث عن الكتب السهاة بأخلاق الملوك

حينئذ لم يبق لدينا سندُّ صحيح، ولا نصُّ صريح \_ قبل ياقوت \_ علىٰ أن الحاحظ هو صاحب كاب و أخلاق الملوك " .

فكان حقا علينا أن نقف هُنَيهة لنرى هل هــذا النقل صادق وهل هــذا الخبر مطابق للواقع .

نترك جانبا ما لنا من الثقة التامّة في أمانة ياقوت الذي كان من أعرف الناس بالكتب ومصنفيها، ونقول:

إذا ما نظرنا فيما وصل إلينا عن الكتب المسهاة برفراخلاق الملوك " نرى أن الأمر لا يتعدّى ثلاثة من الناس، وهم : الفتح بن خاقان ، ومحمد بن الحارث التغلبي (أو الثعلبي)، والجاحظ .

فلننظر أيُّهم هو صاحب كتابنا هذا!

التعريف بالفتح أبن خاقان الفتح بن خاقان . هذا الوزيركان من المغرمين بالكتب غراما شديدا .
 وكانت له خِزانة حكة لم يرالناس أعظم منها : كثرة وحسنا . حممها له على بن يحيى المنجم من كتبه ومما آستكتبه الفتح نفسه .

وقد كان يشمل برعايته كثيرا من أكابر العلماء، وكان يحضر داره فصحاء الأعراب (٤) وعلماء البصرة والكونة . وممن كان في جملته المفضّل بن سَلَمَة اللغوي المعروف .

 <sup>(</sup>١) أنظركتاب الفهرست ، والوافى بالوفيات (عن القطعة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب الخديوية :
 ف ترجمة الفتح بن خاقان) .

<sup>(</sup>٢) أنظركتاب الفهرست في ترجمته .

 <sup>(</sup>٣) الوافى بالوفيات (عن النطعة السابق ذكرها قبل) .

<sup>(</sup>٤) أنظر آناب الفيرست (ص ٧٣) .

وكان الفتح يَتَبَارىٰ فى تفسير الآيات مع المبرد وأمثاله . وللبحترى فيه مدائح كثيرة ، هى من غُرر ديوانه . وصنف جماعة منهم كتبا بأسمه \_ أى قدّموها إليه \_ ومن جملتهم الجاحظ، وكذلك العلّمة الشهير أبوجعفر محمد بن حبيب الذى صنف بأسمه و كتاب القبائل الكبير " . ومثلهما صاحبنا محمد بن الحارث ، صاحب الكتاب المسمى "أخلاق الملوك" الذى سيأتى الكلام عليه عما قريب .

فلا غرابة أن رجلا مثل الفتح في محبته للكتب واجتماعه بالعلماء ومشاركته لهم في المباحث الدقيقة يكون هو أيضا من جملة المصنفين . فقد روى له صاحب "الفهرست" أربعة كتب؛ وهي :

- (١) كتاب الصيد والجوارح،
- (٢) كتاب الروضة والزهر،
  - (٣) كتاب البستان،
- (٤) كتاب آختلاف الملوك . (هكذا بالنا. والفا.)

<sup>(</sup>١) أنظر مروج الذهب (ج٧ ص ١٩٧)٠

 <sup>(</sup>۲) يوجد منه ثلاث نسخ تحطوطة بدارالكتب الحديوية ، ثنان واسعنان متشابهتان ، والثالثة مختصرة .
 (أنظر الفهرس في قسم الأدب) . وذلك خلاف النسخة المطبوعة في '' الجوائب'' وفها أغلاط مطبعية كثيرة .
 وليست المختاوطات من الطراز الأول من حيث الصحة والضبط .

<sup>(</sup>٣) كتاب الفهرست (ص ١٠٧) ٠

قاما الكتاب الأول، فهو خارج عن موضوعنا وعن دائرة "آختصاصنا" وبحثنا. ولا شبهة لنا فى أنه من تصنيف هذا الوزير، لاسيما أنه يتعلق بامور، يالفها الملوك والأمراء والوزراء والسادات. ونحن نعلم أنه كان فارسا مِقْداما وأنه قَتَل أسدا، على ما تشهد به إحدى القصائد الطنانة التي مدحه بها البحترى.

أما الكتاب الثاني، فسيأتي الكلام عليه عند ذكر محمد بن الحارث.

وأما الثالث (وهو كتاب البستان) فقد صرّح المسعودي بأنه ألفه في أنواع من الأدب ، ولكن آبن النديم (الذي هو أعرف بهذه الشؤون) نفي ذلك وأكد لنا أنه ومنسوب إليه والذي ألفه رجل يعرف بمحمد بن عبد ربه ويلقب برأس البغل ". وهكذا الصفدي ، فإنه لم يذكر للفتح سوى الكتاب الأول (الصيد والجوارح) ثم كتاب البستان هذا ، وقد قال عنه : "صنفه رجل يعرف بمحمد بن عبد ربه ويلقب برأس البغل ، ونسبه إليه ".

فهذه أوّل شبهة يصح لنا أن نستنبط منها أنّ من الكتب المصنفة برسمه، ما قد آشتهر بعده بأسمه، حتّٰى قال الناس إنه من وضعه .

وأما الكتاب الرابع ، فالظاهر أن آسمه ورد محرّفا عن "أخلاق الملوك". ولا نستشهد بأن صاحب " معجم الأدباء " ولا صاحب " كشف الظنون " ولا صاحب

<sup>(</sup>١) مروج الذهب (ج ٧ ص ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرْ تَرْجَمَهُ فَى كَتَابِ الْفَهْرَسَتُ .

<sup>(</sup>٣) في ترجمته في الوافي بالوفيات (عن القطعة السابق ذكرها قبل).

"الوافى بالوفيات" لم يذكروا أن للوزيركتابا باسم "آختلاف الملوك" أو "أخلاق الملوك". لأنه ربما يكون قد فاتهم ،هذا إن كان. ولكننا نقول هنا إنه يجوز أن يكون هذا الكتاب للفتح، أو لمحمد بن الحاوث، أو للجاحظ.

فإن كان للفتح كتاب بآسم "أخلاق الملوك" أو "آختلاف الملوك" فهو على كل حال ليس الذي بأيدينا ، لأن كتاب "التاج" يتضمن فى أوله وقى آخره مدحا للفتح آبن خاقان وتنويها بذكره ، وينادى صاحبه بأعلى عقيرته أنه قدّمه للفتح بن خاقان .

ولنا أن نتوهم أن صاحب "الفهرست" إنما أراد \_ عند الكلام على الفنح \_ أن يشير إلى الكتاب المترجّم بأخلاق الملوك الذي ألفه محمد بن الحارث أو الجاحظ بآسم الفتح، ثم نتوسّع فنقول إن آبن النديم لم يذكر لنا مؤلفه الأصلى كما فعل عند كلامه على " كتاب البستان " . ولسنا نبحث عما إذا كان الإهمال حصل من نفس آبن النديم ، أو حدث بسبب النقص الكثير الموجود في النسخة المطبوعة .

وعلىٰ كل حال فليس للفتح بن خاقان شأن فيما نحن بصدده .

بقى علينا أن نبعث عما يتعلق بابن الحارث التغلبي (أو الثعلبي) الذي يؤكد لنا آبن النديم بأنه ألف كتابا بآسم <sup>رو</sup>أخلاق الملوك"·

أنا لا أمنع أن يكون هذا الرجل ألف كتابا بهذا الآسم وقدّمه إلى ذلك الوزير. وإنما أقول إن ذلك لا يعارض أن يكون الجاحظ أيضا قد ألّف كتابا آخر وترحمه كلام عن محمد أبن الحارث

<sup>(</sup>١) أُنظر (ص ۽ و ١٨٦) من کماب التاج .

 <sup>(</sup>٢) فني نسخة كتاب الفهرست مواضع كثيرة لاهل النقد والنظر . مثال ذلك أثبا نسبت إلى حسن بن عجبوب ثمانية عشر كتابا من الكتب التي ثبت أنها من تآليف الكوفى . أنظر معجم الأدباء (ج ٢ ص ١٣) .
 (٣) كتاب الفهرست (ص ١٤٨) .

بنفس ذلك العنوان ثم قدّمه إلى الوزير نفسه . فكثيرا مانري المتعاصرين يؤلفون كتبا بعنوان واحد و يقدّمونها إلى سرى واحد .

ولكننى أرى هنالكشبهة قوية تمنع أن يكون الكتاب الذى بأيدينا هو من تأليف محمد بن الحارث .

بيات ذلك:

إن هذا الرجل ألف كتابين آخرين بشهادة آبن النديم . أحدهما كتاب رسائله ، والثانى كتاب والروضة " .

نقف قليلا عندهذا الكتاب الناني، متردّدين في شأنه . أفلايكون هو نفس الكتاب الذي نسبه آبن النديم للفتح بعنوان " الروضة والزهر " فيكون شأنه حينئذ شأن كتاب "البستان" الذي ألفه رأس البغل ونسبه الناس للفتح!

ولكننا نرجع مسرعين إلى كتاب " أخلاق الملوك " المنسوب لاّبن الحارث ، ونأتى بمـا عندنا من الدلائل علىٰ أنه إذا صح وجوده، فهو غير الذي بأيدينا .

نعم إن "مروج الذهب" المطبوع في باريس أشار إلى "محمد بن الحارث الثعلبي صاحب الكتاب المعروف بأخلاق الملوك المؤلف للفتح بن خاقان"، ولكن النسخة المطبوعة في بولاق تسميه "أخبار الملوك" ومثلها نسخة أخرى مخطوطة في "خزانتي الزكيّة".

 <sup>(</sup>١) أنظر كتاب الفهرست، ومعجم الأدباء، وكشف الظنون (في غير ما موضع).

<sup>(</sup>٢) طبعة باريس ( ج ٢ ص ١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) طبعة بولاق (ج ١ ص ٥ ص ١).

فلم لا يكون ذلك الرجل كتب كتابه وترجمه "أخبار الملوك" ثم تصحفت الكلمة في النسخة أو النسخ التي كانت أصلا لما اعتمدوه في طبع " المروج " بباريس ؟ ولم لا يكون حصل مثل ذلك عند طبع "الفهرست" في ليبسك ؟

ولكن ذلك \_ والحق يقال \_ لانعتبره برهانا حاسما فى أن هذا الكتاب الذى بأيدينا ليس لآبن الحارث .

لذلك كله لم يبق لدينا سوى وسيلة واحدة لأستطلاع الحقيقة من الكتاب نفسه. \*

> إستفتاه الكتاب نفسه لمعرفة مؤلفه

أملوب الحاحظ

فتعالوا بنا نسائله ليخبرنا هو عرب مؤلفه الحقيق بما يزول معــه كل آرتياب ولتحلّي به الحقيقة ناصعة دون حجاب .

الكتاب يُدلى بحجة صاحبه وينادىعلىٰ رؤوس الأشهاد بأنه من تأليف الجاحظ.

أولا \_ إن الجاحظ قد آمتاز بأسلوب مخصوص من الكتابة والتعبير: أسلوبٍ فيه حلاوة، وعليه طلاوة، وله رشاقة؛ أسلوبٍ لتحبى فيه الألفاظ العذبة، والمخارج السهلة، والديباجة الكريمة، والعابع المتمكن، والمعانى التي إذا طرقت الصدور عمرتها، وإذا صارت إلى القلوب أصلحتها مر الفساد القديم، وإذا جرت على الألسنة فتحت لها أبواب البلاغة.

وها هو <sup>10</sup> التاج" إذا أجلنا النظر في تضاعيفه وثناياه وأعطافه، وجدناه حاليا بعيون الكلم الروائع والفقر الحسان، والنتف الجياد، مما ينادى بأن صانعه الماهم، وصائغه الحاذق، هو هو <sup>10</sup> الحاحظ" صاحب السبك الجيد، وربّ الكلام الذي له ماء

<sup>(</sup>١) وقد ثبت لذا عن ياقوت أن فيها تحريفا كثيراً ، كما أشرنا إليه في إحدى الحواشي المتقدمة (ص ٣٠٠) •

ورونق، وفيه قرّة العين وجلاء الصــدور . تلك الصنعة عليها طابَع الجاحظكما هو معهود عند نُقًاد الألفاظ وصيارفة النثار والنظام وجهابذة المعانى .

والشاهد الصادق والحجة القاطعة على مانقول يتجليان فى أجمل حُلَّة عند ما ينظر القارئ فى الصفحات التي سبقت الإشارة إلى أرقامها .

هنالك يشنف القارئ سمعه بالألفاظ المستحسنة في الآذان، التي تدخل على الأذهان بغير آستئذان ، هنالك يذوق في كل سطر تلك الحلاوة ويبتهج فؤاده حيال تلك الطلاوة وهاتيك الرشاقة التي آختص بها "الجاحظ"، إلى ماهو معروف عنه من السهولة والعذو بة التي تحبيمه إلى النفوس ، هنالك نجد المهنى يسابق اللفظ، ونشهد اللفظ يجارى المعنى : يطريقة تَهَشَّ لها الأسماع، وتلتحم بالعقول، وترتاح ونشهد اللفظ يجارى المعنى : يطريقة تَهَشَّ لها الأسماع، وتلتحم بالعقول، وترتاح اليها القلوب . هنالك نجد اللفظ كريا في نفسه ، متحيزا إلى جنسه ، متخيرا في نوعه ، هنالك نرى الكلام سليا من الفضول، بريئا من التعقيد .

و إليك أمثلةً نؤيد بها قولنا، وننقلها هنا حجة على صدق رأينا، ونترك للقارئ امثلة من صاغته مراجعة الباقى في سائر المواطن التي نبهناه إليها.

قال صاحب "التاج" في صفحة ٢١ :

فإنا قد نرى الملك يحتاج إلى الوضيع للهوه ، كما يحتاج إلى الشجاع لبأسه ؛ ويحتاج إلى المضحك لحكايته ، كما يحتاج إلى الناسك لعظته ؛ ويحتاج إلى أهل الهرزل ، كما يحتاج إلى أهل الجدّ والعقل ، ويحتاج إلى الزامر المطرب ، كما يحتاج إلى العالم المُنتِقن .

 <sup>(</sup>١) ف (ح ١ ص ٣٩) من هذا التصدير .

## وفي صفحة ٢٤ :

لم يكن فى هذه الطبقة الثالثة خسيس الأصل ولا وضيمه ، ولا ناقص الجوارح ولا فاحش الطول والقِصَر ولا مؤوف ولا مرمى بأبنة ، ولا مجهول الأبوين، ولا أبن صناعة دنيثة كأبن حائك أو حَجّام، ولوكان يعلم الغيب مثلا .

## وفي صفحة ٥٤ :

وللسكرحة إذا بلغه نديم الملك ، فأجمل الأموروأحراها بأخلاقه أن لا يُرَاخذه بزلة إن سبته ، ولا بلفظة إن غلبت لسانه ، ولا يهفوة كانت إحدى خواطره .

والحدّ فى ذلك أن لا يعقل ما يقول ولا ما يقال له ، و إن خُلَى وَنفَسَه رَىٰ بها فى مهواة ، و إن أراد أحد أخذ "يابه لم يمـانعه -

فأما إذا كان ممن يعرف ما يأتى وما يذر؛ وكان إذا رام أحد أخذ مامعه ، قاتله دونه ؛ وكان إذا شتم ، غضب وآشصر ؛ و إذا تكلم ، أفصح وقل سَقَطُ، : فإذا كانت هذه صفته ثم جاءت منه زلة ، فعلى عمد أتاها و بقصد فعلها ، فالملك جدير أن يعاقبه بقدر ذنبه ، فإنَّ ترك عقو بة هذا ومن أشبه ، قدح في عزه وساطانه ،

## وفي صفحة ٤٨ :

وهذا إبراهيم بن المهدى بالأمس . دخل على (أحمد) بن أب دؤاد (بن على) وعليه مبطنة ملوّنة من أحسن ثوب فى الأرض ، وقد اعتم على رأسه رصافية بهامة غز سودا. لها طرفان خلفه وأمامه ، وعليه خف أصفر ، وفى يده عكازة آبنوس ملتوح بذهب ، وفى أصبعه فص ياقوت تضى يده منه . فنظر إلى هيئة ملا ت قلبه ، وكان جسيا ، فقال : " يا إبراهيم ! لقد جثننى فى لبسة وهبئة ما تصاح إلا لواحد من الخلق " ، فأنصرف فلم يأته حتى مات .

## وفي صفحة ٦١ :

ألا ترئ أن الملك قد يغضب على الرجل من حُمَاته ، والرجل من حامته و بطانته : إما لجناية في صلب مال ، أولخيانة حرمة الملك ، فيؤخر عقوبته دهرا طو يلا ، ثم لا يظهر له ما يوحثه ، حتى يتق ذلك في اللحظة والكلمة والإشارة وما أشبه ذلك .

وليست هذه أخلاق سائر الناس، إذ تُخا نعلم أن طبائع الناس الأنتصار في أوّل أوقات الجنايات وعند أوّل يوادر الغضب . فأما الملوك وأبناؤهم، فليست تقاس أخلاقهم ولايعا يرعليها . اذكان أحدهم يضع أعدى خلق الله له بين أذنه وعائقه، و بين سحره ونحره . فتطول بذلك المذة وتمرّبه الأزمنة، وهو لو قتله فى أثول حادثة تكون وعند أثّل عثرة يعثر، لم يكن بين هـذه الفتلة و بين الأخرى بعدها بعشرين سـنة فرق . إذكان لايخاف ثارا، ولا فى الملك وهنا .

#### وفي صفحة ٦٦ - ١٨:

ومن حق الملك أن لا يرفع أحد من خاصته و بطانته رأسه إلى حرمة له، صغرت أم كبرت. فكم من فيل قد وطئ هامة عظيم و يطنه حتى بدت أمعاؤه ، وكم من شريف وعزيز قوم قد مزقته السباع وتمششته ، وكم من جرحاد ية كانت كريمة على قومها ، عزيزة فى ناديها قد أكلتها حيتان البحر وطير المساء ، وكم من جمجمة كانت تصان وتعلّ بالمسك والبان ، قد ألقيت بالعراه ، وغيبت جنتها فى الثرى بسبب الحرم ، والنساء ، والخدم ، والأولياء ! ولم يأت الشيطان أحدا من باب قط حتى يراه بحيث يهوى منقسم اللم والأعضاء ، هو أبنغ فى مكيدته وأحرى أن يرى فيه أمنيته من هسذا الباب ، إذ كان من ألطف مكايده وأدق وساوسه وأحل ترينه !

فعلَّ الحكيم المحب لبقاء هذا النسيم الدقيق، وهذا الماء الرقيق، أن يطلب دوامهما لنفسه بكل حيلة يجد إليها سبيلا، ويدفع مقاوفتها لكل شيء يقع فيه التأويل بين أمرين من سلامة تنجى أو عطب يتلف، ولا يتكل على خيانة خفيت أو فجرة حظي بها أحد من أهل السفه والبطالة ، فإن تلك لاتسمى سلامة ، بل إنما هي حسرة وندامة يوم القيامة ، وكم من فعلة قد ظهر عليها بعد مرور الأيام وطول الأزمنة بها ، فردّت من كان قد أحسن بها الفلن حتى تركته كأمس الذاهب كأن لم يكن في العالم!

## وفي صفحة ٧١ :

ومن حق الملك \_ إذا زامله بعض بطانه \_ أن يكون عارفا بمنازل الطريق وقطع المسافة ، دليلا بهدا يته وأعلامه ومياهه ، قليل النثاؤب والنعاس ، قليل السعال والعطاس ، معتدل المزاج ، صحيح البنية ، طيب المفاكهة والمحادثة ، قصير المياومة والملايلة ، عالما بأيام الناس ومكارم أخلاقهم ، عالما بالنادر من الشعر والسائر من المثل ، منظرةا من كل فن ، آخذا من الحمير والشر بنصيب ، إن ذكر الآخرة وفعيم أهل الجنة ، حدّثه بما أيد الله تعالى لأهل طاعته من الثواب فرغبه فها عنده ؛ و إن ذكر السار ، حدَّره ماقرّب إليها ، فزهده مرة ، ورغبه أخرى ، فإن بالملك أعظم الحاجة إلى من كانت هذه صفاته ، و بالحرى إذا أصاب هذا ، أن لا يفارقه إلا عن أمر تنقطع به العصمة وتجب به النقمة .

ومن حق الملك ، إذا خرج لسفر أو نزهة ، أن لا يفارقه خلع للكساء ، وأموال للصلات ، وسياط للا داب ، وقبود للمصاة ، وسلاح للا عداء ، وحماة يكونون من وراثه و بين يديه ، ومؤنس يفضى إليه بسره ، وعالم يسأله عن حوادث أمره وسنة شريعته ، وُمُله يقصر ليله و يكثر فوائده .

## وفي صفحة ١٠٢:

والعامة تضع هذا وما أشبه فى غير موضعه . وإنما هو شى القاه الشيطان فى قلو بهم وأجراه على ألسنتهم ، حتى قالوا فى نحو من هذا فى البائع والمشترى: "المغبون لا محود ولا مأجور" . فحملوا الجهلة على المنازعة للباعة >والمشاتمة للسفلة والسوقة ، والمقاذفة للرعاع والوضعاء ، والنظر فى قيمة حبّه ، والأطلاع فى لسان الميزان ، وأخذ المعايد بالأيدى .

. و بالحرىٰ أن يكون المغبون محمودا ومأجورا · اللهـــم إلا أن يكون قال له : آغبنى · بل لو قالحــا · كانت أكومة وفضيلة · وفعلة جميلة تدل على كرم عنصر القائل وطيب مركبه · ولذلك قالت العرب : "السَّمرُ التفاقُلُ ! " · ·

وأنت لاتجـــد أبدا أحدا يتفافل عن ماله إذا خرج ، وعن مبايعته إذا غبن ، وعن التقصى إذا بخس ، إلا وجدتَ له فى قابك فضيلة وجلالة ما تقدر علىٰ دفعها .

وقال في ص ١٤٣ ، عند ردّه على من وصف أبا جعفر المنصور بالبخل، بعد أن أورد الدلائل والشواهد :

"فهل سمع هذا الجاهل الخائن بمثل هذه المكارم لعربيّ أو عجميّ ؟ ولو أردنا أن نذكر محاسن المنصور" "على التفصيل والتقصى لطال بها الكتاب وكثرت فيه الأخبار".

" وقلما استعملت العامة وكثير من الخاصة التمييز، إيثارا للتقليد، إذ كان أقل في الشغل وأدل على الجمهل" " وأخف في المؤونة. وحسبك من جهل العامة أنها تفضل السمين على النحيف، و إن كان السمين مأفونا" " والنحيف ذا فضائل ؟ وتفضل العلو يل على القصير، لا العلول ولكن لشي، آخر لاندري ماهو ؟ وتفضّل" " راكب الدابة على راكب البغل وراكب البغل على راكب الحار، اقتصارا على التقليد إذ كان أسهل في المأتى" " وأهون في الاعتبار" .

أفليست هذه ديباجة الجاحظ؟ وهلا ترى روحه سارية في هـذه التراكيب الرشيقة الناصعة وتلك الأساليب الأنبقة البارعة ؟ بعض مصادره

ثانيا \_ إن بعض المصادر التي عول عليها صاحب " التاج " نجدها متفقة مع مانراه في الكتب التي لاريب في أنها من آثار "الحاحظ".

(۱) فقد آعتمد الجاحظ على آبن نجيح وعلى إبراهيم بن السَّنْدِى بن شَاهَك وعلى محمد (۳) آبن الجَهُم وعلى صباح بن خاقان .

وَكَذَلَكَ شَانَهُ فَى النقل عن "كَلَيْلَةَ وَدِمْنَهُ".

أما المداين والهيثم والشَّرْقِ بن القَطَامِي ، فالنقل عنهم كثير جدًا في كل كتبه . فلا نطيل بالاستدلال بهم فيما نحن بصدده .

تکرار الجاحظ وترداده ثالث \_ إن الجاحظ مشهور بالتكرار والترداد. وهو أمر نشاهده أيضا في كتاب "التاج" ودليلنا على ذلك ماتراه :

 <sup>(</sup>١) في "التاج" (ص ٤) وفي "الحيوان" (ج ٦ ص ١٢٩).

<sup>(</sup>۲) فی ''التاج'' (ص ۱۲) وفی '' الحیوات'' (ج ۲ ص ۵۰ ، ج ۶ ص ۱۳۰ ، ج ه ص ۱۳۰ ، ج ۱ ص ۲۰۰ ، ج ۱ ص ۱۳۰ ، ج ۱ ص ۱۳۰ وفی '' البیان والتبین '' (ج ۱ ص ۲۱ ، ۱۲۹ ، ۲۰۰ می ۱۳۹ و ۱۵ ) وفی ''مناقب الترك'' (ص ۶۷ و ۰۰) وفی ''مناقب الترك'' (ص ۶۷ و ۰۰) وفی '' العشق والنساء'' (ص ۲۱۷) .

 <sup>(</sup>٣) فى "التاج" (ص ١٥) وفى "الحيوان" (فى مواضع كثيرة من جميع الأجزاء) وفى "البخلاء"
 (ص ١٤٨) وفى "البيان والتبيين" (ج ١ ص ٥٤، ج ٢ ص ١١و ١٦١) وفى "مناقب الترك"
 (ص ٢٤و٥٣).

<sup>(</sup>٤) في "التاج" (ص ١١٠) وفي "الحيوان" (ج ٤ ص ١٠٠) وفي "البيان" (ج ١ ص ٤٨ و١٣٦).

<sup>(</sup>٥) في "التاج" (ص ١٣٨) وفي "الحيوان" (ج ٦ ص ١٠٨ ؛ ج ٧ ص ١٠٨).

أ - فى كلامه علىٰ تفرد الملوك (ص ٤٧٠١٧)؛
 ٢ - فى بيانه لكية الشرب وكيفيته (ص ٨٩٠٤٩٠٢)؛
 ٣ - فى شرحه لأستماع حديث الملوك (ص ١١٢٠٥٣)؛
 ٤ - فى ذكره لطريقة تحديث الملوك (ص ٢٩٠١١٢٠)؛
 ٥ - فى سرده سيرة الخلفاء والملوك فى الشرب (ص ٣٢ - ٣٤ و ص ١٥١)؛
 ٣ - فى إتيانه علىٰ آداب أهل الزلفیٰ بعد المضاحکة (ص ٣٨٠٦١)؛
 ٧ - فى دلالته علىٰ وجوب الاحتياط علىٰ الملك عند الدنة منه (ص ٧٠٠٥).

وهـالك مواضع أخرى من هذا القبيل، أضربنا عن ذكرها لأنها مبثوثة فى الكتاب يراها المتأمل بغير عناء .

رابعا \_ لأن المؤلف نفسه يقول في صفحة ه من ووالتاج" :

وُلَمِلُ قَائُلًا يَقُولُ ، إِذَا رَآنَا قَدَ حَكَيْنَا فِي كَتَابِنَا هَذَا بِعَضَ أَخَلَاقَ المُلُوكُ المُماضِينَ مَنَ آلَ ساسانَ وملوك العرب: ''قَدْنَاقضُ واضع هذا الكتّاب إذرَع أنه لِسَ لأَخْلَاقَ المُلكُ الأَعْظُمُ نَهَايَة''، فَيْظُلُمْ فَى اللّفظُ و يعتدى فى المقال ، وأولئك الملوك هم عند ملوكا كالطبقة الوسطىٰ عند النمط الأعلىٰ ، أنت تجد ذلك عيانًا وتشهد عليه بيانًا ، وعلىٰ أن هذه المقالة لا يقولها من نظر في سير من مضى وسير من شاهد ، و بالله التوفيق !

و بديهى أن محمد بن الحارث لا يصحله أن يقول مثل هذه الكلمة لأن كتبه الثلاثة "الصيد والجوارح"، و"الروضة والزهر"، و"البستان" لاتحتمل أن تكون موضوعا لبعض "أخلاق الملوك الماضين من آل ساسان وملوك العرب". أما الذى له الحق الصراح فى أن يأتى بمثل هذا القول فإنما هو الجاحظ دون صاحبه ، وها هى كتب الحاحظ التى وصلت إليتا نراها مفعمة بتفاصيل من هذا القبيل! فى ظنك بالتى ضن بها علينا الزمان ؟

إشارته إلى كتبه المتفدّمة تصريحه بكال al inen

خامسا \_ لأن مصنف "التاج" يقول في خطبته : "إنا ألفنا كتابا قبل كتابنا هذا فيه أخلاق الفتيان وفضائل أهل البطالة . وكان غير ذلك أولىٰ بنا وأحق في مذهبنا وأحرىٰ أن نصرف عنايتنا إلى ما يجب لللوك من ذكر أخلاقها وشمُهاً".

تأكده لخسذا التصريح

سادسا \_ إن المؤلف يعود فيؤكد ذلك بقوله : وفرأسنا إذ أخطأنا في تقديمنا أخلاق أهل البطالة \_ و إن كان فيها بعض الآداب وما يحتاج إليه أهل الشرف من محاسن الأخلاق \_ أن نتلافئ ما فرط منا بوضع كتاب في أخلاق الملوك وخصائصها التي هي لحافي أنفسها".

فهذان نصان صريحان في أن الذي ألف كتابا في أخلاق أهل البطالة هو نفس الذي صنف كتاب " أخلاق الملوك " . ولا مريَّة عند أحد في أن الجاحظ هو الذي صنف كتاب الفتيان وأخلاق أهل البطالة (كما يشهد به ياقوت والصفدي وآبن شاكر).

فوجب علينا حينئذ أن نجزم القول ونبرم الحكم بأن الجاحظ هو هو صاحب هذا الشيعة والحكم الكتاب ،

> أما محمد بن الحارث التغلبي (أو الثعلبي) فلم يقل أحد قط إنه كتب شيءًا في أخلاق الفتيان وأهل البطالة .

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب التاج (ص ٣ س ٢ - ٤)٠

<sup>(</sup>٢) أُظرِكَابِ النَّاجِ (ص ٤ س ١٠ – ١٢)٠

وبناء على ذلك فليس يصح لإنسانٍ أن يقول بعد الآن إن لهذا الرجل شأنا مما في الكتاب الذي نقدّمه اليوم إلى أهل الفضل والأدب.

وها نحن، بحمد الله، قد وقينا البحث حقه بما وصلت اليه طاقتنا وآنتهى إليه وسعنا. ولم نأل جهدا فيما شرطه الجاحظ (في البيان والتبيين، ج١ ص٤) من حيث الإفصاح بالحجة والمبالغة في وضوح الدلالة لتكون الأعناق إليه أميل والعقول عنه أفهم والنفوس إليه أسرع ، والله ولى الهداية والتوفيق .

أحمد زكى

عن ((الخزانة الزكية " بالقاهرة في سجمادي الأولى ١٩٣٢ نة

700000

حاشـــية:

أرى من واجبى أن أذكر بالشكر المعاونة النمية التى بذلها لى صديق المفضال نعمت الله افندى البغدادى المشتغل بمهمة المحاماة بالفسطنطينية ، فقد جعل نفسه وقفا على خدمتى ومساعدتى أثناء أشتغالى فى عاصمة الخلافة الإسلامية بجمع الموادّ التى كانت أساسا لمشروع "إحياء الآداب العربية"، وكان فى كل معاملاته معى مثالا للإخلاص وعنوانا للا مانة ، وله اليد الطولى فى خدمة هذا الكتاب بنوع أخصى ، لأنه حفضل وراجع بمزيد الدقة تجارب المطبعة على النسخة المحفوظة فى آياصوفيا قبل أن تصلى صورتها الفتوغرافية . فكان حقا على أن أسطرله آية من الشكر فى تضاعيف هذا السفر .

5.1

7.3

# وفيّه تعريف بنسخة ثالثة من كتّاب "التاج" مكتوبة في مدينة حلب الشهبا.

كان إرسال كتاب " التساج" إلى المطبعة الأهلية في يوم ١٧ محرم سسنة . ١٣٣٠ (٧ يناير سنة ١٩١٣) بأمر رسمي من نظارة المعارف العمومية .

من ذلك العهد توقرتُ على خدمته بتحقيق ألفاظه وعباراته و إنسام البحث في مبانيه ومعانيه وتحلية حواشيه وتصحيح مسوداته وتجاربه ، ثم آنقطعتُ لكتابة والتصدير " وتكيل الحواشي وتحرير الفهارس حتى فرغتُ من ذلك كله في يوم الأربعاء ٢٠ ذي الحجة سنة ١٣٣١ ( ١٩ نوفمبرسنة ١٩١٣) . فأرسلتُ المطبعة الأميرية الإذن بآعتهاد الطبع نهائيا .

ولكن الأقدار ساقت لى نسخة ثالثة من "التاج" على غير آنتظار . فقد حضر إلى القاهرة في يوم ٢٥ نوفجر سنة ١٩١٣ رجلٌ من الذين يتعاطّون تجارة التحائف والطرائف بمدينة فلورانسة ،من أعمال إيطاليا، وهوجناب المسيو شرمان S. Sherman من طائفة من الكتب الخطية باللغة العربية والتركية والفارسية مما آشتراه من القسطنطينية من المجموعة التي تضمنها خزانة خالص بك . وقد طلب مني مشاهدة مامعه من الأسفار ، فتصفّحتُها واحدا واحدا ، وليس في وسعى أن أصف آبتها بي وسروري حينا عثرتُ في جملتها على نسخة من كتاب "التاج" .

لذلك أسرعتُ فطلبتُ من المطبعة إيقافَ طبع التصدير والفهارس إلى أن يتم لى تصفَّح هذه النسخة النالثة التي أُسميها "بالحلبية". راجعتُ هذه النسخة على طبعتى كلمةً كلمةً وحرفا حرفا . فألفيت في "الحلبية" أغلوطات كثيرة، وتحريفات متعددة . و وجدتُ فيها بعضا من العبارات التي اعتمدتها في طبعتى، نقلا عن نسخة آيا صوفيا . ولست أنكام عما في "الحلبيسة" من التحريف الذي قلما تخلو منه صفحة واحدة بل سطر واحد، ولا عما تضمَّنتُه من الحروف والكلمات الزائدة أو الناقصة ، ولا عن العبارات المبتورة . فإن الذي يَعْنِيني منها إنما هو بعض ما تضمَّنتُه من الزيادات التي فيها فائدة جوهرية ، أو قد يكون لها شبه مزية عَرضية . هذه الزيادات هي التي اكتفيتُ بتحريرها في باب عنونتُه باسم "آستدراك" وأضفته عقب باب "التصحيحات" حتى يكون "التاج" متحليا بكل ما يمكن من مزايا الجمال والكال .

++

أمّا وقد سبق لى وصف النسخة السلطانية (سم) في صفحة ٢٧ و٢٨ ونسخة آيا صوفيا (صم) في صفحة ٣٨ و ٣٨ من هذا التصدير، فلا بدّ لى من أن أقول في همذا المقام إنني أكلتُ كلّا من هاتين النسختين بالأخرى، وأتعبتُ نفسي كثيرا في تصحيح ما أودعه فيها الناسخان الماسخان من سخافات وحماقات وضلالات، ومن تشويهات وتبديلات وجهالات.

ذلك بأننى شمَّرتُ عن ساعد الحِلَّة ، وراجعتُ كتب الثقات، وبذلتُ كل الله المقدور، حتى الطوق لتقويم المعوجِّ وإصلاح الخطل بما وسعه الجهد و بلغه المقدور، حتى جاءت طبعتى لكتاب "التاج" جامعةً لكل ماجاء في النسختين المذكورتين على قسطاس مستنيم، فأصبحتُ وافية من كل وجه بما يتطلمه أهل العلم والتحقيق، ويستغنى بها القارئ عن الأصلين متحدين أو منفردين .

++

والآن أرى من الواجب تخصيص كلمة أخرى للتعريف بالنسخة "الحلبية" فأقول: إنها موجودة في مجموعة تشتمل على كابين، وليس في أحدهما عنوان.

فأما الأول فيتضمن آداب الملوك ونصائحهم، وأما الثانى فهو كتاب والتاج،. على الصفحة الأولى من هـذه المجموعة عبارة تفيد أنها دخلت في نوبة «خويدم المغفراء النقاب المادي أحمد نجـل المرحوم المبرور الشـيخ داود افندى القشبندي الحالدي عُفي عنهما

في ١٩ شوال سنة ١٩٠٨ ".

وأنا أعلم علم اليقين أن هذه المجموعة قد دخلت بعد ذلك التاريخ في خزانة كتب خالص بك من رجالات السلطان عبد الحميد الثانى المخلوع في عصرنا هذا . فإن الخواجه شرمان وشركاءه قد آشتروا هذه الخزانة أومعظمها منذ سنة أوأقلً من سنة من خالص بك المشار إليه .

وأعود لوصف نسخة "التاج" الموجودة في هـذه المجموعة "الحلبية" فاقول على وجه الإجمال : إنها تشـترك مع (صم) في كثير من الزيادات التي تضمنتها، وتشـترك مع (حم) في بعض العبارات التي آنفردت بها . (وحينئذ فهذه النسـخ الثلاث التي وتعت لي هي صادرة عن ثلاث أمهات أصلية متغايرة) .

أما هذه النسخة " الحابيــة " فهى مكتوبة بقلم النسـخ العادى الذى كان مستعملا فى القرن التاسع الهجرى . وهى تقع فى ١٠٥ صفحات، فى كل صفحة منها ١٧ سطرا . ولكنها مبتورة من آحرها . ذلك لأنها تاتهى عند قول الحاحظ :

• ولولا أن يطول كتابت في إسحاق وذكره وحكينا (كذا) مناقبه لحكينا عنه أخباراكثيرة ، وهي من هــــذا الجنس وفيا ذكرناه كفاية . والله أعلم بالصواب " .

فهذه العبارة هى الواردة فى صفحة ١٧١ من طبعتنا . و إنما أضاف إليها الناسخ الحلمي قوله "والله أعلم بالصواب" ليختم الكتاب . وعلى ذلك تكون النسخة الحلمية ناقصة ١٥ صفحة من طبعتنا، أى ١٧ صفحة من النسخة السلطانية، أى ١٣ صفحة من نسخة آيا صوفيا .

ومما ينبغى إعادة التنبيه اليه أن هـذه النسخة خِلُو من العنوان . والأمر المهم فيها أنها نتضمن فى الصفحة الأولى نسبة الكتاب إلى الجاحظ ، فإنها مصدرة بعد البسملة بهذه العبارة :

"قال الشيخ الإمام العالم العلامة ذو التصانيف المفيدة والمقاصد الحيدة أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (۱) رحمه الله".

والأمر الأهم فيما يعنينا أن آخر صفحة منها نتضمن آسم الكاتب لها وموضع تسخها والخزانة التي كانت بها . فقد ورد فيها مانصه بالحرف الواحد :

و بلغ المقابلة من هذا الكتاب بالمدرسة المعروفة بانشاء الخواجا أمير حاج بن جنيد بباتَهُ وَ (٢) بباتَهُ وسُلُ بجلب المحروسة ، في السادس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين وثمانين وثمانية ، وكتبه عبد الله بن عمر الشافعي " .

<sup>(</sup>١) أَنظر الراموز الفتوغرافي في صفحة ٨١ وقد نقلناه عن الأصل ببإذن صاحبه المسيو شرمان.

<sup>(</sup>۲) بانقرسا (بفتح النون كما فى ياقوت، ولكن أهلها ينطقون به ساكنا الآن ) هى قرية كبيرة كانت خارج سور حلب وفيها جامع قديم مشهور ، وقد أتصلت العارة بينها حتى صارت الآن جزءا من المدينة ، ولا تزال بها آثار تلك المدرسة ولكن أطلالها دارسة، ومعالمها طامسة ، وهى من المدارس المهجورة ، وأنظر الراءوز الفتوغرافى فى صفحة ٨٣ وقد نقلناه عن الأصل بإذن صاحبه المسيو شرمان ،

 <sup>(</sup>٣) كلمة " الشافعي" " قرأتُها بالتخمين . وفي كتابتها إبهام كثير فلذلك لا أضمن صحة القراءة .

فهده العبارة الأخيرة لها فائدة كبيرة فى التحقيق . لأنها تدل أولا على أن هدا الكتاب كان معروفا فى سنة ٨٨٣ بأنه من تأليف الجاحظ، ولأنها جاءت مؤكدة الكتاب كان معروفا فى سنة ٨٨٣ بأنه من تأليف الجاحظ كتابا فى أخلاق الملوك . الم قاله ياقوت قبل ذلك بثلاثة قرون من حيث إن للجاحظ كتابا فى أخلاق الملوك . فهذا هو السند التاريخى الذى تخيلناه فى مباحثنا وتحقيقاتنا على ما يراه القارئ في التصدير "حينها سقنا الدليل وراء الدليل على أن هذا الكتاب من تأليف الجاحظ بلا جدال ولا إشكال .

ومن سوء الحظ أن الناسخ الحلبي لم يضع لنا في أقل فتسخته آسم "التاج" ولا آسم "أخلاق الملوك". فسواء كان الكتاب معروفا في ذلك الوقت بهذا الآسم أو بذاك العنوان فلا ريب بعد هدده الشهادة التاريخية النابتة شبوتا حاسما في أن هذا الكتاب هو من كتب الجاحظ دون سواه . وكأن الأقدار أرسلت لنا هذا الدليل الناطق وهذا البرهان القاطع لتاييد البحث الذي سَهِرنا عليه الليالي وأوفيناه قسطه من التحقيق الدقيق حتى وصلنا إلى الغاية التي جاءت النسخة الحلبية مصدّقة لها بما فيه تمام الإقناع ونهاية اليقين .

1. زكى

## رامـــوز

لكتاب أرسله لى أحد أفاضل العلماء المستشرقين بالروسيا، وهو الأستاذ أغناطيوس كروثْشُووْسكى . وقد كان قابلنى بالقاهرة وفاوضتُهُ فى شأن " التاج " وغيره من نفائس المصنفات .

رأيتُ من الواجب إثبات هـذا الكتاب على صورته الأصلية و بخط صاحبه ، لكى يعرف قومنا مقدار عناية الأفرنج بآثار أجدادنا وتفانيهم فى البحث عنها . و إنى أشكره على هذه العنايه ، وأُهنّيه على بلوغه فى فن الإنشاء العربى هذه الغايه .

(كا تراه في الصفحتين التاليتين)

جناب الاستاذ الغاضل والعالم المدقق الكامل

بعد الاعترام الوافر و أنسلام العاطر اعرف لهقامكم السامي انّه قد قضت على الظروف بهفادرة مصر ليلًا باسرع وقت ولذلك لم اقباسر على ازعاج خاطركم المشروب تافيةً حسب سابق الوحد ، هاءنا ذا قد بسطت لكم عذري والعذر عند كرام الناس مقبول

قد وصل الى بيروت و تطول اقامتى جهما شهرًا او تريد سب الظروف فانّ الريام تجري "بها لا تشتهي السهفن"... .

و بعثت في هذه الايام على قدر امكاني من كتاب التاج الذي اعبرتهوفي عن اكتشافه في محاورتنا الاغيرة ورايت ان له قدرًا اهم ممّا كنت اراه ي الدّول، وما وجدت كتاب المتاج بين تاليغات الجاعظ و لكن مايب الغهرت يذكر كتابًا لابن المقفّع قبت هذا المنوان (طبعة اوروبا ١١٨٫٢٨) و لا يبعد ان يكون مهدر الكتابين واعدًا و ممّا يؤيّد ذلك وجود كتاب بهذا الاسم نفسه بين " الكتب التي الفنها الفريس في السيم (راجع الفهرست ١١٠٥٠١) وعلى هذا الوجه ربّها يكون كتابا الجاحظ و ابن المقفّع مستندين على الكتاب المذكور وهذا كها لا يخفي على ذهنكم الوقاد من الاهتبة بكان وكيفها كان الحال فليس بنين ايدينا عتى الآن مثى من كتابئ الجاحظ و ابن المقفّع عبون ولين المعاشم والمن من كتابئ الجاحظ و ابن المقفّع الما كتاب التاج الفارسي فيذكره ابن قتيبه مي عبون وابن المقفّع اما كتاب التاج الفارسي فيذكره ابن قتيبه مي عبون وابن المقبّر وقد جمع متفرقاته ادستاذنا المرحوم البارون روزين قبل طبع

سيعن الانباري مقالته المدرية في المنازي مقالته المدرية في المنازي مقالته المدرية في معه معتراً المالا المالة التي طبعت مدينا في المستشرى الروسي المعمد المعمد في رحالته التي طبعت مدينا في المستشرى الروسي المعمد ا

و في الختام التمس معذرة من جنابكم على ازماجي شاطركم الشريف بهده العمالة واطلب لكم من الله نجاحًا و توفيقًا في اعالكم كلّها التي تندسون بها العلم خدمةً تذكر فتشكر

Jon Kratchevorey \_\_ Begrouts (Lyine) Consulat Impiral de Russie,

بيروت في ١١ مشياط أ

جــــدول ببيان بعض المؤلفات التي نقلتُ عن كتاب "التاج"

|                                                                                                             |                                                                                                | 115                                                      | (Fig.)                                   | 3000                                    | (A) (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| تنبيه الملوك                                                                                                | مروجالذهب تنبيه ا                                                                              |                                                          | محاسب المسلوك                            |                                         | المحاسر_ والمساوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| 27 00 17<br>28 00 00<br>27 00 10<br>21 00 07<br>20 00 17<br>21 00 17<br>21 00 171<br>21 00 181<br>21 00 181 | 270000<br>270000<br>270000<br>270000<br>230000<br>270000<br>2700000<br>27000000<br>20000000000 | 27 00 17 1 2 1 10 17 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | 18 00 1 1 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | מטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט | 100 m 1 7 m 100 m | 2 0 00 1 2 2 2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| محاضرات<br>الراغب                                                                                           | الأغاني                                                                                        | الطبرى                                                   |                                          | العقد الفريد                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المحاسن<br>والأضـــداد                          |
| خ ۲ ص ۱۹                                                                                                    | 77 00 77<br>5 2 3 00 371                                                                       | ص ۲۲<br>ص ۱۶۲                                            |                                          | ح ۷ ص ۲۰<br>ح ۶ ص ۸۱<br>ح ۲ ص ۸۲        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ح ۲ ص ۱۵<br>ح ۲ ص ۲۷<br>ح ۲ ص ۱۷                |
| مطالع البدو ر                                                                                               | صبح الأعشلي                                                                                    | المستطرف                                                 |                                          | نهج البلاغة                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ح ۱ ص ۸۸                                        |
| ح ۲ ص ۵۸                                                                                                    | ح ۱ ص ۱۲۲                                                                                      | ا ص ۱۶<br>ا ص ۱۲۹                                        | 2000                                     | ص ۱۹۰<br>ص ۲۰۲                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ح ۳ ص ۸۸<br>ح ۱ ص ۹۷<br>ص ۲۰۰                   |

# بيان الرموز المستعملة في هذه الطبعية

#### ١ \_ الحروف

سم يدل على النسخة السلطانية الموجود أصلها في خزانة طوب قيو بالقسطنطينية .

صم « النسخة الموجود أصلها في خزانة آيا صوفيا بالقسطنطينية .

س « سطر .

ص ۱۱ صفحة.

ح « حاشية.

ج « جزء .

مكرر، إذا وضع وراء أحد الأعداد . (وحينئذ يدل على أن الكلمة
 مكررة فى الصفحة مرتين فأكثر).

[ ] هـذان القوسان المربعـان حصرتُ فيهما الكلام المكل للتن، وأشرت في الحاشية إلى موضع النقل ، وقد أحصر بينهما إضافات من عندى يستوجبها المقام، وحينئذ لا أشير إلى شيء في الحاشية ، أما الكلام المحصور بينهما في الحواشي فيتضمن تنبيهات و بيانات من عندى .

### ٢ \_ الأرقام

الأرقام الصغيرة الموجودة على الهوامش الداخلية تدل على عدد السطور ، خمسةً .

الأرقام المكتوبة في العلبة ﴿ على الهوامش الخارجية تدل على عدد الصفحات في النسخة الأصلية (أي السلطانية التي اعتمدتُها في الطبع).

أما أعداد الصفحات المتسلسلة ، فقد وضعتُ ما يختص بالتصدير في أسفلها، وأما ما يختص بالكتاب نفسه وماحقاته وفهارسه ، فوضعتُها في أعلى الصفحات مثل المعتاد، وذلك منعا للآلتباس .

### ٣ \_ الحركات

ي هذه العلامة تدل على الشدّة المكسورة ، كما أن تدل على الشدّة المفتوحة .

ي « « بكسرتين ، كما أن تدل على الشدّة بفتحتين .
عن ألف الوصل \_ أضع فوقها دائما العلامة الخاصة بها ( " ) . إلا إذا جاءت هذه الألف في أول الكلام ، فإنني أضع فوقها أو تحتها الحركة التي تستلزمها (فتحة أوضمة أو كسرة " و - ) لكي تكون ممتازة عن ألف القطع التي تكون الهمزة دائما فوقها أو تحتها . وذلك لتعريف القارئ بأن هذه الحركة تسقط وتزول إذا آتصلت أيف الوصل بحرف أو بكلمة قبلها .

عن الألف المهموزة \_ أضع الهمزة دائمًا فوقها أوتحتها للدلالة على أنها مفتوحة أو مكسورة . فإذا كانت مضمومة أو ساكنة ، فإننى أضع فوق الهمزة علامة الضم أو السكون .

### ع \_ ضبط الكلمات والأعلام

إذا كان للكلمة ضبطان (أى صورتان من الحركات)، فإننى أعتمد الضبط الأول الوارد فى كتب اللغة، وكذلك الحال فى أوزان الأفعال؛ اللهم إلا إذا كان ما يحبُّه الذوق المصرى العصرى .

٢ ــ الأعلام التاريخية والجغرافية ، ضبطتُها بحسب القول الأول أو الأشهر،
 معتمدا على المصادر المعتبرة .



(الراموز الاول)

تتمثل فيه طرة النسخة السلطانية (المرموز لها في حواشي هـــذه الطبعة بحرف ســـ ) وهذه النسخة محفوظة بخزانة طوب قبو بالقسطنطينية ، رقم ١٣٣ أدب.



(الراموز الشانى)

تمثل فيه طرة النسخة الثانية المحفوظة بخزانة آياصوفيا تحت رقم ٧ ٣٨ ٠ وهذه النسخة هي المرموز لهابحرف صـــ في هذه الطبعة

الله نسوالذى قبالو و تركي دُبك و ملّت كُم الكُفُ الْحَقِيمِ مِنْهُ وَأُن حُ الْسَاسَان مَن جَرِبَه وَعَنُو وَ وَخِلْه وَ مَتَحَلِم مِنْهُ وَأُن حُ الْسَاسُرَى وَمَ لَا الْمَشْنَ وَ مُحَيِفًا الْمِرَى وَعَلَى اللّهِ اللّهِ مَنْ كَاللّهِ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ وَمَ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ وَمَالُكُ اللّهُ وَمَالَكُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَالِكُ اللّهُ وَمَالِعُ وَمَاللّهُ وَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ وَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ وَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَالّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَالّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ اللّهُ وَمَالّهُ اللّهُ وَمَالّهُ اللّهُ وَمَاللّهُ اللّهُ وَمَالّهُ وَمِنْ وَمَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُواللّهُ وَمَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ وَمَاللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَمُلّمُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُلّمُ اللّهُ وَمُلْلِمُ اللّهُ وَمُلّمُ اللّهُ وَمُلّمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُلّمُ اللّهُ وَمُلْكُلّمُ اللّهُ وَمُلّمُ اللّهُ وَمُلّمُ اللّهُ وَمُلّمُ اللّهُ اللّهُ وَمُلّمُ اللّهُ وَمُلْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُلْكُمُ اللّهُ اللّهُ

(الراموزالاالث)

نتمثل فيه إحدى صفحات النسخة السلطانية (وهي صفحة ٩ ٣ من الأصل، و يقابلها صفحة ١٠٩ ــ ١١١ من هذه الطبعة) .

- Pulled Lay

 $S^{1}(\mathcal{A}_{1}) = \mathbb{E}\left\{ \left( \operatorname{int} \left( \operatorname{int}$ 

Children to be a set of the state

### 49

لآن و و ف و ف المساحة و المنافرة المنافرة و المنافرة و

(الرامو: الرابع)

تمثل فيه إحدىٰ صفحات النسخة المحفوظة فى آياصوفيا (وهى صفحة ٢٩، و يتما بلها صفحة ٣٧ ــ ٣٩ من هذه الطبعة).

### PY

Minister in the contract of th

(Albert May)

The produced that they be broad by a series of the series

# ابوعتمر غمروبن بحرالحاحظ رحه برته الذي له مَا في السموات وَما في الإرض وَله الحرية الاحرى وهو الحار جره عاتنا بحالايه وتواشر نعابه وترادب مننه و الذى والاجراؤ التبعيض والمقديد والتمثيا والمروال والنعلة والزواك والتصرب منحال الحالك الاالم الاهواكز امابع ر فان الذي جدانا على وضوها بناهذا معان فها ان خم الملوك مرامنه واكرمم سلطانه ومر لمر فعلماهم تعظمهم وتوقيهم وتد كااوجب عليهم طاعتهم والخنوع والخشوع لم فنال الذي جعلكم خلايف في الارض ورفع بعضكم فوق بعضر د عن وجل طبعوا الله واطبعوا المسول و اوليا لامرمنكي و وُان كانت متمسكة عملة الطاعة حصرنا ادابصا في منابنا هذا لا بجع

( الراموز الخامس ) نمثل فيه الصفحة الاولىٰ من النسخة الحلبية ( المكتوبة في سنة ٩٨٣ هجرية )

عيالك فرد في العرة فعال كذب فبعت وعالم يانفس من المنافع المنافع المنافع وفي العرة فعالى المنافع المنا

(الراموزالسادس) تمثل فيه الصفحة الأخيرة من النسخة الحلبيسة (أنظر صفحة ١٧١ من طبعتنا)

# السُّالِ الْحَالِينِيَّالِ

" الحمدُ يَنْهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّـمُوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الحمدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ ﴿ ﴿ الْحَكِيمُ الْخَبِسِيرُ. "

> أحمَده على تتأبُع آلائه، وتواتُر نعائه، وترادُف مننه؛ واستهديه وأســـتوفقُه لما يُرضيه و يَرضٰي فيه.

> وأشهد أنَّ لاإله إلّا الله الذي لاشبيه له ولا نظير، الذي جلَّ عن الأجزاء والتبعيض، والتحديد والتمثيل، والحركة والسكون، والنَّقُلة والزوال، والتصرُّف من حال إلى حال: لاإله إلّا هو الكبير المتعال!

> وأشهد أن عبدًا عبدُه ورسولُه وأمينه ونجيّه! ابتعثه على فترة من الرسالة وطُمُوس من الهداية ودروسَ من شرائع الأنبياء والمرسّلين (وليُنذِرَ مَنْ كَانَ حَبًّا وَيَحِقَّ القَوْلُ عَلَى الْحَافِرِينَ " والعربُ تَئِدُ أُولادها وتتسافك دماءها وتتباوح أموالهَا وتعبدُ اللات والعُزْى ومَناة الثالثة الأنحرى، فصدع بأمر ربّه، وجاهد في سبيله، ودعا إلى معالم

 <sup>(</sup>١) هذه الكلمة مأخوذة عن صه.

 <sup>(</sup>۲) الوارد في صحب: " متناوح " و ولما كان السياق يدل على التناهب واستباحة الأموال ، فلذلك صححت الحكمة بردها إلى مادة (ب وح) . قال في لسان العرب : " والإباحةُ شِبْهُ النَّهِي ، وقد اَستباحه أي اَنتهاء " .
 على أننى لم أعْرَ على هذا الحرف مستعملا بصيغة التفاعل .

فإنَّ الذي حدانًا على وضع كتابنًا هذا معاني :

منها أن الله (عز وجل) لما خصّ الملوك بكرامته ، وأكرمهم بسلطانه ، ومكّن لم في البلاد ، وخولهم أمّر العباد ، أوجب على علمائهم تعظيمهم وتوقيرهم وتعزيزهم وتقريظهم ، كما أوجب عليهم طاعتهم والخضوع والخشوع لهم ، فقال في مُحكم كابه : " وَهُوَ اللّذِي جَعَلَكُم خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَع بَعْضَكُم فَوْق بَعْض دَرَجَاتٍ . " وقال عن وجلّ : " أطيعُوا الله وأطيعُوا الرسُول وأولى الأمْر منتُكُم ."

ومنها أنّ أَكْثَرَ العاتمة و بعضَ الخاصّة ، لما كانت تجهل الأقسام التي تجب لملوكها عليها \_ و إن كانت مُتَمَسَّكة بُجُسلة الطاعة \_ حصَرُنا آدابَها في كتابنا هذا لنجعلها قدوةً لل

وأيضا فإن لنا فى ذلك أُجَرَيْن ؛ أما أحدُهما فَلِمَا نَبَّهَنَا عليه العاتمةَ من معرفة حقّ ملوكها، وأما الآخرُ فلمِ يجب من حقّ الملوك علينا من تقويم كلَّ مائل عنها وردِّ كلَّ نافر إليها.

ومنها أن سمادة العامّة في تبجيل الملوك وطاعتها، كما قال أردشمير بن بابَك : وسعادةُ الرعية في طاعة الملوك، وسعادةُ الملوك في طاعة المالك.

<sup>(</sup>١) الفقرتان المحصورتان بين نجمتين \* \* مَأْخوذتان عن صح.

<sup>(</sup>٢) في صد لتأديبها .

ومنها أنّ الملوك هم الأُس، والرعيَّة هم البناء. وما لا أُسَّ له مهدومٌ.

ومنها أنّا أَلَّفنا كتابًا قبل كتابنا هـذا، فيه أخلاقُ الفِتيان وفضائلُ أهل البطّالة.

(٦)

وكان غيرُ ذلك أو لى بنا وأحقً في مذهبنا وأحرى أنْ نصرِف عنايتنا إلى ما يجب للوك من ذكر أخلاقها وشِيمِها، إذ فضّلها الله على العالمين، وجَعَلَ ذكرها في الباقين إلى يوم الدِّين.

أَلَا ترى حين ذكر الله تعالى الأُمَمَ السالفة والقرون الخالية، لم يقصِدُ من ذكرها إلى وضيع ولا خامل؟

بل قال تعالى حكاية عمن مضى منهم : "رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكَبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا فَلَيْ السَّيِلَا، " وقال تبارك آسمه : "التَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ. " وقال جلَّتْ عظمته : "أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّذِي حَاجَ إِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ المُملُكَ. " وقال جلَّ وعلا : "وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهُ يَاقَوْمِ آذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ وقال جلَّ وعلا : "وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهُ يَاقَوْمِ آذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فَاللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يَعْمَلُوا عَنْكُمْ أَنْدِينَ . " فِيكُمْ أَنْدِينَ المُماوَّة : "إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَدْرُيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا فَيْرَةً أَلْلَهَ اللهِ عَلَوا اللهُ عَنْهُ إِذَا دَخَلُوا قَدْرِيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْلَى أَذَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْلِقَ إِذَا دَخَلُوا قَدْرِيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْلَى أَذَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وقال تبارك وتعالى : وَثُقِلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلُكِ ثُوِّتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَلَزْعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزِّمَنْ تَشَاءُ وَلَكِ الْمَثْلُكَ مِمَّى عَلَيْهِ السلام إلى أعتى خلقه وأشدَهم عُنودًا وصُدوفًا عن أمره: "إِذْهَبَ إلى فِرْعَوْنَ إنَّهُ طَغَى. فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْتَ لَمَلَّهُ يَتَدَكَّرُ وصُدوفًا عن أمره: "إِذْهَبَ إلى فِرْعَوْنَ إنَّهُ طَغَى. فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْتَ لَمَالَهُ يَتَدَكَّرُ وَصُدوفًا عن أمره: "الذَّهَبَ إلى فِرْعَوْنَ إنَّهُ طَغَى. فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْتَ لَمَالَهُ يَتَدَكَّرُ أَوْ يَخْشَى."

<sup>(</sup>١) غسرها في صحب بالشجاعة . وحينتذ تكون مماثلة للفظة Héroïsme عند الفرنسيين .

<sup>(</sup>٢) في صد: طبعنا .

فَلْيَفْهِمِ الحَكَمَاءِ هـذه الأُعجوبة التي وصلتْ عنِ الله تبارك وتعالىٰ! فإنَّ فيها حكمةً عجيبةً وَمُوعِظةً بليغةً وتنبيهًا لمن كان له قلبُّ .

حدَّثَنَا أَصِحَابُنَا عَن شَـبَابِهَ عَن ورقاء عَن آبن أَبِي نَجِيحٍ عَن مُجَاهَدٍ فِي قُولُهُ تَبَارِكُ وتَعَالَىٰ: "وَفَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا" قال: كَنْيَاه.

(ث)

و إنّما أمرَهما بذلك لأن الملوك و إنْ عصلى أكثرُها في خفّها أنْ تُدْعَىٰ إلى الله بأسهل القول وألين اللفظ وأحسن المخاطبة . فإذا كان هذا حُكم الله في العاصى من المملوك والذين آدّعَوُ الرَّبو بيّة و جحدوا الآيات وعاندوا الرَّسل ، فما ظنّك بمن أطاع الله منها ، وحفظ شرائعة وفرائض في ، وقُلّد مقام أنبيائه ، و جَعَلَه الحُجَّة بعد حُجَّته ، وقَرض طاعته حتى قَرَبَها بطاعته وطاعة رسوله ، صلى الله عليه وسلم ؟

فراً يُسَا \_ إذ أخطانًا فى تقديمنا أخلاق أهل البطالة ، و إن كان فيها بعضُ الآداب وما يَحتاج إليه أهلُ الشرف من محاسن الأخلاق \_ أنَّ نتلافى مافرَط منّا بوضع كاب فى أخلاق الملوك وخصائصها التى هى لهما فى أنفسها ، وأن نخص بوضع كابنا هذا الأمير الفتح بن خاقان مولى أمير المؤمنين : إذ كان بالحكمة مشغوفا ، وعلى طلبها منابرا ، وفيها وفى أهلها راغبا ، ليبقى له ذكرُهُ و يحيا به آسُمُه ، ما بَقَى الضياء والظلام ، و بالله التوفيق والإعانة !

إهداء الكاب

<sup>(</sup>١) في صهـ : حدَّثنا أصحابنا عن مقدام عن أبن أبي نجيح [ . وكلهم من رواة الحديث |

<sup>(</sup>٢) في هامش صه : "وكان له ثلاث كُنّى : أبو العباس وأبو الوليد وأبو مُرَّة" . وأففار كتب التفسير ، وأظر " المستطرف في كلّ فنّ مستفارف" للأبشيهيّ (ج ٢ ص ٤٤) .

### الفاتحة

و بعدُ، فإن أكثركلامنا في هذا الكتاب إتما هو على مَن دُونَ الملك الأعظم . إذ لم يكن في آستطاعتنا أنْ نَصِفَ أخلاقه ، بل نعجِزُ عن نهاية مايجب له لو رُمْنا شرحها . وأيضا فإنّ مَن تكلَّفَ ذلك بعدنا من الناس بأقصى تكلُّفٍ وأَغُورِ ذهنٍ وأحد فكرٍ ، فلعلّه أن يعتذر بمثل آعتذارنا .

وليس لأخلاق الملك الأعظم نهايةً تقوم في وَهُم ، ولا يُحيط بها فِكَرَّ. وأنت تراها تتزيّد مذ أوّل مَلِكٍ مَلَك الدنيا إلى هذه الغاية . ومَن ظنَّ أنَّه يبلغ أقصَى هذا المدى، ()) فهو عندنا كمن قال بالتشبيه مَثَلًا ، و بالجسم مُعارَضَةً .

ولعل قائلًا يقول، إذا رآنا قد حكينا في كتابنا هذا بعض أخلاق الملوك الماضين من آل ساسان وملوك العرب: "قد ناقض واضعُ هذا الكتاب، إذ زعم أنه ليس لأخلاق الملك الأعظم نهايةً. " فيظلمُ في اللفظ و يعتدى في المقال. وأُولئك الملوك هم عند ملوكا كالطبقة الوسطىٰ عندالنَّمَط الأعلىٰ. أنت تجد ذلك عيانا وتشهده عينك بيانا. وعلىٰ أن هذه المقالة لا بقولها من نظر في سِيرِ مَن مضى وسِيرِ مَن شاهدَ.

<sup>(</sup>١) وضعنا هذا العنوان للفقرات الثلاث التالية له المحصورة بين نجتين \* \* وكلها مقولة عن ص. .

<sup>(</sup>٢) في الأصل وهو صد : كا.

 <sup>(</sup>٣) فى إلأصل وهو صه : وتُشْهِد عليك بيانا .

وي مورد المراجع والمراجع والمر

<sup>()</sup> with the state of the state

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

### با ب

# في الدبحول علىٰ الملوك وفيما يجب علىٰ الملك إذا دخل الرجُلُ عليه

الاشراف وسلامهم وقعودهم وأنصرافهم إن كان الداخل من الاشراف والطبقة العالية ، فمن حقّ الملك أن يقف منه بالموضع الذي لاينائ عنه ولا يقوب منه ، وأن يسلم عليه قائما ، فإن استدناه ، قرُب منه فاكب على أطرافه يُقبَّلها ، ثم تنحَى عنه قائمًا حتى يقف في مرتبة مشله ، فإن أو مأ إليه بالقعود ، قعد ، فإن كانه ، أجابه بالمخفاض صوت وقلة حركة ، وإن سكت ، نهض من ساعته قبل أن يتمكن به مجلسه بغير تسليم ثانٍ ولا انتظار أمي ،

الاوساط سلامهم وقعودهم والصرافهم و إن كان الداخلُ من الطبقة الوُسطىٰ فمن حَقّ الملك إذا رآه،أن يقف وإن كان نائيًا عنه، فإن آستدناه، دنا خُطّى ثلاثًا أونحوها. ثم وقف أيضا. فإن آستدناه، دنا نحوًا من دُنوه الأول، ولا ينظر إلى تعب الملك في إشارةٍ أو تحريك جارحةٍ. فإن ذلك، وإن كان فيه علىٰ الملك مُعاناةً، فهو من حقّه وتعظيمه.

و إن كان دخوله عليه من الباب الأول يقابل وجه الملك و يحاذيه \_ وكان له طريقً عن يمينه أو شِمَاله \_ عَدَلَ نحو الطريق الذي لا يقابله فيه بوجهه شم أنحرف نحو مجلس الملك، فسلَّم قائمً ملاحظًا لللك ، فإن سكت عنه ، أنصرف راجعًا من غير سلام

<sup>(</sup>١) أي الداخل.

<sup>(</sup>٢) صد: أنت.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في سمه، صمه ، والمعنى واضح في أن الدخول يكون من أوّل باب يقابل وجه الملك ، ولذلك لم نر وجها لزيادة لفظ "الذي" أو وضعه مكان "الأوّل" .

<sup>(</sup>٤) صد:عن٠

ولا كلام ، و إن استدناه ، دنا خُطّى وهو مُطْرَقَ ثم رفع رأْسَه ، فإن استدناه ، دنا خُطّى أيضا ثم رفع رأْسه ، وإن استدناه ، دنا خُطّى أيضا ثم رفع رأْسه حتى إذا أمسك الملك عن إشارة أو حركة ، وقف (ف ذلك الموضع الذي يقطع الملك فيه إشارتَه) قائمًا ، فإن أوما إليه بالقعود ، قعد مُقْعِيا أو جاثيا ، فإن كلمه ، أجابه بالخفاض صوت وقلة حركة وحُسن استماع ، فإذا قطع الملك كلامة ، قام فرجع القَهْقَرَىٰ ، فإن أمكنه أن يستترعن وجهه بجدارٍ أو مسلك لا يحاذيه إذا ولْي ، مشى كيف شاء .

استقبالُ الملك السساوين له وتشيعُهم

وعلى الملك - إذا دخل عليه من يساويه في السلطان والتّبَع والعزّ والولادة والبيت - أن يقوم فيخطو إليه خُطَّى ويعانقه، ويأخذ بيده فيُقعده في مجلسه ويجلس دونه الأنّ هذه حالَّ يحتاج الملك إلى مثلها من الداخل عليه اذا زاره فإن بَخَسَه حظّه ومَنعَه مايجب له الم يأمن الملك أن يَفْعَلَ به مشل ذلك. ومتى فعل كلَّ واحدٍ منهما بصاحبه ماهو خارجٌ عن النواميس والشرائع، تولّد من ذلك فسادً وحدثتُ ضغائنُ بين الملوك يقع بسببها التباغض والتعادى والتحاسد. وإذا محتمع ذلك في المملكة الله البوار وداعيةً إلى التحارب.

وعلى الملك \_ إذا أراد هـ ذا الذى قدمنا صفتهُ الأنصراف \_ أن يقوم معه إذا قام، ويدعو بدابته ليركب حيث يراه، ويشبعه ماشيا قبل ركو به خُطَّى يسيرةً، ويأمر حشمه بالسعى بين يديه.

 <sup>(</sup>١) سمه : "مُقنعا" بدون إيراد "جائيا" التي تليها ، وأقنع الرجُل رأسه نصبه أو لا يلتفت يمينا ولا شمالا
 وجعل طَرْفَه مواذيا . (قاموس) . [وأنظر صفحة ٢٢ من هذا الكتاب] .

<sup>(</sup>٢) صد : الشريعة .

<sup>(</sup>٣) صد : خدم .

وعلى هذا كانت أخلاق آل ساسان من الملوك وأبنائهم، وبهذه السياسة أخذهم أردشير برن بابك، فلم تَزَلُ فيهم حتى مَلكَ كِسُرى أبرو يزُ فغيرها. فكان مما آعتَدً عليه شيرويه، آبنه، في ذكر مثالبه ومعايبه.

وقد قلن إن من حقّ الملك أنْ لايُطيلَ أخدُ عنده القعود، فإنْ أخطأً مخطئٌ في ذلك، فَمِنْ إذْنِ الملك له بالانصراف أنْ يلحظه و فإذا عَرَفَ ذلك فلم يَقُمُ ، كان ممن يحتاج إلىٰ أدب، وكان الذي وصَّله بالملك ظالمً له ولنفسه.

(۱) أبرويز هذا كاتبة الذي يدعوه الإسلام فرّق كتابه وقال: " يكتبُ لى هذا ، وهوعبدى ؟ " فدعا عليه الني بمخزيق ملكه . إستبد بفارس فوثب عليه آبنه شيرويه (وهو أيضا شسيرى) فحبسه وأرسل إليه ينهى عليه ماأرتكبه من المثالب والمعايب في رسالة " خشنة يقطر منها الدم في تقريعه بأفاعيله" ثم قتله . وأرسل شيرويه بعد أن جلس على سريرا لملك كتابا إلى الني في جمله : " أما بعد فانني قتلتُ كسرى ، ولم أقتله إلاغضبًا لفارس لي الماكان أستحل من قتل أشرافهم وتجيرهم في تغورهم " وتجيرالعسا كرحبسهم في أرض العدة وعدم إرجاعهم إلى وطنهم ] . هذا ولكن شيرويه لم يظفر بالملك بعد أبيه سوى ستة أشهر فات بعلة أفاض المؤرّخون في وصفها . ومن غريب الاتفاقات التي لاحظها كتاب العرب أن الملك الذي يقتل أباه لا يمضى عليه في الملك سوري ستة أشهر فقط ، كا حصل ليزيد بن الوليد بن عبد الملك الأموى " ، وكما حصل المتصر العباسي" .

ومن غريب الأتفاقات أيضا أن المنتصر هذا قتل أباه المتوكل في نفس الموضع المعروف بالماخورة الذي قسل فيه شيرويه أباه كمرئ أبر ويز، وأن المنتصر جلس في بعض الأيّام على بساط فاخر مزدان بالنقوش . ومن جلة مافيه صورة شيرويه على رأسه الناح كأنه ينطق وتحتهاما تعريبه : "صورة شيرويه القاتل لأبيه أبرويز الملك . مَلَك سنة أشهر" . وكان من جملة الصور أيضا صورة يزيد بن الوليد بن عبد الملك ، ومكتوب عليا ما تعريبه : "صورة يزيد بن الوليد بن عبد الملك قاتل أبن عمه الوليد . ملك سنة أشهر " . وقد أمر بعضُ المقرّ بين بإحراق هذا البساط النفيس حتى لا يتفطن الخليفة لمافيه من العبرة ، ولكن أبي الله إلاأن يكون ثالث الثلاثة . والتفاصيل في "غر أخبارالفرس" ص ٢١٧ – ٧٣٨ ؟ والطبرى سلسلة ٢ ص ٣ ٩ ٢ وما يليها ؛ وفي "المخاسن وسلسلة ٣ ص ٢ ٩ ٩ ؟ وأبن الأثير ج ١ ص ٢ ٣ ؟ والمسعودي ج ٧ ص ٣ ٩ ٢ وما يليها ؛ وفي "المخاسن والمساوى "ص ٢ ٩ ٥ ص ٩ ٩ وما يلها وفي "المخاسن المساوى "ص ٢ ٩ ٥ م ٣ ٩ ه وما يلها وفي "المخاسن عليها ما يغرى الإنسان بالتناول مما فيها ، فلها رآها شيرويه تعاطى منها فكانت علته التي أعقبها هلاكه (ص ١٣٨)

(٢) في سم ، صم : "فن اذن له الملك بالانصراف أن يلحنه" . وقد صححتُ الرواية ليستقيم الكلام .

# باب في مطاعمة الملوك

تحقیف الا کل خضرۂ الملك ومن حق الملك \_ إذا تب ّل مع أحدٍ وأُنِسَ به حتَّى طاعمه \_ أنْ لا ينبسط بين يديه في مطعمه . فإنّ في ذلك خلالًا مذمومة :

منها، أنَّ آنبساطه يدلُّ علىٰ شَرَهه،

ومنها. أنَّ في ذلك سوءَ أدبٍ وقِلَّة تمييزٍ .

ومنها، أن فيه جُرْأةً علىٰ الملك ببسط اليد ومدِّها وكثرة الحركة.

وليس فى كثرة الأكل مع الملك معنى يُحد. إلّا أن يكون الآكلُّ تَمْيْسَرَةَ التَّرَاسِ فَهُ كَاللَّهُ اللَّمَاسِ أَوْ وَفُولُ الآكلُّ تَمْيُسَرَةَ الأَكلِ وَفُطْ. فأما أهــلُ الأدب أو حفص الكِيَّالُ الذي إنحا يحضرون لكثرة الأكل وقط. فأما أهــلُ الأدب وذوو المروءة، فإنما حظُّهم من مائدة الملك المرتبةُ التي رفعهم إليها والأُنْسُ الذي خصَّهم به.

(۱) أورد المسعودي هذي الأسمين هكذا: "ميسرة التمار" و"حاتم الكيال". وسمى طابع الانشهى أولمًا "ميسرة البياش". وقد أوردا - هما والراغب الإصفهائي ، نوادر كريم الطيفة لمشاهير الأكد كديمي الاشدة الى مواطنها للرجوع إليها ، وقذ كر فقط أسماء هم بالترتيب ، فهد : أبو الحسن بن كرا مساب والدعو الدعو الوالعالية ، أبو مُرة ، أحمد بن أبي خالد الاحول ، أحمد بن أبي دُواد ، إسحاق الحياسي ، سرة الاحول ، المحل بن أبي يُردة ، الحجاج بن يوسف الثقني ، حفص (أوجاتم) الكيال ، در واس ، دورق الفصال ، زهمان ، المان بن عبد الملك ( الخليفة الأموى ) ، العادل الأيوبي (سلطان مصر ) ، عبد القدين إدر أبيه ، عرون معد بكرب ، قاسم التمار، قُف الملقم ، محمد بن إسحاق بن إبراهيم المصعبي ، مزود ، معاوية بن أبي سفيان (الحليفة الأموى ) ، ميسرة (البياش أوالتراس أوالترار) ، هلال بن الاسمو ، هلال بن سعد المازق ، هلال بن مسعوانيمي ، وزوجه ، الواتق (الخليفة العاسى) ، (أنظر "العقد الفريد" ج ٢ ص ٢ ٨ ٢ - ٢ ٢ ، و ح ٧ ص ١٧٠ ، و ح ٨ المسلم الريس ح د ص ١٠٠ و و ٢ ١ و ح ٢ ، و ح ٢ ص ٢ ١٠ ، و ح ٧ ص ٢ ١٠ ، و ح ٨ المسلم المنسود و منسود المنسود المنسود المنسود و من ١٠ و و ٢ ، و و ٢ و ٢ ص ١٧٠ ، و ح ٧ ص ١٧٠ ، و ح ٨ المنسود و المنسود المنسود المنسود و المنسود و المنسود و ٢ منسود المنسود و ١٠ و ٢ و ٢ و ٢ منسود المنسود المنسود و منسود المنسود و منسود المنسود و المنسود و

"قال: وحد ثنى إبراهيم بن السندى [بن شاهك] عن أبيه ، قال: دخل شابٌ من بنى هاشم على المنصور ، فآستجلسه ذات يوم ودعا بغدائه ، وقال للفتى ؛ أَدْنُهُ . فقال الفتى : قد تغدّیتُ . فكفّ عنه الربیعُ حتی ظننتُ أنه لم یفطن لخطاه . فلم نهض للخروج ، أمهله . فلما كان من و راء السّتر ، دفع فى قفاه . فلما رأى الحجّاب ذلك منه ، دفعوا فى قفاه حتى أخرجوه من الدار . فدخل رجالً من عمومة الفتى فَشَكُوا منه ، دفعوا فى قفاه حتى أخرجوه من الدار . فدخل رجالً من عمومة الفتى فَشَكُوا الربيع إلى المنصور . فقال المنصور . إن الربيع لا يُقدم على مثل هذا ، إلا وفى يده حُجّة ، فإن شئتم أغضيتم على ما فيها ، و إن شئتم سألته وأنتم تسمعون . قالوا : فسله أ : فدعا الربيع ، وقصُّوا قصته . فقال الربيع : "هذا الفتى كان يُسلم من بعيد وينصرف . فاستدناه الربيع ، وقصُّوا قصته . فقال الربيع : "هذا الفتى كان يُسلم من بعيد وينصرف . فاستدناه أمير المؤمنين ، حتى سلم عليه من قريب ، ثم أمره بالجلوس . ثم تبذّل بفضيلة المرتبة التى صيره فيها أن قال حين دعاه إلى طعامه : "قد فعلت ، "و إذًا ليس عنده لمَن أكل مع أمير المؤمنين إلّا سَدَ خَلَة الجُوع . ومِثلُ هذا الايقوِّمه القوُل دون الفعل "" .

<sup>=</sup> ص ١٩٠٠ و ( تحاب البخلاء " للجاحظ ص ٢١٥ و ٢١٦ ؛ و " الا عانى " ج ٢ ص ١٨١ – ١٩٠ ؛

و " شذرات الذهب في أخبار من ذهب " ج ١ ص ١٦٧ ؛ والفصل السادس من الباب الثانى من القسم الثالث

من الفن الثانى من " نهاية الا رب في فنون الا دب " للنويرى " ؛ " والمستطرف " ج ١ ص ٢١٤ و ٢١٥ ؛

و " مطالع البدور في ما ذل السرور " ج ٢ ص ٧٥ ؛ و " محاضرات الراغب " ج ١ ص ٣٩٢ ؛ والعلبرى " سلسلة ٣ ص ١٠٠ ؛ و " مطالع البدور في ما ذل السرور " ج ٢ ص ٧٥ ؛ و " محاضرات الراغب " ج ١ ص ٣٩٢ ؛ والعلبرى " سلسلة ٣ ص ١٠٠ ؛ و ٢٤٠ و ٢٤٠ ؛ و كذلك " الأغانى " ( في فهرسه عن بعض الأسماء التي أوردناها ) . هذا وقد صنف المدا ين كابا في " أخبار الا كله " ذكره " صاحب الفهرست " ص ١٠٤ ولم يصل البنا سوى اسمه فها أعلم .

<sup>(</sup>١) ذكره في "تاج العروس" في مادة س ن د، وأورد له شعرًا.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عيسى بن على الهاشمي [كا في "المحاسن والمساوى"] .

 <sup>(</sup>٣) أى الفتى · [وروى الجاحظ هذه الحكاية بهذه الألفاظ عن ابراهيم بن السندى عن أبيه في كذاب
 "البيان والتيين " ج ٢ ص ٣٨ – ٤٨ ]

<sup>(</sup>٤) أي الخليفة .

<sup>(</sup>٥) هذه الفقرة المحصورة بين النجمتين "متقولة عن صه • وقد أوردها صاحب" المحاسن والمساوى "، بعبارة أُنوىٰ (ص ١٧٢).

حدثني أحمد بن عبد الرَّحن الحرّانيُّ، قال : "كنتُ أحضر على ما ئدة إسحاق (٢) آبن إبراهيم ، أنا وهاشم آبن أبى الأبرد والناقدي ، فكنتُ أُعدُّ على ما ئدته ثلاثين طائرا. فأما الحُلُو والحامض والحارّ والقارّ ، فأكثر من أن أحصيه . فلا نرزأ من ذلك كلَّه إلّا مقدار ما يأكل الطائر . إنما نكسرا لخبز بأظفارنا . " قلتُ : فما كان يُنَشَّطكم؟ قال : لا ، ولو فعل ما فعلنا . قال : فما هو إلّا أنْ نتوارئ عن عينه حتى نتهب .

وكذلك يجب لللوك أن لايشرَه أحدُّ إلى طعامهم، ولا يكونَ غرضُه أن يملاً بطنّهُ وينصرفَ إلى رَحْله: إلّا أنْ يكون الآكلُ أخا الملك أو آبنَه أو عمَّه أو آبن عمَّه، أو مَن أشبه هؤلاء ؛ ويكون أيضا ممن يُقْصَر بعد الأكل ويُطيل المنادمة، ويَجعل ما يأكل غذاء يومه وليلته، إذكان لا يمكنه الأنصرافُ متى شاء.

وكانت ملوك فارس، إذا رأت أحدًا في هذه الحال التي وصفنا من شره المطعم والنَّهَم، أخرجوه من طبقة الحِلة إلى طبقة الهزل، ومن باب التعظيم إلى باب الاحتقار والتصفير.



10

 <sup>(</sup>٢) هو الأمير إسحاق بن إبراهيم المصعبي حاكم بغداد في أيام المأمون والمعتصم والواثق وهو الذي سيرد ذكره كثيرا في هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٣) سمه: "الحرّاني قال كنت أعد على مائدة ثلاثين". والتكيل عن صوم.

<sup>(</sup>٤) صحه: والبارد .

<sup>(</sup>٥) أى: نُصيب منه . يقال : إنه لقليل الزُّرَد من الطعام ، أى قليل الإصابة منه . ( تاج العروس )

 <sup>(</sup>١) عبد . "هؤلا، ولا يكون إلا من يقيم بعد الأكل".

<sup>(</sup>٨) روى هذه الآداب بزيادة و باختصار أَن ' محاسن الملوك ' (ص ٢٩) وأورد فيها قولم : ' موائد الملوك للشَّهُ ف لاللَّمَةُ ف . ''

والملك \_ و إن بسط الرجُلَ الطعامه \_ فمن حقّه على نفسه وحقّ الملك عليه أنْ لا يقلك آستعال الأدب ولا يميل إلى ماتهوى طبيعتُهُ. فإنّه من عُرِف بالشَّرَه، لم يجب له آسم الأدب؛ ومَن عُرف بالنَّهَم، زال عنه آسم التمييز.

و إذا وضع الملك بين يدى أحد طعامًا ، فليعلمُ ذلك الرجُلُ أنّه لم يضعه بين يديّه ليأتّي عليه ، بل لعلّه \_ إن كان لم يقصد بذلك إلى إكرامه أو هؤانسته \_ أنْ يكور. أراد أنْ يعرف ضبطَهُ نفسَه ، إذا رأى مايشتهى من بسطه لها.

وحسْبُ الرَّجِلَ \_ إذا أَتَحْفَهُ الملك بَشَحْفَةَ على مائدته \_ أَن يضع يَدَهُ عليها. فإن ذلك \*. (7) يُجزُنُّهُ و يزيد في آدابه.

 بين.معاويةوالجسن ابن.على بشأن دجاجة



- (١) صد: ويجب على الرجل.
  - (٢) أي يكفيه .
- (٣) أوردصاحب "شاسل الملوك" هذه الآداب المتقدمة مختصرة في باب أدب مؤاكلة الملوك . (ص ٢٠)
  - (٤) سمه : "بين يدى سيد جليل دجاجة ...
    - (٥) صد: "وبين أمها".

وقدروى هذه الحكاية صاحب''المستعارف''وعلَّق عليها بقوله : ''أراد معاوية أنَّ الحسن يوقر مجلسه كاتوقر مجالس الملوك والحسن أعلم منه بالآداب والرسوم المستحسنة'' . (ج ١ ص ٢١٣)

(٦) تعدّى رجل مع بعض الرؤساء، فقدّم إليه جديا، فحمـــل يمعن فيه ، فقال له الرئيس : إذك لتمزّقه حتى
 كأنّ أباه نطحك! فقال له : وأنت تشفق عليه كأنّ أمه أرضعتك ، فحجل وانقطع ، ( أنظر "مطالع البدور
 ف منازل السرور" ج ٢ ص ٢٥)

ضيافات معاوية في عاصمتهوسائر فواعد ملكنه إنّ هذا الكلام الذي دار بينهما قد قَرَّح في قلب كلّ واحد منهما . ومعاويةٌ لم يقل هذا القول، لأنه كان يعظُم عليه قدْر الدجاجة .

فكيف يكون ذلك، وهو يكتب إلى أطرافه وعمّاله و إلى زياد بالعراق بإطعام السابلة والفقراء وذوى الحاجة، وله في كل يوم أربعون مائدة يتقسّمها وجوهُ جُند الشام ولكن علم أنّ من حقّ الملك توقير مجلسه وتعظيمه . وليس من التوقير والتعظيم مدَّ اليد و إظهارُ القَرَم وشدَّةُ النَّهَم وطلبُ التشبُّع بين يدّي الملوك و بحضرتها . وعلىٰ هذا كانت ملوك الأعاجم من لَدُنُ أردشيرَ بن بابك إلى يَرْدَ حِرَدُ.

ويقال إنَّ سابورَذا الأكاف، لمّ مات مُو بَذَانُ مُوبَد، وُصِف له رجلُّ من كُورة إصَّطَخْر، يصلُحُ لقضاء القضاة في العلم والتألَّة والأمانة. فوجَّه إليه. فلمّ قَدِم، دخل عليه، ودعا بالطعام ودعاه إليه. فدنا فأكل معه، فأخذ سابور دَجاجة فنصَّفها،

إختبارسابورلرجل رشحه لقضاء القضاة

(١) معناءَجَرَح. وفي سـهـ: " قلح".

(٢) هو زياد آبن أبيه الذي استلجقه معاوية ببيته . وأخباره مشهورة معلومة تكفلت بها كتب الناريخ والا دب . (واَنظر "العقد الفريد" ج ٣ ص ٢ ــ ٢) . وهو أول من أخذ الناس بقانون العجم (محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر) . وللدا ين كتاب في أخباره ، وكتاب في ولده ودعوته (عن الفهرست ومعجم الأدباء للباقوت) . والهيئم بن عدى كتاب في أخباره ويسميه (في الفهرست) زياد بن أمية ، وذلك تصحيف من الناسخ أو الطابع ، وإلا فلا خلاف في أنه زياد أبي أبيه .

(٣) بعضهم يضبط هذا الأسم بفتح الجيم وبعضهم بكسرها ، وطائفة تفول بالروايتين ، والصواب الكسر دون سواه ، وهوالذي أعتمده الإمام الذهبي في كتاب "المشنبه في الأسماء" ، وكذلك الملامة رتشاردسن في معجمه الفارسي العربي الإنكليزي" .

(٤) تعريب شاه يور. وسماه العرب ذا الأكتاف لانه آنتصر عليم فخلع أكافهم.

(ه) أى قاضى القضاة في دولة الفرس قبل الإسلام . و فيت وظيفة المو بذ أى القاضى إلى أواخر الدولة العباسية ، للقيام بأمور المجوس الذين دخلوا في الذمة . ووضع نصفَها بين يدّي الرُجل ونصفَها بين يديه . ثم أوْما إليه أن كُلُ من هـذه، ولا تخلِطُ بها طعامًا، فإنَّه أمرأُ لطعامك وأخفُّ على مَعِـدتك . وأقبل سابور على النصف، فأكل كنحو ماكان يأكل . ففرغ الرجُل من النصف قبل فراغ سابور. ثم مدّ يده إلى طعام آخر، وسابورُ يلحظه.

(10)

فلهما رُفعت المسائدة قالله : وَدَّع و آنصرف إلى بلدك! فإن آباءنا وسَلَفَنا من الملوك كانوا يقولون : ومن شَرِهَ بين يَدَى الملك إلى الطعام كان إلى أموال الرعية والسُّوقة والوضعاء أشدَّ شَرَهاً . " فلم يستكفه على ماكان أحضره له ومن حقّ الملك أن لا يرفع أحدُّ إليه طَرْفَهُ ، إذا أكل ، ولا يحرِّك يدد معه في صَحُفَة ، ومن قوانين المُلك أن توضع بين يدى كلِّ رجُل صحفةً فيها كالذي بين يدّى الملك

عدم النظر لللك عند مؤاكلته: النسوية بين الملك وبين مدعويه

من طعام غليظ أو دقيق أو حار أو قار، ولا يخصُّ الملك نفسه بطعام دون أصحابه.

لأن في ذلك صَعَةً على المملك ودليلا على الاستثثار.

(١) في س : لم يستنكفه ، ولعلها محرفة عن "لم يستكفه" بمنى أنه لم يطلب كفايته لمؤونة العـمل ، وكثيرا ما يستعمل الحاحظ وغيره ، استكفاه بمعنى ولاه | انظر البيان والنهبين ج ٢ ص ١٨٦ | ومن هـنه المادة" الكفاة "وهم العمال أهل القدرة على العمل والنهوض به ، | أنظر ص ٥ ص ٧ ـ ١١ من هذا الكتاب | ،

ما يُستعمل الجاحظ وغيره ، استكفاه بمعنى و لاه | انظر البيان والنبين ج ٢ ص ١٨٦ | ومن هـ نه المادة "الكفاة" وهم العمال القدرة على العمل والنهوض به ، | أنظر ص ٥ ص ١ - ١١ ن هذا الكتاب | ، ومنها أيضا "كافي الكفاة " لوظيفة كيرة كانت في الدولة الإسلامية ، يؤيد ذلك أنه قبل لعروة بن عدى آين حاتم (وهوسيًّ) في وليمة كانت لهم : قف بالباب ، فاتجُب من لاتعرف وأدخل من تعرف ، فقال : والقه لا يكون أوّلُ ثني أستكفيه منع الناس عن الطعام! (طراز المجالس للشهاب الخفاجي ص ٢٦) ، هذا ، وربما يجوز أن تكون محرفة عن "ليستكفئه" أي "يجده كفؤا" ، والذي في صه : "فلما رفعت المائدة اليه إلا أن نغسل و عدد" ، | وليس للجملة بقية ، وهي مبتورة ومشوهة ، كا ترى | ،

غسل اليد بحضرة الملك ومن حقّ الملك أنْ لا يغسل أحدُّ بحضرته يديه من خاصّته وبطانته، إلّا أنْ يكون معه مَن يساويه في إلحاه والعز والبيت والولادة. فقدبيّنا مايجب لأولئك ٢ نفا.

إيناس الملك لمدعويه ومن العدلأن يُعطِى الملك كلَّ أحد قِسطُه ، وكلَّ طبقة حقَّها ؛ وأن تكون شريعةُ العدل في أخلاقه كشريعة ما يقتدى به من أداء الفرائض والنوافل التي تجب عليه رعايتُها والمثابرةُ على التمسُّك بها ، و إيناسُ الناس في بَسْط أيديهم في الطعام حتَّى يُسَوِّى في ذلك بين الملوك والنَّمَط الأَوْسط والعامة.

000

وليس أخلاقُ الملوك كأخلاق العامّة. وكانوا لايُشَبَّهون فىشىء. و إنما تحسن كثرة الأكل مع الصديق والعشير والمُساوى فى منازل الدنيا من الرفعة والضَّعَة. فأما الملوك فيرتفعون عن هذه الصفة ويَجلُّون عن هذا المقدار.

1/2

قيام الملك عرب الطعام

مباينة الملوك لمن سواهم

> ومن حقّ الملك \_ إذا رفع يديّه عن الطعام \_ أنْ يَنْهَضَ عن مائدته كلَّ مِنَ الحاف بها حتى يتوارَوْا عنه بجدارٍ أوحائلٍ غيره . فإن أراد الدخول ، كان ذلك بحيث لايرون قيامه ، وإذا أراد القعود لهم ، دخلوا إليه بإذنٍ ثانٍ .

منشفة الذَّمَ

ومن قوانين الملك أن يكون منديل عَمَره كمنديل وجهه فىالنقاء والبياض،وأنُّ لايعاد إليه إلّا أنْ يُعْسَل أويُجدد.

(١) أُنظر في الحاشية التي في ص١١٦ ما كان يفعله آبن دأب من غسل يده في حضرة الخليفة الهادي.

(٢) في سم: " بقسطه" . وليست هذه الفقرة واردة في صم .

(٣) في سم : "الايشتهون في شيء" . وليست هذه الفقرة واردة في صد .

(٤) أراد "الحاقين" فوضع المفرد في موضع الجمع ، بآستمال "أل" التي تجنس ومشل ذلك كثير في عبارات اللغاه .

٢٠ (٥) فى سمى : وعمره " بالمهملة ، وصوابه بالمعجمة ، والفَمَر بالتحريك زَنَّخ الحم وما يعلق باليسمة
 من دسمه ، وهو بما الله ما نسميه الآن فى مصر : فوطة الذَّفَر ، وليست هذه العبارة واردة فى صمر .

حديث الملك على المسائدة

زمزمةالفرسعلى الطعاموامتناعهم عن مطلق الكلام

00

ومن حقَّ الملك أن لا يُحَدَّث على طعامه بحَديثِ جِدَّ ولا هزلٍ و إنِ آبتدأ بحديث، فليس من حقِّه أنْ يُعارَض بمشله . وليس فيه أكثرُ من الاَستماع لحديثه، والأيصارُ خاشعةً

ولشيء مَا كانت ملوك آل ساسان \_ إذا قُدَّمتُ موائدهم \_ زمز موا عليها، فلم ينطق ناطقٌ بحرف حتى تُرفع . فإنِ آضُطُرُوا إلىٰ كلام ، كان مكانه إشارةً وإيماء يدلُّ علىٰ الغرض الذي أرادوا والمعنیٰ الذي قصدوا .

(١) الزمزمة : تراطُنُ العلوج على أكلهم ، وهم صُموتٌ ، لايست ملون لسانا ولاشفة في كلامهم ؛ لكنه صوتٌ تُديره في خياشيها وحلوقها ، فيفهم بعضها عن بعض . وقد زمزم العلج ، إذا تكلف الكلام عندالاً كل ، وهو مُطبِقٌ فه . وقال الجوهري : الزمزمة كلام المجوس عند أكلهم . زاداً بن الأثير [في النهاية] : بصوت حتى اعن تاج العروس) ، وذلك يرادف قول الفرنسين Marmotter .

قال في مروج الذهب: " ذكوا أن كو مرث هو أقل من أمر بالسكوت عند الطعام ، لتأخذ الطبعة بقسطها ، فيصلح البدن بما يرد إليه من الغذاء ، وتسكن النفس عند ذلك ، فندبر لكل عضو من الأعضاء تدبيرًا يودي إلى مافيه صلاح الجسم من أخذ صفّو الطعام ، فيكون الذي يرد إلى الكبد وغيره من الأعضاء القابلة للغذاء ما يناسبها وما فيه صلاحها ، وإن الإنسان مني شغل عن طعامه بضرب من الضروب ، أفصرف قسط من الندبير وجزه من التغذى إلى حيث أفصباب الحمة ووقوع الأشتراك ، فأضر ذلك بالنفس الحيوانية والقوى الإنسانية ، وإذا كان ذلك دائما ، أدى ذلك إلى مفاوقة النفس الناطقة المديزة الفكرية لحذا الجسد المرثى . وفي ذلك ترك الحكمة وغروج عن الصواب " (مروج الذهب طبع باريس ج ٢ ص ١٠٨ - ١٠٩) وأقول إن عادة العرب والإفرنج قد جرت على خلاف ذلك .

و بمناسبة الزمزمة ، نروى ما حكاه أبن النديم في كتاب " الفهسرست " (ص ١٩) عن الجاحظ في " البيان والتبين" إن " الزنج خطابة و بلاغة على مذهبهم و بلغتهم ، و إن من رأى ذلك وشاهسده قال إذا حربتهم الأمو روازتهم الشدائد ، جلس خطيبهم على ماعلا من الأرض وأطرق ، وتكلم بما يشبه الدمدمة والهمهمة ، فيفهم عنه الباقون ، قال الجاحظ : و إنما يظهر لهم في تلك الخطابة الرأى الذي يريدونه فيعملون عليه ، واقد أعلم" . وكانوا يقولون: ووإن هذه الأطعمة بها حياة هذا العالم، فينبغى للإنسان أنْ يجعل ذهنه فى مطعمه ويَشْغَل رُوحه وجوارحه فيه، لأنْ تأخذكلُ جارحة بقسطها من الطعام، فيغتذى بها البدنُ والرَّوح الحيوانية التى فى القلب والطبيعةُ التى فى الكَبِد، آغتذاءً تامًا، وتقبله الطبيعة قبولا جامعا. "

وفى ترك الكلام على الطعام فضائل كثيرة هى فى آيينهم تركنا ذكرها، إذكانت ليست من جنس كتابنا هذا.

(١) صد : وفي ترك الكلام فضائل.

(۲) الآیین کلمة فارسیة عربها العرب واستعملوها . ومعناها القانون والعادة . ( وانظر ص ۲۳ و ۳۰
 و ۷۷ من هذا الکتاب)

قال السيد صديق بن حسن خان فى ''لف القياط فى تصحيح ماتستعمله العامة من المعرّب والدخيل والمولد والأغلاط'' مانصه : ''آين بممنى العادة . وأصل معناه السياسة المسيرة بين فوقة عظيمة ، أمجمتى عرّ به المولدون . وفى الكشاف : ليس من آيين الملوك آستراق الفافر ، '' وعلى هامشه للسيد نور الحسن مانصه : ''أى فى سورة النمل ، قيل لذى الفرنين : بيّت على العدة ! فقال : ليس من آيين الملوك آستراق الفلفر ، وقال مهيار فى قصيدة له : يَجْمَعُ الحرِّ يتُ حَوْلًا أَمْرَهُ \* وَهُو لَمْ يَأْخُذُ لَمْكَ آيينَهُ''

وها تان العبارتان منقولتان بدونَ تنبيه عن ''شفاء الغليل'' للخفاجيّ . والخرّيّت هوالدليل البصير بالطريق . وكلمة '' آيين'' لا ترال مستعملة إلى الآ نب بهذا المعنى عند الغُرس والأتراك .

وفى المعجم الفارسي العربي الانكليزي تأليف رتشاردصُن مانصه :

المن = An institution, rite, custom, or ordinance, canon, usage, prescription. Common law (in contradistinction to the laws delivered by Muhammad, and which are called شرع). Mode, form, manner.

٢٠ ولا بن الْمُقَفَّع تأليفٌ بهذا الآسم ذكره صاحب الفهرست ، وكلام الجاحظ هنايدل على كتاب بعينه ضمّن ه الفُرس مجموع القوانين والنواميس والعادات والأصطلاحات المقررة عندهم ، والى "آيين الأكاسرة" أشار البيونى في "الا "تار الباقية عن القرون الخالية" (ص ٢١٨)

\*قال: وحدّثنى بعض المُحَدِّثين قال: قال بعض الأُمراء وأظنه بلال بن أبي بُردة ــ لأبي نَوْفل الجارود بنأبي سَبْرة:

ماذا تصنعون عند عبد الأعلى [بن عبدالله بن عامر بن كريز القرشي] ، إذا كنتم عنده؟ (٤) قال : نشاهد أحسن حديث وأحسن آستماع ، ثم يأتى الطّباخ فيتمثّل بين عينيه ، فيقول : ماعندك؟ فيقول : عندى لون كذا ، ودَجاجة كذا ، ومن الحلواء كذا .

قال: ولِمَ يسأَلُ عن ذلك؟

قال: ليقصِّركل رُجُلٍ عمَّا لايشتهيه، حتَّى يأتيه بما يشتهى. قال: ثم يُؤْتَى بالخِوان، فيتضايق ويتَّسع، ويقصر ويجتهد. فإذا آستغنى، خَوَّى تَخْوِيةَ الظليم ثُمُ أَكَلَ أَكُل الجائع المقرور.

قال: والجارود هذا هو الذي قال: (مسوء الخُلُق يُفسد العمل، كما يفسد الخَلُق العسل، عَلَمُهُمُا العسل، عَلَمُهُمُ

(٢) الْهُذَلِيِّ البصريِّ وصدوقٌ ، تُوفِّق سنة ١٢٠ (تقريب التهذيب للحافظ العسقلانيُّ ص ٢٨)

(٣) الزيادة عن "العقد الفريد" وفهرس الطبرى .

(٤) فى الأصل وهو صه : فشاهدنا .

(٥) الخَوْ والْحَوَاه : الجوع ، والْحَوَىٰ والْحَواهُ خُلُوْ الجوف من الطعام ، وحَوَىٰ خَوَى وحَوَاه : نتابع عليه الجوع ، وحَوَّى الطائر تَحْوية بسط جناحيه ، وذلك إذا أراد أن يقع(عن تاج العروس) ، ولعلَّ هذا المعنى الأخير هو الذي أراده الجاحظ ، لأنه في كتاب الحيوان يُلحق النعام بالطير .

(٦) الذكر من النَّعام .

(٧) روى هذه الحكاية صاحب (العقد الفريد) بريادة ونقص في الألفاظ والمعاني (ج ٣ ص ٣٨٢)

(٨) هذه الفقرات المحصورة بين نجتين \* \* منقولة عن ص.

<sup>(</sup>۱) كان أميرًا على البَصرة وكان قاضها . وهوأ قل من جار في القضاء . كان يقول : إن الخصمين يتقدّمان إلى فأجد أحدهما أخفً على قلبي من الا خر، فأقضى له . (محاضرة الأوائل ومسامرة الأوائر) . وكان مع ذلك كريمـا مدحه ذو الزَّمَّة والحُقَلِيَّة . وأنظر ترجمته في خزانة الأدب للبغدادي (ج ١ ص ٥٣ ع) ، وله في "الأغاني" و"كامل" المبرد ذكركثير (أنظر فهارسهما) .

## باب في المنادمة

مراتب الثماء واحتياج الملوك لجيع الطبقات ومن أخلاق الملك أن يجعل نُدماءه طبقاتٍ ومراتبَ،وأن يُخُصَّ و يعُمَّ، و يقرِّب ويباعد، و يرفع و يضع، إذ كانوا علىٰ أقسام وأدوات.

فإنًا قد نرى الملك يحتاج إلى الوضيع لِلَهْوِه، كما يحتاج إلى الشجاع لبأسه، ويحتاج إلى الشجاع لبأسه، ويحتاج إلى الناسك لعظته، ويحتاج إلى أهل الهزل، كما يحتاج إلى اهل الحِدّ والعقل، ويحتاج إلى الزام المُطرِب، كما يحتاج إلى العالم المُتقن.

1

وهذه أخلاق الملوك أنْ يحضرهم كلُّ طبقة، إذ كانوا يتصرَّفون من حالِ جِدّ إلى حالِ هزل، ومن صَّحِكِ إلىٰ تذكير، ومن لَمْوِ إلىٰ عظَةٍ.

فكلُّ طبقة من هذه الطبقات تُرْفع مرَّةً وتُحَطُّ أُخرى، وتُعْطىٰ مَرَّةً وتُحَرم أخرى، خلا الأشرافَ والعلماءَ. فإنّ الذي يجب لهم رفعةُ المرتبة و إعطاءُ القِسط من الميزة والنَّصَفَةُ عند المعاشرة، ما لزموا الطاعة ورَعَوْا حقَّها.

- (١) كذا في صه ، سه . [والسياق يقتضي معنى المراتب . ]
  - (٢) صد: والنبل.
- (٣) صد : المفتى . قال فى ''محاسن الملوك'' (ص ٣ ٤) : ''ولما كان الملك محتاجا إلى اصطناع الرجال كحاجته إلى اصطفاء الأموال ، وجب أن يتخيّر لمسامرته من يكون طبّب الأعراق ، باعثا على مكارم الأخلاق ، ولكنه قد يحتاج إلى المطرب المُلْهِى كما يحتاج إلى العالم المفتى . لأنه يحتاج إلى أن يتصرّف بين الهزل والجِلّد لما هو يصدده من التعب في النظر في أمر الجمهور'' .
  - (٤) صد: المرتبة .

وليس من حقِّ الملك أن يَبْرَحَ أحدُّمن مجلسه إلَّا لقضاء حاجة. فإذا أراد ذلك،

آداب الخروج من حضرة الملك والرجوعاليا

وَالرَجُوعَ الْيَهَ فَنِ الواجِبِ أَنْ يلاحظه . فإنْ سكت الملكُ ، قام بين يديّه ثم لاحظه . فإنْ نظر إليه ، مظى لحاجت . فإذا رجع ، قام ماثلًا بين يديه أبدًا ، وإن طال ذلك ، حتى يُومِئَ إليه بالقعود . فإذا قعد ، فقعيا أو جائيا . فإنْ نظر إليه بعد قعوده ، فهو إذنه له بالتمكُّن في قعوده .

كية الشرب وكيفيته موكولتان لللك ، وعليه العدل

وليس له أن يخت اركميَّة مايشرب ولا كيفيَّتها، إنما هذا إلى الملك، إلا أنَّ من حقَّه على الملك أن يأمر بالعدل عليه والنَّصَفَة له، ولا يجاوز به حد طاقته ولا وُسْعَ استطاعته، فيخرج به من ميزان القسط وحد القصد: لأنّه لا يأمن أن يتلف نفسا، وهو يجد إلى إحيائها سبيلا،

ومن أخلاق الملك السعيد أن يحرص على إحياء بِطانته، حِرْصَــه على إحياء نفسه، إذ كان بهم نظامه.

00

طبقات الندماء والمغنيزعتالفرس وفي الإسلام ال

و إذ قد آنتهينا إلى هذا القانون من القول، فبنا حاجة إلى الإخبار عن مراتب الطبقات الثلاث من النَّـدماء والمغنِّين، وإن كانت مراتبهم في كتاب الأغاني عصورةً، فقد يجب ذكرها في هذا الموضع أيضا، لأنها داخلة في أخلاق الملوك.

- (1) كذا فى سم ، صمر "برح أحد من مجلسه" بتعدية برح بمن ، والذى فى كتب اللغة تعديته بنفسه ، على أن بعض أكابر أهل الأدب قد يُعتَّدُون هــذا الفعل بحرف "مرن" كما فعل الجاحظ هنا ، فقد ورد فى التبريزى "لم يبرح من مكانه" و" ما برحت من مكان كذا" (شرح الحاسة تخطيب التبريزى طبع أودبه ص ١٩٧٤ و ٠٥٠) وفى الأغانى "ما أنا بارح من بابها" (ج ٢ ص ١٣٧) . وفى "المخاسن والمساوى" قوله : لأأبرح من بغداد (ص ١٩٣٧) . إو أنظر ص ١٤٤٤ من هذا الكتاب إ .
  - (٢) سمه : قعد مقنعا ، [ وأغلر الحاشية ١ ص ٨ من هذا الكتاب | و الله عند العالم المحاسبة ١٠٠٠ الماسية ١
  - (٣) ليست الإشارة هنا إلى كتاب الأغانى المشهور الذي لابي الفرج الاستفهانيّ . فقد تُوفَّى الجاحظ سنة ٥٠٥ هـ وكانت وفاة أبي الفرج في سنة ٥٠٠ ولا بُدّ أن الجاحظ يعني كتابا للفرس أوسفرا آخر =

ولنبدأ بملوك الأعاجم، إذ كانوا هم الأُول في ذلك، وعنهم أخذنا قوانين المُلك والملكة وترتيبَ الحاصة والعاتمة، وسياسة الرعية، والزام كلَّ طبقة حظها والاقتصار على جديلتها.

(٣) كان أردشيرُ بن بابَكَ أولَ من رتب النَّدماء وأخذ بزمام سياستهم . فعلهم ثلاث طبقات :

من أسفار الاغانى التي كانت متداولة في صدر الدولة العباسية كا تدل عليه عبارة الاصفهائى في مقدمته . هذا وقد أشار المسعودي (مروج الذهب ج ٣ ص ١٠) إلى كتّاب الأغانى ولم يفيده بشيء آخر من حيث ذكر المؤلف أو غيره ، فلعله هو نفس الكتّاب الذي يشير إليه الجاحظ ، لان المسعودي فرغ من مروج الذهب في سنة ٣٣٦ أي قبل وفاة أبي الفرج الأصفهائي بعشرين سنة ، وهو لم يعرف المسعودي ولم يشر إليه ولا إلى مؤلفاته مطلقا في كتبه التي بلغتنا .

و يتلخص مما ذكره المسمعودي وأبوالفرج الاصفهاني في هذا الموضوع: أوّلا - أن إبراهيم لل المهدي المهدي الممروف بأبن شيكلة (وهي جارية فارسية آفترشها الخليفة المهدي) صنّف تحابا في الأغاني. وهو أوّل تحاب في هذا المه في وصلنا خره، غير الذي يشير إليه الجاحظ والمسعودي ؟ ثانيا - أن الرشيد أمر إبراهيم الموصل وإسماعيل بن جامع وفليح بن العورا، فألفوا له تحابا في الاغاني وضنوه المائة الصوت المختارة ؟ ثالثا - أن تحاب هؤلاه الثلاثة وقع إلى الواثق ، فأمر إسحاق بن إبراهيم الموصل بهذيبه وتوسيعه ، وقدروي صاحب الأغاني (أعنى أما الفرح) أن هذا التحاب ليس من تأليف إسحاق بل هو مصطنع عليه ومنسوب إليه ، وأورد هجها تؤيد ذلك في مقدمة تحابه ، ولكن المسعودي ذكره باعبار أنه من تأليفه ،

- (١) "صوبه : وعنهم أخذ فا آيين الملكة" وانظر الحاشية ٢ ص ١٩ وص ٣٠ و٧٧ من هذا الكتاب.
- (۲) هذه الكلمة وردت في سمه مهملة من النقط هكذا : "حد طبها" . وفوقها كلمة "كدا ".
   وقد اعتمداً رواية صمه . وفيه تفسيرها بقوله : "شاكاتها" . وهذا التفسير منفول عن القاموس .
- (٣) من هنا إلى قوله "أنت با فلان كذا وكذا" في ص ٢٩ من هذا الكتّاب نقله المسعودي في "مروج الشهب" بالحرف الواحد تقريبا ، ولم يشر إلى أنه نقل هذه البيانات عن التاج تجاحظ، وقد جرى هو وغيره على هذه العادة في كثير من العيارات ، كما ستراه فيا يرد عليك من الحواشي . وقد زاد في هذه العبارة التي تحن يصددها ألفاظا تريد المعنى وضوحا ، وضم إليها معلومات أخرى . (أنظر مروح الدهب طبع باديس ج ٢ ص ٣٥٢ ــ ٩ م ١ ١ وطبع بولاق سنة ١٢٨٣ ج ١ ص ١١٧ ــ ١١٨)

(١) فكانت الأساورة وأبناء الملوك في الطبقة الأولى. وكان مجلس هذه الطبقة من الملك على عشرة أذرع من الستارة،

ثم الطبقة الثانية، كان مجلسها من هذه الطبقة على عشرة أذرع (وهم بِطانة الملك وندماؤه ومحدِّثوه من أهل الشرف والعلم)؛

ثم الطبقة الثالثة، كان مجلسهم على عشرة أذرع من الثانية، وهم المُضحِكون وأهل الهزّل والبطالة . غير أنه لم يكن في هذه الطبقة الثالثة خسيسُ الأصل ولا وضيعه ولا القص الجوارح ولا فاحش الطول والقصر ولا مَوُّ وفَّ ولا مرمىًّ بأُبْنَة ولا مجهولُ الأبوّيْن ولا آبن صناعة دنيئة، كأبن حائك أو حجّام، ولو كان يعلم الغيب مثلا.

وكان أردشير يقول: وماشئ أضرَّ على نفس ملك من معاشرة سخيف أو مخاطبة وضيح ولأنه كما أن النفس تصلُح على مخاطبة الشريف الأديب الحسيب، كذلك تفسد بمعاشرة الدنىء الحسيس، حتى يَقدَح ذلك فيها ويُزيلَها عن فضيلتها. وكما أن الربح، إذا مرّت يطيب، حملت طِيبً تحيا به النفس وتقوى به جوارحها، كذلك إذا مرّت بالنّن فحملته ألِمَت له النفس وأضرً بأعلاقها إضرارًا تامًا. "

<sup>(</sup>١) الأسوار: الواحد من أساورة الفرس • قال أبو عبيد: هم الفرسان • والأساورة أيضا قوم من العجم بالبصرة كالأحامرة بالكوفة (الصحاح) [حاشية عن صحم] • قال الخوار زمى "فى" مفاتيح العلوم" إن العجم لاتضع أسم أسوار إلاعلى الرجل الشجاع البطل المشهور • وعلى ذلك يكون مقابله فى اللغة الفرنسية : Chevalier •

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة وردت في صه فقط. [ومعناها مصاب بآفة].

<sup>(</sup>٣) الأبة : العيب . (قاموس)

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة منقولة عن آبن المقفع في "الادب الصغير" وفي "كليلة ودمه".

أقسام الناس عند الفُرس أربعة وكذلك جعل الناس على أقسام أربعة ، وحصر كل طبقة على قسمتها : فالأول الأساورة من أبناء الملوك ، والقسم الثانى النَّسَّاك وسَدَنَهُ بيوت النِّيران ، والقسم الثالث الأطبَّاء والكُمَّاب والمنجِّمون ، والقسم الرابع الزَّرَّاع والمعهان وأضرابهم .

وكان أردشير يقول: وماشئُ أسرع في آنتقال الدُّول وخراب المملكة من آنتقال هذه الطبقات عن مراتبها حتَّى يُرْفَعَ الوضيع إلى مرتبة الشريف، ويُحَطَّ الشريف إلى مرتبة الوضيع."

مقابلة كل طبقة من الندماء بمثلها

وكان الذى يقابل الطبقة الأُولىٰ من الأساورة وأبناء الملوك أهــلَ الحذاقة بالموسيقيات والأغانى. فكانوا بإزاء هؤلاء نُصْبَ خطّ الاستواء.

وكان الذي يقابل الطبقة الثانية من ندماء الملك و يطانته الطبقة الثانية من أصحاب الموسيقيات.

<sup>(</sup>١) في سم، صه: خصّ .

<sup>(</sup>٢) أردشير بن بابك هو أوّل من رتب الرعية على طبقات و وضع لهم الكتب فى الآداب الملوكية من أحوال الدين والدنيا ، وعلم مراتب الخلق فى الديوان والدول ، ونصب المو بذان مو بذ يعنى كبير القضاة الشهير اليوم بقاضى العسكر . (عن محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر)

<sup>(</sup>٣) أي خَدَّمة .

<sup>(</sup>٤) ضبطها فى سم بكسرالميم وفتح الها. بغير تشديد - [وقد تكون هذه الكلمة جمع ماهن أى صاحب المهنة . وهو أيضا الخادم والعبد . و جمعه يكون حينئذ "ومُهّان" مثل كاهن وكُهّان وصانع وصُنّاع] . وعلى هذا الوجه الثانى ضبطها فى صه .

إحتفاظ الفُرس جذا الترتيب

وكان الذي يقابل الطبقة الثرائية من أصحاب الفكاهات والمضحكين أصحاب ال (٢) (٢) (٣) الوَتِّج والمعازف والطنابير. وكان لا يَزْمُنُ الحاذق من الزامرين إلا على الحاذق من الدَّمِّين. وإنْ أمره الملك بذلك، راجعه وآحتجً عليه.

وقلَّما كانت ملوك الأعاجم خاصـة تأمر أن يَزْمُرَ على المُغنَّى إلّا من كان معه في أُسلوب واحد، إذ لم يكن من شأنهم أن ينقلوا أحدا من طبقة وضيعة إلى طبقة

(١) في سه ، صه : وأصحاب .

(۲) كلمة فارسية معرّبة . والعرب تقول الونّ بتشديد النون . وهي الصنح ، آلة من آلات الطرب . وقبل
إنه الصنح ذو الا وتار ( أنظر تاج العروس ، ومفاتيح العلوم للخوار زمي) . و روى في كتاب الملاهي بيئاً
للا عشى ، وهو :

ومُستَقَ صيني ووَنَّ و يَرْبَطُ ۞ يَجاوبه صَنَّجٌ إذا ما ترثَّمَا وقالصاحب شفاء الغليل : '' إن الونج هو عود الطيب ، معرب'' ، فانظر من أين أتَّى بالطب هنا ، ولعله أواد عود الطرب ، فصحفها الناسخ وفاتت الطابع .

(٣) أنظراً سماء آلات الموسيق عند العرب في الجزء ١٣ من "المخصص" لآبن بيده (ص ١١ – ١٥). فتعرف أن الطُّنْبُور والطُّنْبَار من الأسماء المعروفة عند العرب إنقلاعن الفرس إ، أما ما زعمه العلامة دوزى من أنهم أخذوا هذا الأسم عن اللغة السلنية Celtique ، فهو زعٌ يقوم الدليل على خلاف:

> أثرًا \_ ورد هذا اللفظ في شعر ذي الرمة ( المنوفي سنة ١٠١ أو ١١١ للهجرة ) • قال : "مر\_ الطنابير يَرْهَى صَوْتَه تَمِلٌ في لحنه عن لغات العُرْب تعجيمُ . "

ومعلومٌ أن العرب آبتـــدؤوا فتح الأندلس في سنة ٢ ٩ هـ . ولا يكفي سبعُ سنواتٍ أوثمانٍ لانتقال اللفظ من أفضى الغرب إلى بادية العرب وشيوعه فها حتى رضى ذو الزَّمة بأستعاله واَرتضاه الناس منه .

ثانيا \_ إن الاسبانيين يقولون إلى الآن Atambor ، وهو لفظ مأخوذ عن الأسم العربيّ بأداة النعر بف العربيّ . فلوكان آسم هذه الآلة شائعا عندهم قبل دخول العرب بلادهم لما بق في نفتهم سدة الصورة العربيّة . وهذا رأى الأستاذ ليناردي الطلبائي في معجمه المسمّى dall'arabo وهو رأى رجيح الدناه بشعر صحيح ، لبدريّ فح فصيح ، نبت في المهامير الفيح ، ومات بين القيصوم والشيح - (أظر ترجمته في الاعاني ج ١٦ ص ١١٠ وما بليها)

رفيعة . إلّا أن الملك كان ربما غلب عليه السُّكُر حتى يؤثّر فيه ، فيأمر الزامر من الطبقة الثانية أو الثالثة أن يزمُر على المغنى من الطبقة الأولى ، فيأبى ذلك ، حتى إنه ربما ضربه الحدم بالمراوح والمُذَابِ فيكون من آعتذاره أن يقول: إن كان ضربي بأمر الملك وعن رأيه ، فإنه سيرضى عنى إذا صحاء بلزومى مرتبتى .



معاقبة أردشير لنفسه لمخالفت هذا القانون وكان أردشير قد وكل غلامين ذكين ـلا يفارقان مجلسه ـ بحفظ ألفاظه عند الشرب والمنادمة ، فأحدهما يُمـِلُ والآخر يكتب حرفًا حرفًا . وهذا إنما يفعلانه إذا غلب عليه السكر ، فإذا أصبَحَ و رَفَعَ عن وجهه الحجاب، قرأ عليه الكاتب كل ما لَفَظ به في مجلسه إلى أن نام ، فإذا قرأ عليه ماأمر به الزامر ومخالفة الزامر أمره ، دعا بالزامر فخلع عليه و جزاه الحدير ، وقال : "أصبت فيما فعلت وأخطأ الملك فيما أمرك به . فهذا ثواب صوابك . وكذلك العقو بة لمن أخطأ . وعقو بتى أن لا نزمزم اليوم إلا على خبر الشعير والحبير ، فلم يَطْعَم في يومه ذلك غيرهما .

وما ذاك إلا حثًا على لزوم سُنَّتهم وحفظ نواميسهم وأخذالعامَّة بالسياسة التامَّة والأمر اللازم.

 <sup>(</sup>۱) جمع مِذَبَّة . وهي آلة لطرد الذباب، وهي التي تسميا في مصر بالمنشة . أما المراوح فعروفة ، وأظفر
تفصيلاشافيا عن أنواعها في أيام الدولة العباسية وما بعدها في كتاب "مطالع البدور في من أذل السرور" .
 (ج ١ ص ١٤ - ٦٦)

رع (۲) صد: بملل،

 <sup>(</sup>٣) سمه : "فهـــذا صوابٌ هـــذه تمرته" . وهي رواية صحيحةٌ تشابه التي آخترناها في المتن عن صمـــ
 لأنها مختصرة مفيدة .

اختلالهذا النظام أيام بهسرام جور واعادةأنوشروانله

(3)

فلم يزل على ذلك ملوك الأعاجم حتى ملك بَهرام جُور بن يَزْدَحِرُد ، فاقر مرتبة الأشراف وأبناء الملوك وسَدَنة بيوت النيران على ماكانت ، وسوى بين الطبقتين من الندماء والمغنين ورفع مَن إأطر به وإن كان فى أوضع الدرجات إلى الدرجة الأولى، وحط مَن قصَّر عن إرادته إلى الطبقة الثانية ، فافسد سيرة أردشير فى المغنين وأصحاب الملاهى خاصة ، فلم يزل الأمر على ذلك حتى ملك كسرى أنوشِرُوانَ ، فرد الطبقات إلى مراتبها الأولى.

احتجاب ملوك الفرس عن الندماء ومقدارالمسافة بين النا الطبقات

وكانت ملوك الأعاجم كلُّها من لَدُنْ أردشير بن بابك إلى يَزْدَ حِرْدَ تحتجب عن الندماء بستارة. فكان يكون بينه و بين أول الطبقات عشرون ذراعا. لأن الستارة من الملك على عشرة أذرع.

وكان الموكل بحفظ الستارة رجُلا من أبناء الأساورة يقال له ووُنُعَم باش. فإذا مات هذا الرجُل وُكِل بها آخر من أبناء الأساورة وسُمّى بهذا الاسم. فكان ومنح ماش إذا جلس الملك لندمائه وشغله، أمر رجلا أن يرتفع على أعلى مكان في قرار دار الملك ويُغرد بصوت رفيع يسمعه كل من حضر فيقول: ويالسان! احفظ رأسك، فإنك تجالس في هذا اليوم ملك الملوك! "ثم ينزل.

 <sup>(</sup>١) أنظر السبب في إضافة الجور إلى آسمه في كتاب " غرر أخبار ملوك الفُرس وسيريم " للتعالي ١٥
 (صفحة ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) أي سم : "ونوم تاش" . وصححنا عن صم وعن المسعودي الذي قال : "وتفسير ذلك : كن فَرحًا . "

<sup>(</sup>٣) في سم "أرفع". والتصحيح عن صم وعن المسعودي".

<sup>(</sup>٤) سمه: "يعرب". والتصحيح عن صمه وعن المعودي".

<sup>(</sup>٥) صد: الرأس.

(1)

وكان الندماء من العظاء والأشراف وأبناء الملوك وإخوة الملك وعمومته وبنى عمّه (٤) (٥) وأوضع الطبقات فى مجلس الملك فى نِقابٍ واحد: إطراقا و إخباتا وسكوت طائرٍ وقلّة حركة .

(٦) فلم يَزَل أمر الملوك من الأعاجم كذلك حتى ملك الأرْدَوَان الأحمر ، فكان يقول: «مَن كانت له منكم حاجة ، فليكتبها في رُقعة وليرفعها قبل شُغْلى فأفهَمُ مافيها

- (١) صد: يفيض ٠
- ١٠ (٢) سمه: تحوّل الستارة فيؤمر.
- (٣) أنظر حاشية ٣ ص ٣٣ من هذا الكتاب (وهنا ينتهى ما نقله المسعوديّ عن الجاحظ ٠)
- (؛) قال فأساس البلاغة : كانا في نفاب واحدً : أي كانا مَثْلَيْنِ وَنظير ْن . و في سمه : في نصاب واحد .
  - أى خشوعا وخضوعا وتواضعا .
- (٦) كذا في سم ، صحم هذا إثم في صفحتي ١١٨ و ١٥١ من هذا الكتاب إ . والذي يستفاد مما ذكره
   المسعودي في "مروج الذهب" وفي "التنبيه والإشراف" أن الأردوان هو عَلَم على جماعة من ملوك النّبط ،
   وكانوا من ملوك الطوائف بعد الإسكندر . وهؤلاء ليس لهم شأن فيا نحن بسبيله الآن .

ويستفاد منه أيضا أن فارس قام عليها ملكان أحدهما آسمه الأردوان الأكبر والثانى الأصغر. وأن هذا الثانى كان أعظم شأقا وأكبر ملكا. وهو الأردوان بن بهرام بن بلاش آخر ملوك الأشكانية . قتله أردشير بن بابك وقام بأعباء الملك بعدد. يؤيد ذلك آبن الأثير والثعاليّ . والراجح أن هدذا الأردوان هو المراد هنا وأن كلية "الأحر" تحريف من الناسخ للفظة "الأصغر".

(v) سے: تنظیل

ويَحْرِجُ إليه أمرى، وعقلى صحيحٌ وفكرى جامعٌ. " فَمَن سأل فى غير هذا الوقت حاجة ، ضُرِبتْ عنقه . وهو أقل مَن فتح هذا . وكان لا يَرُدّ سائلًا ، ولا يُعْطِى مبتدئا . فلم يزل الأمر على ذلك حتى ملك بَهْوام جُور ، فكان يقول للندماء : "إذا رأيتمونى قد طَرِبْتُ وخرجتُ من باب إلحد إلى باب الهزل ، فسلوا حوائجكم ، "وكان يُوكِّل بحوائجهم صاحب الستارة ، فكان إذا سَكر ، مدّ الناس أيديهم برقاعهم ، فأخذها ما يوظر فى شيء منها ، ويقول : " أنفيذوا كلَّ مافيها ، " فكان ذلك ربم بلغ فى ليلة واحدة من سؤالي فى إقطاع أو قضاء دَيْنٍ أو طلب مِنْحَةٍ ألفَ ألفٍ أو أكثر ، إلا أن ذلك لم يكن تباعا .

₩

> التسوية بين الطبقات في أيام بزيد ن عبدالملك

ثم لم يكن ذلك بعدُ في أخلاق الملوك من الأعاجم والعرب حتى ملك يزيد بن عبد الملك. فسوَّى بين الطبقة العُليَ والسَّفلي، وأفسد أقسام المراتب، وغلب عليه اللهُو، وآستخفَّ بآيين المملكة، وأذِنَ للنَّدماء في الكلام والضحك والهزل في مجلسه والردّ عليه.

أوّل خليفة شُتم في وجهه هزالا

وهو أوَّل من شُــتِمَ في وجهه من الخلفاء علىٰ جهة الهزل والسَّخف.

<sup>(</sup>١) صحب: "منيحة". وهي المنحة أيضا.

<sup>(</sup>٢) صد: وداخسل

## "حوال الأمويين في الشرب واللهو

## (١) قلتُ لإسحاق بن إبراهيم : هل كانت الخلفاء من بني أُميَّة تظهر للندماء والمغنين؟

(١) في صه : لأبي اسحاق بن ابراهيم الموصليّ . (وأبو، زائدةٌ ولاشك) .

لم أثرك طريقا من طرق البحث للتعريف بهذا الآسم إلاّ سلكتُها . فتقصّيتُ كلَّ مَن آسمه "إسحاق بن إبراهيم" مَّمن عاصر الجاحظ فلم أستطع أن أحصر مصدر هذا الخبر إلّا في رجلين : أحدهما (وهو الذي يقبادر الذهن إليه) إسحاق بن إبراهيم الموصليّ صاحب الصيت البعيد في الغناء والأدب والرواية ؛ والثاني إسحاق بن إبراهيم المُصعيّ (حاكم بغداد فنأيام المأمون والمعتصم والواثق) وهو من أرباب المكانة العالية في الأدب الرواية ونقد الغناء .

غير أنه ليس من المحتمل أن يكون الراوى هو إسحاق المصعبيّ ، لأنه من ذوى قرابة طاهر بن الحسسين ، قاتل الأمين . وأهل هذا البيت جميعهم نشأوا فى بوشنج من خراسان ، ولم يحضر وا بغداد إلا بعد دخول المأمون فيها . يعرف ذلك كل من عانى التاريخ الإسسلاميّ . فكيف يكون إسحاق المصعبيّ قد شهد مجلس الأمين فى دارالسلام أو أخذ منه الجوائر والصّلات؟ (أنظر ص ٣٤ من هذا الكتّاب) .

أما إسحاق الموصليّ ف الشبه بأن يكون هو الراوى للخبر، لولا أن عبارة الجاحظ مضطربة مشترشة بحيث الهما لو بقبت على حالها كما هي واردة في سم ، صمه (وكا جرت العادة به في الكتابة العربيسة أي بدون علامات الترقيم) لكان من المتعذر معرفة وجه الصواب أو نسسبة الحديث إلى صاحبه ، وذلك لأن القصة تضمنت خبرا فيسه تحقير لأبيه وتصدخير لشأنه (كا تراه في ص ٢٩ و ٠٤) فضلا عن أنها تنتهى بخبر عن إسحاق الموصليّ قدسه (في ص ٣٤ و ٤٤) ، وهذا الخبرالثاني منقول بصيغة الغائب المحدّث عنه ، لاكا يتكلم الإنسان عن نفسه ، وفيه ما يجدر بمثل الموصليّ أن يملاً به فه تشذّقا وغرا و يرفع له رأسه تبها وكبرا . كيف لا وفيه أن الماسك في راوى هذا الحديث قديم ، يرجع أول عهده إلى الطبريّ المتوفى سنة ٢١٠ ، فقد روى على أن الشكّ في راوى هذا الحديث قديم ، يرجع أول عهده إلى الطبريّ المتوفى سنة ٢١٠ ، فقد روى تقريبا وارد في عبارة الجاحظ (ص ٣٣) ، لكن الطبريّ رواه بصديفة الغائب وصدّره بفوله : "ودُك عن إسحاق بن إبراهيم الموصليّ أو عن غيره " ، وكذلك روى صاحب "الأغانى" خبر إبراهيم بن المهدى مع الأمين (الوارد في حديث الجاحظ ص ٣٤) بروايتين مختلفتين جدا ، إحداهما عن أسحاق الموصليّ متكلما عن نفسه والثانية عن محمد بن الحارث بن بشخير ( راجع الأغاني جدا ، إحداهما عن أسحاق الموصليّ متكلما عن نفسه والثانية عن محمد بن الحارث بن بشخير ( راجع الأغاني جه ص ٧١) ، والخبر نفسه وارد أيضا عن إسحاق الموصلي بلهجة المحدث عن نفسه في "العقد الفريد" لأبن عبد ربه ( ج ٣ ص ٤٤٢) وفي "معجم الأدباء" لياقوت ( ج ٢ ص ٤٤٢) وفي "معجم الأدباء"

قال: وأما مُعاويَةً ومَرْوَاتُ وعبد المَلِك والوليد وسليمان وهشام ومَرْوان " ووراً بنهم و بين الندماء ستارة ، وكان لا يظهر أحدُّ من الندماء على ما يفعله " وراً بنهم و بين الندماء ستارة ، وكان لا يظهر أحدُّ من الندماء على ما يفعله " ورانطليف ، إذا طرب للمَغْني وا لْتَدَّهُ حتى ينقلب و يمشى و يحرِّك كتفيه و يرقص " وو يتجرّد حيث لا يراه إلا خواص جواريه . إلا أنه كان إذا ارتفع من خلف الستارة " وصوتُ أو نعير طَرَب أو رقصٌ أو حركةً بزفير تجاوز المقدار ، قال صاحب الستارة : " وحسُبُك ياجارية ! كُنِّي ! اِنتَهِي ! أَقْصِرى ! \_ يُوهِمُ الندماء أن الفاعل لذلك بعض " و الحواري . "

و فأما الباقون من خلفاء بنى أمّيَة فلم يكونوا يتحاشّون أن يرقصوا و يتجرّدوا " وو يحضروا عُراة بحضرة الندماء والمغنّين ، وعلى ذلك ، لم يكن أحدُّ منهم فى مثل حال " وويزيد بن عبد الملك والوليد بن يزيد فى الحُجُون والرَّفَثِ بحضرة الندماء والتجرُّد: " وما يُباليان ماصنعا ، "

وعندى أنه لا يمكن التوفيق بين جميع هذه الروايات ، إلا إذا فرضنا أن هذا الحديث قد رواه الجاحظ عن إسماق براهيم الموصلى ، ثم حشاه باستطرادات من عنده و روايات أخرى ضمها إليه مما يَنَسق معه و يناسب المقام أو يرتبط بالموضوع . فكان الجاحظ إذا آنتهى من الحشو والاستطراد على ما آعتادته طبيعته وألفته نفسه كما هو المعهود فى كل كتبه وتصائيفه ، عاد إلى الحديث الأصلى مستحملا لفظة "قال" تنبيًا للقارئ الل رجع ما أنقطع ووصل ما أنفصل وأستثنافا لما حدثه به إسحاق بن إبراهيم (الموصلى) . فحينا كان المقام يدعو الجاحظ للكلام عن نفس إسحاق (صاحب الحديث) ، وضع لفظة "و يقال" ، فيذكر من عنده خبرا عن نفس إسحاق بصيغة الغائب المحدث عنه . أما إذا عرض للجاحظ أن يحشر فى تضاعيف الحديث الأصلى شيئا من عنده لأجل زيادة التعريف بأحد الخالفاء أو أحد الأشخاص المذكورين فى الحديث، فكان يستعمل لفظة "وهو" أو "وكان" ، فإن أتى المؤلف برواية أخرى ، عبر بقوله "وزع فلان" أو "ولفد حدثى فلان" . "ورهو" أو "وكان" ، فإن أتى المؤلف برواية أخرى ، عبر بقوله "وزع فلان" أو "ولفد حدثى فلان" . والبحث والاستقصاء على أنه من حديث إسحاق بن إبراهيم الموصلى للجاحظ ، وأغفلت من هده الإشارة والبحث والاستقصاء على أنه من حديث إسحاق بن إبراهيم الموصلى للجاحظ ، وأغفلت من هده الإشارة كل ما تأكد عندى أنه من حدو الجاحظ واستطراداته ، لأنه من ضمن عبارته ، والكتاب كله له .

(عمربن عبدالعزير)

Œ

قلتُ: فعمر بن عبد العزيز؟

قال: وماطنً في سمعه حرفُ غِناء، منذ أفضتُ الخلافة إليه إلى أن فارق الدنيا. " ووفأما قبلها \_ وهو أمير المدينة \_ فكان يسمع الغناء، ولا يظهر منه إلا الأمر الجميل. " ووكان ربحاً صفّق بيديه، وربحاً تمرّغ على فراشه وضرب برجليه وطَرِبَ. فاما أن" ويخرج عن مقدار السرور إلى السَّخْف، فلا. "

قلتُ : فخلفاؤُنا؟

ومأيقارب هذا.

<sup>(</sup>١) صد: فلفاه بني العباس؟

<sup>(</sup>٢) أُنظر شُذُوات الذهب . "ج ١ ص ٢١٦"

 <sup>(</sup>٣) كان من القائمين بالدعوة العباسية ومن رجالات أبي مسلم الخراساني ، وكان على مقدّمته عند دخوله
 مرو . توفى سنة ٢ ه ١ ه وهو أميرخراسان . (أنظر الفهارس في الطبري وفي ابن الأثير)

<sup>(</sup>٤) أورد صاحب " محاسن الملوك" ما يضارع ذلك (ص ٣٠)

<sup>(</sup>٥) قارنُ ذلك بما نقله صاحب "مروج الذهب" (ج ٦ ص ١٢١ و ١٢٢).

ووفاها أبو جعفر المنصور، فلم يكن يظهر لنديم قطُّ، ولا رآه أحد يشرب غير الماء. " (المنصور) , وكان بينه وبين الســـتارة عشرون ذراعا، وبين الســـتارة والندماء مثلها. فإذا غنَّــاه٬٬ وِالْمُغَنِّي فأطربه ، حَرَّكتِ الستارة بعضُ الجواري فأطَّلعَ إليه الخادمُ صاحبُ الستارة" روفيقول: قل له : الحسنتَ! بارك الله فيك! " وربماأراد أن يُصفِّق بيديه ، فيقوم عن "

و بعلسه ويدخل بعض مُجَر نسائه ، فيكون ذاك هناك . وكان لا يُثيب أحدًا من ندمائه " ووغيرهم درهما، فيكون له رَسُّمًا في ديوانٍ. ولم يُقطِعُ أحدًا ممن كان يضاف إلى مُلْهِيَـةٍ" ووأو ضَحِكِ أو هزُّلِ موضعَ قَدَمٍ من الأرض. وكان يحفظ كلُّ ما أعطىٰ واحدًا منهـم" روعشرَ سنين و يحسِبُه ويذكره له . "

"وكانأبوجعفر المنصور يقول: ومَن صنع مثل ما صُنع إليه ، فقد كافاً ، ومَن أضعفَ ، كان مشكورًا ؛ ومَن شكر، كان كريًّا ؛ ومَن علم أن ماصَّنع فإلىٰ نفسه صنع ، لم يستبطئ النــاس في شكرهم ولم يســتزدهم في مودّتهم. ولا تلتمس من غيرك شكر ماأتيتُــه إلىٰ نفسك ووقيتَ به عِرضـك. وآعلم أنِ الطالب إليك الحاجَةَ لم يُكُرِّمْ وجهه عن مسألتك، فأكرمْ وجهك عن ردّه. ""

. وكان المهديّ فيأول أمره يحتجب عن الندماء، متشبَّها بالمنصور نحوًّا من سنة . " روثم ظهر لهم. فأشار عليمه أبو عَوْنٍ بأن يحتجب عنهم، فقال: «إليك عني، يا جاهل! "

(المهدى)

١١) هذه الفقرة المحصورة بين نجمتين \*\* منقولة عن صد . وهي أستطرادٌ أجنيٌّ من موضوع الحديث . (٣) هو عبد الملك من بزيد الخراساني الأزدى . كان من أهل الرأى ومن وجوه الشيعة القائمين بالدعوة دمشق،عنوة من باب كيسان ثم تعقب مروان بن محمد الجعديّ إلى مصر عند هربه إليها ، وفيها قتله . و بق فيها

ومعه السلاح والأموال والرقيق . فولًاه عليها أبو العباسالسفاح مرتين : الأولى من شعبان سنة ١٣٣ 😑

و إنما اللذة فى مشاهدة السرور وفى الدُّنُوِّ بمن سرَّنى. فأما من وراء وراء، فى خيرُها"
وولَّذَتها؟ ولو لم يكن فى الظهور للندماء والإخوان إلَّا أنّى أُعطيهم من السرور "
و بمشاهدتى مثل الذى يُعطونى من فوائدهم ، لجعلتُ لهم فى ذلك حظًّا مُوَفَّرًا. " وكان"
و كثير العطايا، يواترها. قلَّ من حضره إلّا أغناه، وكان لَيَنَ العريكة، سَهْلَ المِشريعة، "
و كثير العطايا، يواترها. قلَّ من حضره إلّا أغناه، وكان لَيَنَ العريكة، سَهْلَ المِشريعة، "
و ينذ المنادمة، قصير المناومة، ما يَمَلُّ نديما ولا يتركه إلّا عن ضرورة، قطيع الخنا، "
و صبورا على الجلوس، ضاجك السنَّ، قليل الأذى والبَدَاء. "

, وكان الهادى شَكِسَ الأخلاق، صعب المرام، قليل الإغضاء، سيَّ الظنّ. قلَّ (الهادى) ومَن توقَّاه وعرف أخلاقه، إلّا أغناه ، وماكان شيُّ أبغضَ إليه من آبتدائه بسؤال. " ووكان يأمر للغنّى بالمال الخطير الجزيل، فيقول: «لا يُعطيني بعدَها شياً»، فيعطيه " وبعد أيام مثل تلك العطيّة. "

إلى سنة ١٣٥ وهو الذي أمر أصحابه بالبناء في الأرض الفضاء التي محلها الآنجام على المولون و بني هو هنالك دار الإمارة ومسجدًا عُرف بجامع العسكر ولذلك سمى المكان كله بأسم العسكر من ذلك الوقت وصار فياجعد مدينة عامرة ، ثم أرسله أبو العباس السفاح على رأس الجيش المتوجه إلى المغرب في جادى الأخرة سنة ٣٦٠ ولكن الخليفة مات ، فجاه أمر الخليفة الجديد أبي جعفر المنصور بالعدول عن هذه العزوة ، فأقام أبو عون ببرقة شهرًا ، ثم عاد إلى مصر بجيشه فذهب إلى فلسطين لحرب الخوارج ، فهزمهم وقتل منهم جما غفيرا ، وأرسل إلى مصر ثلاثة آلاف رأس ، ثم تولُّل خراج مصر وصاًلاتها بطريق النبابة حتى جاء التقليد في ، ٢ رمضان منه وأرس إلى مدورة منه واقمة على خراسان سنة ٥ و ١ ثم عزله عنها سنة ١٩٠١ . (أنظر الأثير وأبن الأثير وأبي المحاسن تغرى بردى ، في فها وسها)

<sup>(</sup>١) صد : وافرها-

<sup>(</sup>٢) سـ : قصير المياومة والملايلة .

<sup>(</sup>٣) سمه: النظر -

ويقال إنه قال يوما،وعنده آبن جامع و إبراهيم الموصلي ومُعاذ بن الطبيب (١) على مُعاذ بن الطبيب وكان أوّل يوم دخل عليه مُعاذ وكان حاذقا بالاغانى عارفا بها .. مَن أطر بني اليومَ منكم فله حُكْمُهُ فَعْنَاه آبن جامع غِناءً لم يحرّكه، وكان إبراهيم قد فهم غرضه فغنّاه :

منكم فله حُكْمُهُ فَعْنَاه آبن جامع غِناءً لم يحرّكه، وكان إبراهيم قد فهم غرضه فغنّاه :

سُلَيْمَى أَجْمَعَتُ بِينَا، \* فَأَيْنَ تَقُولُهُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ



فطرِب حتى قام عن مجلسه و رفع صوته ، وقال : و أَعِدْ بالله ، و بحياتى ! " فأعاد ، فقال ! «أنت صاحبي فا حتيم » فقال إ براهيم : يا أمير المؤمنين ، حائط عبد الملك بن مروان وعينه الخزارة بالمدينة ! قال : فدارت عيناه في رأسه حتى صارتا كأنهما جرتان ثم قال : «يا آبن اللخناء ! أردت أن تَسْمَع العامّة أنك أطر بتني ، وأتى حكمتُك فاقطعتُك ! [أما والله] لولا بادرة جهلك التي غلبتُ على صحيح عقلك وفكوك ، لضربتُ الذي فيه عيناك ! » ثم سكت هُنّيَة قال إ براهيم : فرأيتُ مَلكَ الموت قائما بيني و بينه ينتظر أمره ، ثم دعا إ براهيم الحزّاني ، فقال : « خذ بيد هذا الحاهل . فادخِله بيت المال ، فليا خُدُ منه ماشاء! » فأخذ الحرّاني بيدي حتى دخل بي بيت

<sup>(</sup>١) صد: من ٠

 <sup>(</sup>۲) "تقولها" هنا مثل "تقلنها" معنى وعملاً. وقدتتحرَّفتْ هذه الكلمة فى كثير من كتب الأدب المعلموعة ،
 وهـــذه القصة التى ذكرها الجاحظ أوردها الطبرى أيضا (سلسلة ٣ ص ٥ ٩ ٥) بأتحتلاف قليل ، وهى غير ٥ واردة فى الا غانى ، وإنما هنالك حكاية أخرى وفيها ألأبيات بأكلها ، ( أنظر ج ٢١ ص ٢٦)

<sup>(</sup>٣) أي بسان.

<sup>(</sup>٤) الينبوع الذي يخرج منه جدول يتدفق ماؤه .

 <sup>(</sup>٥) الزيادة عن الطبرى (سلسلة ٣ ص ٩٦).

 <sup>(</sup>٦) هو عديل هارون الرئسيد . وكان من ندماه الهادى وهو ولى العهد . ويظهر من كلام آبن الأثير . به أنه كان فتيا على خزائن الأموال فى أيام الهادى . (الا ْغانى ج ٦ ص ٩٧ و ج ١٧ ص ١٧)

المال، فقال : كم تأخذ؟ فقلت : مائة بدرة . فقال : دعنى أَوَّامره ، قلت : فآخذُ تسعين . قال : حتى أَوَّامره ، قلت : فقلت : فثانين ، قال : لا ، فألى إلاّ أن يؤامره ، فعرفت غرضه ، فقلت له : آخذُ سبعين لى ، ولك ثلاثون ، قال شأنك ! قال : فآنصرفتُ بسبعائة ألف ، وآنصرف مَلَك الموت عن الدار .

(گل) (الرشسید)

قال: و و كان الرشيد في أخلاق أبي جعفر المنصور، يمتثلها كلّها إلّا في العطايا" و و الصّلات و الحِلَع. فإنه كان يقفو فعل أبي العبّاس والمهدى . ومَنْ خبّرَك أنه رآه " و و و الصّلات و الحِلَع. فإنه كان يقفو فعل أبي العبّاس والمهدى . ومَنْ خبّرَك أنه رآه " و و مَلْ في العطايات و مو يشرب إلّا الماء، فكذّبه . و كان لا يحضُر شربه إلّا خاص جواريه . و ربما " و طرب للغناء فتحرّك حركة بين الحركتين في القِلة والكثرة . "

وهو من بين خلفاء بني العباس مَن جَعَـلَ للغنِّينِ مراتب وطبقات، علىٰ نحو

(١) البدرة فى الأصل جلد السخلة (أى ولد الضائنة أوالماعزة) . كانوا يضعون فيها الأموال ، ثم أطلقوا آسمها على المال نفسه مجازا . والمستفاد من كتب اللغة أن البدرة كيس فيه ألف درهم أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار . ورواية الجاحظ هنا تدل على أن مقدارها فى أيام العباسين كان عشرة آلاف درهم .

(٢) في سم ، صد : شارك ، وفي الطبرى : "فال الآن جنتَ بالحق ، فشأَنك ! " (سلسلة ٣ ص ٩ ٦ ٥)

(٣) أورد صاحب ''محاسن الملوك'' هذه القصة بأتختصار ألفاظ الجاحظ . (ص ٣٠ و ٣١)

(٤) أى إسحاق بن إبراهيم الموصليّ راوى هذه الحكاية كلها الثولف.

(٥) هـــذا النصّ الصريح يؤيد رأى آبن خلدون فى مقدمته (ص ١٤). وذلك أن " إلا" هنا معناها " فير" كما وردت فى غير ما آية قرآنية و بيت شــعرى " فيكون المعنى الذى أراده محدَّث الجاحظ: لو خبرًك إنسان بأنه رأى هارون وهو يشرب شرابا غير ألماء ، فأعلم أنّه كاذب ، لأن الرشيد ، كان إذا أراد الشرب ، فإنما يشرب بحضرة خاص جواريه دون سائر الناس ، بحيث لم يره أحديشرب شيئاسوى الماء ، حتى يجوز له الإخبار بذلك عنه [ وانظر ص ٣ ه ١ من هذا الكتاب] ، يؤيد ذلك ماوقع له مع آبن بختيشوع بشأن الســمكة التى منعه الطبيب من أكلها ، (مروج الذهب ج ٢ ص ٥ ٠ ٣ ـ ٣ - ٣ ، وعيون الأنباه ج ١ ص ٢ ٢ ٠ من منعه الطبيب من أكلها ، (مروج الذهب ج ٢ ص ٥ ٠ ٣ ـ ٣ - ٣ ، وعيون الأنباه ج ١ ص ٢ ٠ ٥ من هذا المنتاب الم

ما وضعهم أردشير بن بابك وأنوشروان. فكان إبراهيم [الموصليّ] و [إسماعيل أبو القاسم] آبن جامع و زلزل [ منصور الضارب] في الطبقة الأُولىٰ. وكان زلزلُ يضرب، ويُغنّي هذانِ عليه.

(١) الأسماء والكُنّي والا لقاب الموضوعة بين [ ] في هذه الصفحة والتي تليها مأخوذة عن الأغانى لا بي الفَرْج.

> لُوَاتَ نُعِيرًا وَأَمْرًأُ القَيْسِ أَبْصَرًا \* مَلَاَحَةً مَا تحـــويه بركة زُلْزَلَ ، لَــا وَصَفَا سَــلَنَى وَلا أُمَّ بُحنــُدِ \* وَلا أَكثرًا ذَكَرَ الدَّخُولَ غَوْمَلِ . وقد أكثر الشعراء من ذكها .

غضب عليه الرشيد فحبسه سنين . وكانت أخته تحت إبراهيم الموصلى ، فقال إبراهيم فيه :

هــــل دهرُ فا بك عائدٌ با زَرْنُ ع أيام يبغين العـــد و المُبطِلُ ،

أيام أنت من المـكاره آمر ع والخير مُتَّــع طينا مُقْبِـلُ ؟ .

يا بُوْس مَن فقد الإمام وقُرْبَه ! \* ما ذا به من ذِلَّة ، لو بعـقل ؟

ما زلتُ بعــدك في الحموم مرددا \* أبكى باربعــة كاني مشكل .

فرضى عنه الرشيد وأخرجه من الحبس · (أُنظر معجم البلدان لياقوت ج ١ ص ٩٢ ٥ و ج ٤ ص ١٢٣ . و ٢ ٥ ٢ ؛ وأنظر شفاء الغليل للخفاجى" ص ١١٧ ؛ وإلا غانى ج ٥ ص ٢٢)

(٣) أى صاحباه الاتتران وهما إبراهيم الموصلُّ وآبن جامع ، والذى جاه ''فى الأغانى'' (ج ه ص . ٤)
 أن إبراهيم الموصلى وزازلا وبرصوما آجتمعوا بين يَدَى الرشيد فضرب زلزلٌ وزَمَّر برصوما وغنَّى إبراهيم :
 حصاً قلبى و داغ إلى عقسلى \* وأقصرَ باطلى ونسيتُ جهلي .
 رأيتُ الغانيات ، وكرَّ بُخُرْراً \* إلى مصرمننى وقطَعَنْ حَبْلى .

فطرب هارون حتى وشب على رجليه وصاح: يا آدم إلو رأيتَ مَن يحضرني من وَلدكَ اليوم ، لسرَّك إنم جلس

(13)

والطبقة الثانية سُلَيْم بن سلام [ أبو عبيدالله الكوفي ] وعمرو الغزال ومَن أشبههما. والطبقة الثالثة أصحاب المعازف والونج والطنابير. وعلى قدر ذلك كانت تخرج جوائزهم وصلاتهم وكان إذا وصل واحدًا من الطبقة الأولى بالمال الكثير الخطير ، جعل لصاحبيه اللذين معه في الطبقة نصيبا منــه، وجعل للطبقتين اللتين تليانه منه أيضا نصيبًا . وإذا وصل أحدًا من الطبقتين الأخرَيْن بصلة ، لم يقبل واحدُ من الطبقة العالية منه درهما ، ولا يجترئ أن يعرض ذلك عليه .

قال: , فسأل الرشيد يومًا برصوما الزامر، فقال له: يا إسحاق! ما تقول في آن" , وِهَا تَقُولُ فِي إِرَاهِيمُ المُوصِلِيِّ ؟ قال : بِستانٌ فِيه خوخ وَكُمَّثْرِي وَتُقَاَّح وشَوُّكُ ونُحُرْنُوبٌ. " , قال: فما تقول في سليم بن سلام؟ فقال: ماأحسنَ خضابه! قال: فما تقول؟ وفي عمرو الغزال؟ قال: ما أحسن بنانه!"

قال : وَكَانَ منصورٌ زلزل من أحسن وأحذق مَن بَرَّأُ اللَّهُ بالْحُسِّ. فكان إذا جَسَّ العُود، فلو سمعه الأحنف ومَن تحالم في دهره كله، لم يملكٌ نفسه حتَّى يطرَب.

= وقال: أستغفر الله!

وفى العقد الفريد (ج ٣ ص ٧ ٤ ٢) أن زلزلا كان يضرب على إبراهيم ، يعنى الموصلي .

(١) صد: سثهان بن سلامة (وهكذا في بقية الحكاية).

(٢) في سمم، صمر: "العزال" بالعسين المهملة (وهكذا في يقيمة الحكامة) . وقد اعتمدتُ ما أورده صاحب الأغاني (ج ١١ ص ٤٣ و ٧٧ و ج ٢٠ ص ١٤ و ٥٥).

(٣) أى إسحاق بن إبراهيم الموصليّ راوى الحكاية للجاحظ.

(٤) سمه: "أيبابه" . وفي الاغاني (ج ٦ ص ٧٧) أن برصوما الزامر ذكر إبراهيم الموصلي وابن ۲. جامع ، فقال : " الموصليُّ بستانٌ تَجِد فيه الحلو والحامض ، وطريا لم ينضج ، فتأكل منه من ذا ومن ذا ؛ وأبن جامع زُقَّ عسل ، إن فتحتَ فه خرج عسل حُلوّ ؛ و إن خرقتَ جنبه خرج عشل حُلوّ ، و إن فتحت يده خرج عسل حلو: كله حَدُّه. "

 (٥) هو أبو بحرالضحاك بن قيس ، ينتهى نسبه إلى زيد مناة ، وهو الذى يضرب به المنل فى الحلم ، وكان آية في الجدِّ والوقار . (أنظر ترجمته في أبن خلكان والأغاني وغيرهمــــا) 40 قال إبراهميم : فغنيتُ يومًا على ضربه ، فطَّأني . فقلتُ لصاحب الستارة : هو والله أخطأً! قال: فَرَفَع الستارة، ثم قال: يقول لك أميرا لمؤَّمنين: أنت واللهِ أخطأتَ! فحمى زَلزلٌ وقال: يا إبراهيم، تخطِّنني؟ فوالله ما فتح أحدُ من المغنين فأهُ بغير لفظ إِلَّا عَرَفْتُ غَرِضَـه! فكيف أُخْطئُ وهـذه حالى؟ فأدَّاها صاحبُ الستارة، فقال الرشيد: قل له : صدقتُ! أنت كما وصفتَ نفسك، وكَذَبَ إبراهيم وأَخْطَأ . قال إبراهم : فغمنى ذلك، فقلتُ لصاحب الستارة : أبلغ أمير المؤمنين ، سيِّدى ومولاي، أنَّ بفارسَ رجلاً يقال له سُنَيْدٌ، لم يخلُق آلله أضربَ منه بعود ولا أحسن تَجَسًّا، و إن بعث إليه أمير المؤمن بين فحمله عرف فضله وتغنَّيْتُ على ضربه. فإن زَ زُرَّلًا يُكايدني مُكايدة الْقُصَّاص والقرّادين. قال: فوجه الرشيد إلى الفارسي فَحُمل على البريد، فأقلق ذلك زَلزَلًا وغمَّه. فلم قدم بالفارسيَّ، أحضرنا وأخذنا مجالسنا وجاؤا بالعيــدان قد سُوِّيتْ . وكذلك كان يُفعَل في مجلس الخلافة ، ليس يُدفَع إلىٰ أحد عودُه فيحتاج إلىٰ أن يحرَّكه لأنها قد سُويتْ وعُلِّقتْ مثـالثها مُشاكلةٌ للزِّيرةُ علىٰ الدقة والغلظ.قال: فلما وُضع عُود الفارسيُّ في يديه، نظر إليه منصور زلزل، فأسفر وجهه وأشرق لونه، فضرب وتغنَّى عليمه إبراهيم. ثم قال صاحب السمتارة لزلزل: يامنصور: إضرب! قال: فلما جسّ العود، ماتمالك الفارسيّ أنّ وثب من مجلسه بغير إذن حتى قبل رأس زَلْزَلِ وأطرافه ، وقال: مِثْلُكَ \_ جُعلتُ فدالِك! \_

أى إبراهيم الموصل حكاية عن نفسه . وهذه القصة من استطرادات الحاحظ أيضا

(٢) لم يذكره صاحب الأغانى، ولم يورد هذه الحكاية . وهي غير واردة في صد .

(٣) جمع ذير، مثل ديك وديكة ، والزير هو الوتر الدقيق من الأوتار وأحكمها فتلا (في عود الطرب) .
فكان المؤلف قال : وعُلِقت مثالثه مشاكلة لمثانيه ، قال المفضل بن سلمة النحوى في تخاب الملاهي ماضه :
"و يقال لأوتاره [أى العود] المحابض واحدها تحبض وهي الشَّرَع واحدتها شرعة ، فنها الزير، والذي يليه المُثنَى ومنهم من يسميه الثالث، والبَمَّ و يقال التي يسميها الفرس دساتين، المُتنَى ومنهم من يسميه الثالث، والبَمَّ و يقال التي يسميها الفرس دساتين، المُتَبَّ ومال ذلك قد جاء في الشعر ."

لا يُمتهَن و يُستعمل ؛ مثلك يُعبَدُ. فعجب الرشيد من قوله وعرف فضيلة زلزل على الفارسي ، فأمر له بصلة ورده إلى بلده .

\* وكان منصور زلزل من أسخىٰ النـاس وأكرمهم. نزل بين ظَهرانَىْ قومٍ، وقد كان يحلّ لهم أخذ الزكاة. فما مات حتّى وجبت عليهم الزكاة. \*

و كان إسحاق برصُوماً في الطبقة الثانية. قال: فطرب الرشيد يوما لزمره، فقال و وكان إسحاق برصُوماً في الطبقة الثانية و قال: لا أحد المؤمنين، ولا تفعل ؟ قال: إن كنت أزمر على الطبقة العالية، رُفعتُ إليها. " راك أمير المؤمنين، ولا تفعل ؟ قال: إن كنت أزمر على الطبقة العالية، رُفعتُ إليها. " و قاما أن أكون في الطبقة الثانية وأزمر على الأولى، فلا أفعل! فقال الرشيد لصاحب و الستارة: ارفعه إلى الطبقة الأولى ، فإذا قمتُ، فادّفع البساط الذي في مجلسهم إليه. " و فرفع إسحاق إلى الطبقة العالية وأخذ البساط، وكان يساوى ألفي دينار. فلما حمله إلى " و منزله استبشرت به أمّه وأخواته وكانت أمه نبطية الكافي دينار ، فلما حمله إلى البعض حوائجه ، وجاء نساء جبرانه يُهمنين أمّه بما خصّ به دون أصحابه ويدعون لها. " و المحض حوائجه ، وجاء نساء جبرانه يُهمنين أمّه بما قطعة من البساط، حتى أتت على " و فاخذت سكّينًا وجعلت تقطع لكل من دخل عليها قطعة من البساط، حتى أتت على " و أكثره ، فحاء برصوما فإذا البساط قد تُقمّم بالهكاكين . فقال : و يلك! ماصنعت " و وهب له آخر " و قالت : لم أدر ، ظنف أنه كذا يُقمّم ، فحقت الرشيد بذلك ، فضحك ووهب له آخر " و قالت : لم أدر ، ظنف بن وهب أنّ إبراهيم الموصلي غنى أمير المؤمنين هارون صومًا ، فكاد " و ورغم سعيد بن وهب أنّ إبراهيم الموصلي غنى أمير المؤمنين هارون صومًا ، فكاد

<sup>(</sup>١) هذه العبارة المحصورة بين نجتين \* \* منقولة عن ص. .

<sup>(</sup>٢) التي لأتقيم العربية لعجمة لسانها . (قاموس)

<sup>(</sup>٣) هو أبوعيّان سعيد بن وهبالبصريّ - كان كاتبا شاعرا مطبوعا - مات في أيام المأمون - (أُنظر أخباره في الأغاني ج ٢١ ص ١٠٠ - ١١٠)

يطير طربًا، فاستعاده عامّة ليله، وقال: «مارأيت صوتًا يجمع السخاء والطرب وجودة الصنعة والسخف غير هذا الصوت! » فأقبل إبراهيم، فقال: «ياأمير المؤمنين! لو وهباك إنسان مائة ألف درهم، أو لو وجدت مائة ألف درهم مطروحةً، كنت أسَرَّ بها أو بهذا الصوت منى بألف ألف، وألف ألف! هوالف ألف! «والله لأنا أسرَّ بهذا الصوت منى بألف ألف، وألف ألف! » قال: «فلو فقدت من بيت مالك مائة ألف كان أشدً عليك، أو لو فقدت هذا السرور؟ » قال: «بل ألف ألف، وألف ألف أهونُ على منه! « فلم لا تَهَبُ مائة ألف أو مائتى ألف لمن أتاك بشي فقد ألفى ألف أهونُ على منه؟ » فأمر [له] بمائتى ألف درهم. " قلتُ لإسحاق: فالمخلوع، أين كان ممن ذكرت؟

(الامين)

قال: وماكان أعجبَ أمرَه كلّه! فأما تبدُّله ، فماكان يبالى أين قعد ومع مَن قعد. "
ووكان ، لوكان بينه وبين ندمائه مائة حجاب ، خَرَقَها كلّها وألق اها عن وجهه حتى "
ووقعد حيث قعدوا ، وكان مِن أعطى الخلق لذهب وفضة ، وأنهيم للا موال إذا "
ووطرب أو لهمَا ، وقد وأيتُه وقد أمر لبعض أهل بيته في ليلة بوڤر زورق ذهبًا ، "
ووانصرف به ، وأمر لى ذات ليلة بأربعين ألف دين ار ، فَهُملتُ أمامى ، ولقد عَنَّاه "
ووابراهيم بن المهدى غناء لم أرتضه ، فقام عن مجلسه فاكبً عليه فقبًل وأسه ، فقام "

 <sup>(</sup>١) هذه الجملة المحضورة بين نجمنين \* \* منقولة عن ص.

<sup>(</sup>٢) يعنى الأمين الخليفة العباسى • و بذلك اللقب يسميه أغلب الكتاب والمؤرّخين المعاصرين له أو الذين بعده بقليل • لقرب عهده بخلعه وأشتهاره بينهم • وشاهدُ ذلك بين أيدينا الآن • فإن الأثراك لايستمون السلطان عبد الحميد في كتاباتهم وأحاديثهم إلّا بأسم " المخلوع" .

<sup>(</sup>٣) الإشارة إلى إبراهيم بن المهدى عمّ الخليفة . ( أنظر الأغاني ج ٩ ص ٧١)

<sup>(؛)</sup> الضمير يعود إلى راوى الحكاية وهو إسحاق بن إبراهيم الموصليُّ .

روابراهيم فقبَّل ما وطِئَتْ رجلاه من بِساطه.فأمر له بمَـائتَى ألف دينار. ولقد رأيتُه " ويهم ورايتُه ويوما، وعلى رأْسه بعض غلمانه،فنظر إليه فقال: وَيْلَكَ! ثيابُك هذه تحتاج إلىٰ أنْ " ورُئْفَسَلَ. النَّابِك هذه تحتاج إلىٰ أنْ " ورُئْفَسَلَ. النَّابِك. "

ولقد حدَّثنى عَلَويه [ الأعسر وهو أبو الحسن على بن عبد الله بن سيف ] عنه قال: لما أُحِيطَ به وبلغت حجارة المنجنيق بِساطه، كنا عنده فغنَّتُه جاريةً له بغناء تركتُ فيه شيأً لم تُجِدُ حكايته . فصاح : يا زانية! تغنيني الخطأ! خذوها! كَفُيلتْ . وكان آخر العهد بها .

قلتُ: فالمأمون؟ (المامون)

قال: ووأقام بعد قدومه عشرين شهرًا لم يسمع حرفًا من الغناء. ثم سمعه من وراء "
وحجاب، متشبّها بالرشيد. فكان كذلك سَبْعَ حِجَجٍ. ثم ظهر للندماء والمغنين. "
قال: ووكان حين أَحبَّ السماع ظاهرًا بعينه، أَكْبَرَ ذاك أهلُ بيته و بنو أبيه. "
ويقال إنه سأل عن إسحاق بن إبراهيم الموصليِّ فغمزه بعضُ مَن حضر، وقالوا:
ما يُغادر تيمًا و بأوًا . فأمسك عن ذكره . قال: فِفَاءه زُرْرُر يوما فقال له: يا إسحاق، نعن اليوم عند أمير المؤمنين! فقال إسحاق: فغني بهذا الشعر:

(١) الزيادة التي بين [ ] عن كتاب الاغاني لأبي الفرج.

(٣) البأو هو الفخر والكبر والتيه ، قال حاتم الطائي :

 <sup>(</sup>۲) كان المأمون يعقد مجلسا لتفريق الأرزاق، فكان إسحاق هذا أوّلَ مَن يدخل عليه في طائفة الو زراء، ثم القُوّاد، ثم القضاة، ثم الفقها، والمعدّلين، ثم الشعراء ثم المغنيّن، ثم الرماة في الهَدَف. (عن ذيل أمالى القالى ص . ٩)

٢٠ فــا زادنا بأوّا على ذى قــرابة » غِنانا، ولاأزرى بأحــابنا الفَقُرُ.
 وأنظر هذه القصة أيضا في العقد الفريد (ج ٣ ص ٤٤٢).

ياَسَرْحَةُ المَاءِ قدسُدَتْ مَوارِدُهُ، ﴿ أَمَا إليكِ طَرِيقٌ غَيْرُ مَسَدُودٍ؟ (3) (4) (5) (5) (7) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (10) (11) (12) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (14) (15) (16) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (

(١) وردت هذه الكلمة هكذا: "سرحة" في سه ، صه وفي "الأغاني" والطبري و"معيم الأدباء" وأكثر كتب الأدب التي وقعت لنا ، ومنها محاسن الملوك ، وأما صاحب العقد الفريد فقد روى صدر البيت هكذا : "ما مشرع الماء" ، والرواية الأولى هي الأصدق والأصوب ، وإن كانت الثانية فيها شبهة من جهة المعني ، والسَّرحة شجرة عظيمة بلا شهوك تنبت في بلاد العَرب وفي نجد خصوصًا ، وورقها أخضر دائمًا ، وهي جميلة المنظر ، [ويسقيها أهل شنقيط (آتيل) ، وفي أشعاره "ذو السَّرح" وهوموضع يسمَّى عندهم باللغة البربرية "أنواتيل" وهو تعريب له كاترى ، إستفدت ذلك من الأستاذ الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطيّ ، إومثل ذلك في بلاد العرب مواضع كثيرة مثل السرحة ، وذات السرح ، وذو السرح ، (أنظر ياقوت ج ٢ ص ٣٠٥ ) ذلك في بلاد العرب مواضع كثيرة مثل السرحة ، وذات السرح ، وذو السرح ، (أنظر ياقوت ج ٢ ص ٣٠٥ )

وأصل الكناية عن المرأة بالسرحة أن عمر بن الخطاب أنذر الشعراء بالجلد إذا هم شبهوا بالنساء. فقال حُمَيْد ابن تُؤر في ضمن قصيدة له :

> ثُرَافَ إِنْ عَلَّاتُ نَصَى بَسَرِحَةَ ۞ مِنَ السَّرْحِ مُوجِودٌ عَلَّ طَرِيقٌ أَبِّ اللَّهُ إِلَّا أَنَّ سَرْحَةَ مَالِكٌ ۞ عَلَىٰ كُلُّ سَرْحَاتِ العَضَاهِ تَرُّوقُ (وأغطر باقوت ج ٣ص ٧١).

هذا وقد أورد صاحب ''لسان العرب'' البيتين اللذين نحن بصددهما وقال كنَّى بالسرحة النابتة على المــا. عن المرأة ؛ لأنها حينئذ أحسن ما تكون . (أنظر مادة س رح)

- (۲) فی صد : "حیام" وکذلك فی الأغانی (ج ۹ ص ۲۱)، وفیه "حوام" ((ج ۵ ص ۱۰۹)
   وقد أورد هذه الحكایة باسم علویه بدلا من زرزر وأضاف بیانات أخری . ولكنها هنا أوفی وأكبل .
  - (٣) ممنوع أى مطرود .
- (٤) فى الأغانى فى الموضعين المذكورين: "طريق". وكذلك في صه . وفي لسان العرب: "طريق الورد".
- (٥) اِستحسن الأصمعيُّ هذا الشعر وقال: "غير أن هذه الحا آت لو اَجتمعت في آية الكرسيّ، لعابتها".
- (عن الوسيط ف تراجم أدباء شنقيط للأستاذ أحدبن الأمين الشنقيطي، طبع القاهرة سنة ١٩١١ ص ٣١١)

قال: عبدُك المجفُوُ المطَّرَح، ياسسيدى، إسحاقُ. قال: يحضُر الساعةَ. في اده رسوله، وإسحاقُ مستعدُّ، قد عَلِمَ أنه إنْ سمع الغناء من مُجيدٍ مؤدِّ أنه سيبعث إليه. فأده الرسول. فُدِّدُ أنه لما دخل عليه ودنا منه، مدّ يده إليه ثم قال: آدنُ مني! فأكبَّ عليه وآحتضنه المأمونُ وأدناه وأقبل عليه بوجهه مُصْغِيًّا إليه ومسرورا به.

ومن أخلاق الملك السعيد تركُ القُطوب في المنادمة، وقلَّة التحفُّظ علىٰ ندمائه، (٣) و [لا] سَمِّكَا إذا غُلِبَ أحدُهم علىٰ عقله، وكان غيرُه أملكَ به منه بنفسه.

وللسكر حدّ إذا بلغه نديمُ المَلكِ ، فأجملُ الأُمور وأحراها بأخلاقه أنْ لا يؤاخدَه بِزَلَّةٍ إِنْ سبقته ، ولا بلفظةٍ إِنْ عَلَبتُ لسانه ، ولا بهفوّةٍ كانت إحدى خواطره .
والحــدُ في ذلك أنْ لا يعقل ما يقول ولا ما يقال له ، و إِنْ خُلّى ونفسَه رمى بها في مَهواة ، و إِنْ أراد أحدُ أَخَذ ثيابه لم يمانعه .

فأما إذا كان ممن يعسرِف ما يأتى وما يَذَرُ، وكان إذا رام أحدُّ أخْدَ مامعه قاتله دونه، وكان إذا شَــتَم غَضِبَ وآنتصر، وإذا تكلَّم أفصح وقلَّ سَــقَطُه: فإذا كانت هذه صفته ثم جاءت منه زَلَّةً ، فعلى عَمْد أتاها و بقصد فعلها ، فالملك جديرٌ أن يعاقب بقدر ذنبه ، فإن ترك عقو بة هذا ومن أشبهه ، قدحٌ في عزِّه وسلطانه .

(١) الضمير الجاحظ.

(٢) روى صاحب" محاسن الملوك" هذه القصة بالفاظ الجاحظ محتصرةً ، (ص ٢١)

(٣) لاشك أن أداة النفى (لا) قد سقطت من عبارة الجاحظ وقد نصوا على وجو بها واَستشهدوا بقول اَمرى القيس عنه ولاسميا يوم بدارة جُلْجُلِ ﴿ وَأَكَّدَ أَنْمَـة اللغة أَنْ مَن أَهملها فقد أخطأ · (أغفر النسهيل وشرحه وخاتمة الأشموني في باب الاستثناء ، وأظر البيان الوافي في "تاج العروس" (مادة س وى) · | وانظر أيضا ص ١٥٧ من هذا الكتاب] .

(٤) أى لنفى .

مباسطة الملك لندمائه

(Fo)

حد الإغضاء عن الزلات

مواطن المعاقبة عليها

الافتصاد في العقوبة

(C)

تفرد الملك بالنطيب والتجمل ونحوهما

ومن الحقّ على الملك أنْ لا يُجاوز باهل الجرائم عقوبة جرائمهم ، فإنَّ لكلِّ ذَنْبٍ عقوبة : إمَّا في الشريعة والنواميس ، وإمَّا في الإجماع والاصطلاح ، فَنُ تَرَكَ العقوبة في موضعها ، فبالحَرَى أن يعاقب مَن لاذنب له ، وليس بين ترك العقوبة (إذا وجبتُ ) وعقوبة من لاذنب له ، فرقُ ، وإنما وضع الله الملوك بهذه المواضع الرفيعة ليُقوموا كلَّ ميل و يَدْعَموا كلَّ إقامة .

ومن أخلاق الملك أنْ لايشارك بِطانته وندماءه في مَسِّ طِيبٍ ولا مِجْمَرٍ. فإنَّ هذا وما أشبهه يرتفع الملك فيه عن مساواة أحد.

وَكَذَا يَجِبَ عَلَىٰ يِطَانَةَ الملك وقرابِتُ أَنْ لا يَمَشُّوا طيبًا إذَا تَطَيَّبَ ، لِينفردَ المَلكُ بذلك دونهــم.

وليس الطّيب كالطعام والشراب اللذين لا بدّ من مشاركة الندماء فيهما. (٢) فأما كلُّ ما أمكن الملكَ أن ينفرد به دون خاصّــته وحامّته، فمن أخلاقه أن لا يُشارِك أحدا فيه.

وكذا تُحكِيَ عن أنوشروان ومعاوية بن أبى سُـفيان. وبعض أهل العلم يحكى عن الرشيد مايقرب من هذا.

وأوْلىٰ الأمور بأخلاق الملك \_ إن أمكنه التفرّد بالماء والهواء \_ أنْ لا يَشْرَك فيهما مَا المَّدُا. فإن البهاء والعز والأُنَّهَمَة في التفرُّد.

<sup>(</sup>١) نهى صاحب القاموس عن آستمال " القرابة " بمعنى الأقارب، ونسبه الجوهري إلى العائمة ، ووافقهما الأكثرون ومنهم الحريري في " درّة الغقواص " ، ومن رأيهم أن الواجب أن يقال " ذوو القرابة" ولكن هذا اللفظ ورد بهذا المعنى في الحديث الشريف ، وعليه جرى الجاحظ في جميع هذا الكتاب . (وأنظر التفصيل في تاج العروس في مادة ق رب)

<sup>(</sup>٢) الحامَّة هي العامة ؛ وأيضًا أخصًا، الرجل من أهله وولده وذوى قرابته .

سة ملوك الفرس فى ذلك

8

(١) الله ترى أنّ الأُمم الماضية من الملوك، لم يكن شئ أحبّ إليهم من أنْ يَفعلوا شيأ تعجِز عنه الرعيّـة، أو يتزيُّوا بِزِيِّ يَنْهَوْن الرعيّة عن مثله.

فن ذلك أردشير بن بابك، وكان أنبل ملوك بنى ساسان، كان إذا وَضَعَ التَاجَ على رأْسه، لم يضع أحدُّ فى المملكة على رأْسه قضيبَ رَيْحانِ متشبّهاً به . وكان إذا ركب فى لِبْسَة، لم يُرَعلىٰ أحد مثلُها، وإذا تختَّم بخاتَمٍ، فحراتم على أهل المملكة أن يتختَّموا بمثل ذلك الفَصِّ، وإن بَعُد فى التشابه.

سنةساداتالعرب والخلفاء في ذلك وهــذه من فضائل الملوك. وطاعةُ أهل المملكة أنْ نَتَحَامَى أكثر زِيِّ الملك وأكثرَ أحواله وشيّمه ، حتَّى لاياتي مالا بدّ لها منه.

وهذا أبو أُحيحة سعيد بن العاص . كان إذا آعتم بمكة لم يعتم أحدُّ بعِمَّة مادامت على رأسه .

وهذا الحِجَّاج بن يوسف.كان إذا وضع علىٰ رأسه طويلة، لم يَجْتَرِئُ أحَدُ من خلق الله أن يدخل وعلىٰ رأسه مثلُها.

وهذا عبد الملك بن مَرْوَان كان إذا ليِس الْخُفَّ الأصفر، لم يلبَس أحَدُّ من الخلق خُفا أصفر حتى ينزعه.

(١) في سه، صه : يفعل .

(٢) صد: أمثل.

(٣) حالة من حالات اللبس.

(٤) أول من روى ذلك آبن الكلبي في كتاب الأصنام الموجودة نسخته الوحيدة المعروفة في العالم بخزانة كتبي . قال (في ص ٢٠ من الأصل و ٢٠ من طبعتنا): " وكان سعيد بن العاص أبو أحيحة يعتم بمكم .
 ناذا أعتم لم يعتم أحد بلون عمامته " . و روى ذلك أيضا أبن دريد في كتاب الاشتقاق (ص ٢٩) وقال إنه ذو العامة و إن " أحيحة تصغير أحة وهو ما يجده الانسان في قلبه من حوارة غيظ وحزن . والأحمة والأحاح واحد وقد استقصينا هذا في كتاب الجهرة " .

(ه) أى قلنسوة طويلة عالية . وكان هذا النوع من القلانس خاصًا بالأمراء ، و بالقضاة أيضا (كا تدلُّ على ذلك عبارة البيهق في "المحاسن والمساوى" ص ٢١٣).

(TA)

وهذا إبراهيم بن المهدى بالأمس ، دخل على [أحمد] آبن أبي دُوَّاد [بن على ] وهذا إبراهيم بن المهدى بالأمس ، دخل على [أحمد] آبن أبي دُوَّاد [بن على ] وعليه مُبَطَّنة مُلَوَّنة من أحسن ثوب في الأرض، وقد آعتم على رأسه رصافية بعامة خَرِّ سوداء لها طرفان خلفه وأمامه ، وعليه خُفِّ أصفر ، وفي يده عُكَّازة آبنوس ملق بذهب ، وفي إصبعه فص ياقوت تضىء يده منه ، فنظر إلى هيئة ملائت قلبه ، وكان بدهب ، فقال : "يا إبراهيم! لقد جئتني في لِبْسة وهيئة ما تصلُّح إلا لواحد من الحاق . " فأنصرف فلم يأته حتى مات .

(٢) وحدَّثَىٰ أَبُو حسَّانَ الزيادَى (وذَكَرَ الفضلَ بن سَمْلِ فترَّمَ عليه) وقال: وجَّهَ الى فراشى \_ رسولًا فقال: يقول لك ذو الرياســـــين:

<sup>(</sup>١) أى من عهد قريب من المؤلف ﴿ وَآنفلُر ص ١٠٤ و ١٠٨ و ١٠٨ و ١٢٦ من هذا الكتاب |

<sup>(</sup>٢) من أكابر رجالات بني العباس وخصوصا في دولة المأمون والمعتصم والواثق.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة توضّح لنا ما لم يتيسر للعلامة دو زى Dozy الوقوف عليه أثناه تأليفه لمعجم النياب عند العرب Dictionnaire des Vêtements chez les Arabes . فيؤخذ من كلام الجاحظ هنا وعما يليه بأربعة عشر سطرا أن الرصافية هيئة عمّة على قلنسوة خاصة بالخليفة أو ولى عهده . و يؤخذ من كلام أبن خلكان (في ترجمة جعفر البرمكي) أن أكابر بني هاشم كان للم هـــذا الحق أيضا . ذكر آبن خلكان أن عبد الملك بن صالح دخل مجلس جعفر هذا ، وقال إنه كان على رأسه رصافية ، وقد روى صاحب الأغاني هذه الحكاية بحرفها تقريبا (جزه ٥ ص ١١٨) وقال إن عبد الملك نزع قلنسيته ، فذلك دليل على أن الرصافية في عضوص من القلائس المعممة .

<sup>(</sup>٤) صد: فنظر إليه بهية.

<sup>(</sup>٥) يعني الخليفة .

 <sup>(</sup>٦) من أكابر فقها، بغداد الذين امتحتهم المأمون بخلق القرآن . وهو من أهل الفتوى والرواية . وقد ولاه
 المتوكل قضاء مديرية الشرقية بمصرسة ٢٤١ (أبو المحاسن في "النجوم الزاهرة" ج ١ ص ٢٣٩ و ٧٣٥)

لاتعتم غدًا علىٰ قلنسوة إذا حضرتَ الدَّارُ . قال : فَبِتُّ واجَّل، وأنا لا أعلم ما يريد بذلك. وعَدُوتُ، وغدا الناس على طبقاتهم ومراتبهم. فحاء الحسين بن أبي سعيد إلى مَن فيالدار، فقال: إن أمير المؤمنين يقعد في هذا اليوم و يعتمّ علىٰ قلنسُوة، فآنزِعوا عمائمة!

وحدَّثني بعض أصحابنا عن الحسن بن قريش قال: لما مات القاسم بن الرشيد، وجَّهَ إلى المَّأْمُونُ رسولًا فأتيتُه . فحمل يسألني عن عياله وعن أمواله ، و يشكوه إلى ، ويقول: كان يفعل كذا ويفعل كذا . فكان في تلك الشكاية أن قال: وكان إذا ركب بَرُو ،ركب في رُصَافيَّة . بَمْرُو ،ركب في رُصَافيَّة .

عدد الملك فبحلس الشراب

"ومن أخلاق الملك إذا علم أن بعض النَّدماء قد بلغ غاية مجهوده في الشرب وأن الزيادة بعــد ذلك تضر ببدنه وجوارحه أن يأمر بالكفُّ عنه ، وأنَّ لا يُكَلِّفَ فوق وسعه. فإنه مَن تجاو ز حقَّ العدل عن الخاصَّة ، لم تطمع العامة في إنصافه. "

## ومن حقّ الملك أنْ لَا يكلُّمَهُ أحدُ من الندماء مبتدئًا ولا سائلًا لحاجةٍ، حتَّى يكون

 (١) يعنى قصر الخلافة . والحكاية تدل على أن الواقعة حصلت بمرو، لأن الفضل بن سهل قُتل في بلده (سرخس) عند عودة المأمون إلى بغداد.

(٢) صد: الحسرب.

خاصَّة المأمون؛ وقد حدَّثه الخليفة عن أخيه القاسم هذا . (المحاسن والمساوى ص ١٨٧)

(٤) متى أطلق الكُتَّاب هذا الأسم؛ فإنما يريدون به مروالشاهجان، لا مرواأروذ . والأولى هي أكبر مدائن خُراسان، وكان المأمون عاملا عليها لا بيه .

(٥) تَأْفَفُ المَامُونَ لأنَ أَخَاهَ كان يَتعَمَّد النَّشِهِ بِهِ ؛ ولم يراع الواجب في تركه ينفرد بالرصافية في عاصمـــه ۲. ملكه ؛ ولو أن للقاسم حمَّا في لبسها لا نه هو أيضا ابن الخليفة .

(٦) هذه الجملة المحصورة بين النجمتين \* \* منقولة عن صـــ .

الندماء لللوك

هو المبتدئ بذلك. فإنْ جهل أحدُّ ما يلزمه فى ذلك، تقدّم إليه فيها يجب عليه. فإنْ عاد، فعلى الموكَّل بأمر الدار أن يُحسن أدبه وأنْ لَا يأذَنَ له فى الدخول، حتَّى يكون الملك يبتدئ ذكره. ثم يوعن إليه أنه إن عاد، أُسقِطتْ مرتبته فلم يطأ بساطَ الملك.

وكان شِيرَوَيْهِ بن أبرويز يقول: "إنما تُعْذَرُ البِطانة برفع حوائجها إلى الملوك عند ضيقة تكون، أو عند جفوة تنالهم من ملوكهم، أو عند موت يحدث لهم، أو عند تتابع أَزْمَة م فإذا كان ذلك، فعلى الملك تعَمُّدُ ذلك من خاصّته حتى يُصلح لهم أمورَهم ويَسُدَّ خَلَّتهم ، فإذا كانوا من الكفاية في أقصى حدودها، ومن خفض العيش في أرفع خصائصه، ومن ذات اليد وإدراز العطايا في أتم صفاتها، ثم فتح أحدُّ فأه بطلب ما فوق هذه الدرجة ، فالذي حداه على ذلك الشَّرَةُ والمنافسة ، ومن ظهرت هاتان منه كان جديرا أن تُنزع كفايته من يده وتُصَيَّر في يد غيره، ويُنقَل إلى الطبقة الحسيسة ، فيُلزَم أذناب البقر وحراثة الأرض ."

++

ومن أخلاق الملك أنْ لا يَمُنَّ باحسان سَبَق منه، ما آستقامتْ له طاعةُ مَن أنعمَ عليه ودامت له ولايته، إلا أنْ يخُرُج من طاعةٍ إلىٰ معصيةٍ . فإذا فعل ذلك، فمن



(۱) دخل الإمام الشافعي على الرشيد وسلَّم فرد الخليفة عليه السلام ثم قال: "من العجب أن تتكلم في مجلسي فير أمرى ! " (أنفرشر حالقصة في ص ٢٤ من كتاب "مناقب الشافعي" الفخر الدين الراذي ، طبع حجر بمصر سنة ١٢٧٩) . وأول خليفة منع الناس من الكلام عند الخلفا، وتقدم فيه وتوعد عليه عبد الملك بن مروان "البيان والتبيين ج٢ ص١٢" وعلى هذا النظام جرى خلفاء الإسلام ، حتى جاء القاضي أحمد بن أبي دُواد المتوفى سنة ٢٤٠ هـ، فكان أول من بدأهم بالكلام ؛ وكانوا لا يُكلَّمون حتى يتكلموا . (أنظر آبن خلَّكان في ترجمه ، وأنظر "شذرات الذهب" ج ١ ص ١٦٥)

(٢) سـ : عقوبة .

أخلاقه أن يَمنَّ عليه أوّلاً بإحسانه إليه ، ويُذَكِّره بلاءَه عنده وقلَّة شكره ووفائه ، ثم يكون من وراء [ذلك] عقو بته بقدر مايستحقُّ ذلك الذنب في غِلَظه ولينيه . "وحدَّثني مجمد بن الجُهُم وداود بن أبي داود قالا : جلس الحسن بن سهل في مُصَلَّى الجماعة لنعيم بن خازم ، فأقبل نُعيم حافيًا حاسرًا وهو يقول : " ذنبي أعظم من السهاء! ذنبي أعظم من الحواء! ذنبي أعظم من الماء! "قالا : فقال له الحسن بن سهل : "على ذنبي أعظم من الحاءً ، وكان آخرأم لك إلى تو بة ، وليس للذنب بينهما مكانً . وليس ذنبك في الذنوب بأعظم من عفو أمير المؤمنين في العفو . "كان"

عدم المعاقبة في حال الغضب ومن أخلاق الملك السعيد أنَّ لَا يُعاقب وهو غضبانُ. لأنَّ هذه حالُّ لا يُسْلَمُ معها من التعدّى والتجاوز لحد العقوبة، فإذا سَكَنَ غضبُه ورجع إلى طبعه، أَمَن بعقوبت على الحد الذي سنَّته الشريعة ونقلت الملة ، فإنَّ لم يكن في الشريعة ذِكُ عقوبة ذلك الذنب واسطة بين غليظ الذنوب عقوبة ذلك الذنب واسطة بين غليظ الذنوب ولينها، وأن يجعل عقوبة ذلك الذنب واسطة بين غليظ الذنوب ولينها، وأن يجعل الحكم عليه فيه، ونفسُه طيّبة وذكر القيصاص منه على بالي.

<sup>(</sup>١) كثيرًا ما يروى الجاحظ عن هذا الإنسان في كتاب "الحيوان" وفي كتاب "البيان والتيين".

 <sup>(</sup>۲) کان فی معیة المأمون حینها أرسله إلى مرو أبوه هارون قبل وفاته بثلاث وعشرین لیلة - وصار من قواده و رجال دولته حینها أفضت إلیه الحلافة - (طبری شلسلة ۳ ص ۴۳۶ و ۷۴ ۸ و ۱۰۲۲)

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة المحصورة بين النجمتين " "منقولة عن صــ • (وهي واردة في "البيان والتبيين " - ١ ص٥٥)

<sup>(</sup>٤) سم: الأنمة

 <sup>(</sup>٥) سمه: "قُأما العفو فلا يجوز إذا رفع أمره إلى الملك". ولهذه الرواية أيضا وجه وجيه والضمير
 داجع إلى الذنب والمعنى أن الملك لا يجوزله تعطيل الشريعة بالعفو عن الجانى .

وليس الذنب بحضرة الملك كالذنب بحضرة السُّوقة، ولا الذنب بحضرة الحاكم كالذنب بحضرة الحاهل، لأن الملك هو بين الله و بين عباده، فإذا وجب بحضرته الذنب، فمن حقه العقوبة عليه ليزدجر الرعايا عن العياثة والتتابع فى الفساد،

(1)

آداب البطانة عند قيام الملك

++

ومن حقى الملك \_ إذا هم بالحركة للقيام \_ أن تسبقه بطانته وخاصته بذلك. فإن أوما إليهم أنْ لايبرحوا، لا يقعُدُ واحدٌ منهم حتّى يتوارىٰ عن أعينهم.

فإذا خرج، فمن حقه أن تقع عينه عليهم وهم قِيَام.

فإذا قعد، كانوا علىٰ حالهم تلكُّ.

فإن نظر إليهم ليقعدوا، لم يقعدوا جملةً . بل تقعد الطبقة الأُولىٰ أوّلا . فإذا قعدت عن آخرها ، تبعتها الطبقة الثانية . فإذا قعدت عن آخرها ، تبعتها الطبقة الثالثة .

وأيضًا فإن لكل طبقة رأسا وذَنَبً. فمن الواجب أن يقعد من كلّ طبقةٍ رأسُها ثم هَلُمَّ جَرًا على مراتب الطبقة أولا أؤلا.

++

ومن حقّ الملك أنْ لا يدُنُو منه أحّد \_ صَغُر أوكبر \_ حتّى يَمَسَّ ثوبُه ثوبَه إلّا وهو معروفُ الأبو يْن، في مُرَكِّبٍ حسيبٍ، غيرُ خامل الذكر ولا مجهولٍ.

10

عدم الديّو من الملك ، إلابشروط

<sup>(</sup>١) هكذا في سمه ، صمه ، ولعل الصواب: "الحكيم" أو "الحليم"

 <sup>(</sup>٢) التتابع بالمثناة التحتية : التهافت والإسراع فى الشرّ (قاموس) .

<sup>(</sup>٣) الْمُرَكِّبُ كَعظم الأصل والمنبت (فاموس).

فإن آحتاج الملك إلى مشافهة خامل أو وضيع وآضُطُرَّ إليها، إمَّا لنصيحة يُسِرُها إليه أولام يساله عنه، فن حقّ الملك أنْ لا يُحَلَّى أحدًا يدنو منه حتى يُفَتَّشَ أولا، ثم يأخذ بضبُعيه آثنان، أحدُهما عن يمينه والآخر عن شماله. فاذا أبدى ماعنده وقبل منه الملك ماجاء به، فمن حقّه على الملك الإحسانُ إليه والعائدة عليه والنظرُ في حاجته \_ إن كانت له \_ ليرغب ذوو النصائح في رفعها إلى ملوكهم والتقرب بها إليه مها المن ملوكهم والتقرب بها اليه مها المن ملوكهم والتقرب بها اليه مها المنها على ملوكهم والتقرب بها اليه مها المنها المنه

++

الآستماع لحديث الملك ومن حق الملك، إذا حَدَثَ بحديثٍ أنْ يصرِفَ مَن حضره فكره وذهنه نحوه. فإنْ كان يعرفُ الحديث الذي يُحدِّثُ به الملكُ، استمعه استماعَ مَن لم يَدُرُ في حاسَّة سمعه قَطُّ ولم يعرفُهُ، وأظهرَ السرورَ بفائدةِ الملك والاستبشار بحديثه، فإن في ذلك أمريْن: أحدهما ما يظهر من حسسن أدبه، والآخر أنه يُعطى الملك حقَّه بحسسن الاستماع، وإن كان لم يعرفه، فالنفس إلى فوائد الملوك والحديث عنهم أقرم وأشهى منها إلى فوائد السَّوقة ومن أشبههم.

"و إنما مدار الأمر والغاية التي إليها يُجرَى، الفهمُ والإِفهامُ والطلبُ ثم التثبُّتُ. قال عمرو بن العاص: وفنلائة لا أمَلَهُنَّ: جليسي مافهم عنِّى ؛ وثو بي ماسترني ؛ ودابَّق

<sup>(</sup>۱) فى سمه : " الاستماع وان كان لم يعرفه فللنفس " . وقد أكلتُ موضع البياضِ وصححت العبارة ، بناء على ما فى صحمه وعلى ما أورده المسمعودتى . فانه نقل هذه الحكاية بُرِمَتها مع تغير قلبسل ، وزيادة ونقصان ، وأضطراب فى التقسيم ، وقال إنها ممها قاله حكما، اليونان . فلعله نقلها هو والحساحظ عن كتاب آخر . (أنظر مروج الذهب ج ٣ ص ١٢٨)

<sup>.</sup> ٢ (٢) أى أشد رصا . [حاشية في صمر] . ورواية سم : "أقرب" . [وهي بعيدة عن الصواب] .

(1)

(١) ماحملتُ رَحْلى. "وذكرالشَّعبيُّ ناسًا ، فقال : ' مارأيتُ مثلَهم أشدَّ تناقدًا في مجلسٍ ولا أحسنَ فهمًّا عن محدِّثِ. "

وقال سعيد بن سَلَم [الباهل] لأمير المؤمنين المأمون: وولو لم أشكر الله إلا على حُسن ما أبلاني أمير المؤمنين من قصده إلى بالحديث و إشارته إلى بطرفه ، لقد كان ذلك من أعظم ما تفرضه الشريعة و توجبه الحرية . " قال المأمون: والأن أمير المؤمنين والله يجد عندك من حُسن الإفهام إذا تحدثت ، وحسن الفَهم إذا حُدَّث ما لم يجدُهُ عند أحد فيا مضى ولا يظنُّ أنه يجدُه فيا بَهِي . "

(ماحل لرجل عن أنوشروان أنه بَيْنَا هو فى مسيرٍ له (وكان لا يسايره أحدُّ من يسايره) الحلق مبتدئا وأهلُ المراتب العالية خَلْفَ ظهره على مراتبهم ، فإن آلتفت يمينا، دنا منه صاحب الحَرَس؛ وإن آلتفت شِمَالا، دنا منه المُوبَدُ، فأمره بإحضار مَن أراد

منه صاحب الحَرَس؛ وإن آلتفت شِمَالا، دنا منه المُوبَدُ، فأمره بإحضار مَن أراد مسايرته)، قال: فالتفت في مسيره هذا [يمينا]، فدنا منه صاحب الحرس، فقال: فلانَّ. فأحضره . فقال: خلانً . فأحضره . فقال: حدِّني عن أردشير بن بابك حين واقع ملك الخَزر، وكان الرجُل قد سمع من أنوشروان هذا الحديث مرةً . فاستعجم عليه وأوهمه أنه لايعرفه . فقدته أنوشروان بالحديث . فأصغى الرجُل إليه بجوارحه كلها ، وكان مسيرهما على شاطئ نهر ، وترك الرجُل - لاقباله على حديثه - النظر إلى مواطئ حافر دابته . شاطئ نهر ، وترك الرجُل - لاقباله على حديثه - النظر إلى مواطئ حافر دابته . فزلت إحدى قوائم الدابة ، فأزالوها عن الرجُل ، وجذبوه فعلوه على أيديهم حتى فابتدرها حاشية الملك وغلمانه ، فأزالوها عن الرجُل ، وجذبوه فعلوه على أيديهم حتى

أخرجوه . فأَغَمَّ لذلك أنوشروان ونزل عن دابِّته ، وبُسِط له هنــاك. فأقام حتَّى

<sup>(</sup>١) أُتَظررواية أخرى لهذه الكِلمة في "كامل" المَبرَّد . (ص ١٥٠)

 <sup>(</sup>۲) هاتان الفقرتان المحصورتان بين نجتين \* \* منقولتان عن صر.

<sup>(</sup>٣) هِو بِفتح الخاء والزاى اِسم جيل (قامُوس) . والمُتعارف الآن عند الفرنج ضم الخاه . وآنظر ياقوتٍ .

تغذى فى موضعه ذلك . ودعا بثيابٍ من خاص كُسوته ، فألقيت على الرجل ، وأكل معه . وقال له : كيف أغفلت النظر إلى موطئ حافر دابتك ؟ قال : "أيها الملك ! إنّ الله إذا أنع على عبد بنعمة ، قابلها بحنة وعارضها ببلية وعلى قدر النعم تكون الححن ، وإنّ الله أنع على عبد بنعمتين عظيمتين ، هم : إقبال الملك على بوجهه من بين هذا السواد الأعظم ، وهذه الفائدة وتدبير هذه الحرب التي حدث فيها عن أردشير حتى لو رحلت إلى حيث تطلع الشمس أو تغرب ، كنت فيه راجاً ، فلما المجتمعت نعمتان جليلتان فى وقت [واحد] ، قابلتهما هذه المحنة . ولولا أساورة الملك وخدمة أوحسن جده ] ، كنت بعوض هَلكة ، وعلى ذلك ، فلو غرقت حتى أذهب عن جديد الأرض ، كان قد أبق لى الملك ذكراً مُتلًدا مُقداً ما بقى الضياء والظلام .

فُسَرَّ الملكُ وقال: ماظنفتُك بهذا المقدار الذي أنت فيه! فشا فَمَهُ جُوهرا ودُرًا رائعا ثمينا، وآستبطنه حتَّى غلب على أكثر أمره. وهكذا يُحكَى عن [أبي شجرة] يزيد بن شَجَـرَة الرَّهاويّ ، أنه بيناً هو يساير معاوية

(ماوقع لأين شجرة الرهــاوى حيا حادثه معاوية)

(١) في سمه ، صمه : "منها" تحريفا عن "منهما" ، وقد صححتُ بمعونة المسعوديّ .

(٢) في سم ، صم : "ومنها هذه" تحريفا عن "منهما" ، وقد صححتُ بمعونة المسعوديّ .

١ (٣) الزيادة عن المسعوديّ .

(٤) نقل المسعوديّ هذه الحكاية بتمامها و بحرفها ، إلا فى كلمات قليلة . وقال إنه وجدها فى كتب سيّر الملوك من الا عاجم . ونسبها إلى شير و يه بن أبر و يز ، وقال إن الرجل هو بُندار بن تُرشيد (جزه ٢ ص ٢٤ ١ - ٢٦). ونقلها أيضا صاحب كتاب " تنبيه الملوك والمكايد " (ص ٢٧ – ٢٩) ، واً ختصرها صاحب " المحاسن الملوك " (ص ٨١ – ٨٢) . ونقلها بالحرف الواحد فى " المحاسن والمساوى" ص ٤٩٤ – ٤٩٥ .

ب من أركان دولة معاوية . أرسله إلى مكة سنة ٣٩ ليقيم للناس الحج وليأخذ له البيعة و يطرد عامل على عنها . ثم أرسله بعد ذلك لغزو الروم في البحر مرة أو مرتين (سنة ٩٤ وسنة ٢٥). وهو منسوب إلى قبيلة من العسرب ( أنظر تاج العروس في مادة ره و ) . وأما النسبة إلى المدينة المشهورة بآسبا الصغرى فهى الرهاوئ ؟ بضم الراه .

آبن أبى سفيان، ومعاوية يحدّثه عن يوم خزاعة و بنى مخزوم وقريش. وكان هذا قبل الهجرة . وكان يومًا أشرف فيه الفريقان على الهَلكَة حتى جاءهم أبو سفيان فآرتفع ببعيره على رابية ثم أؤمَّا بُكِيَّه إلى الفريقين ، فآنصرفوا.

قال: فبينا معاوية يحتث يزيد بن شجرة بهذا الحديث، إذ صبكً وجه يزيدَ تَحَجَّرُ عائرٌ فأدماه، وجعلت الدماءُ تسيل من وجهه علىٰ ثو به، [وهو ]ما يمسح وجهه.

فقال له معاوية: لله أنت! ما تَرَىٰ ما نزل بك؟ قال: وماذاك، ياأمير المُؤمنين؟ قال: هذا دم وجهك يسيل علىٰ ثوبك! قال: أُعتِقُ ماأمُلكُ، إنْ لم يكن حديث



<sup>(</sup>٢) سم: "بكه" صد: "بكفه" والتصحيح عن "محاسن الملوك" ].



<sup>(</sup>٣) هــذه القصة لم نجدها لغير الجاحظ والذين تنلوا عنــه مثل المسعوديّ وصاحب " ننبيه الملوك" وصاحب "محــاسن الملوك". ولعلّ الواقعة التي يشــير إليها هي المـــذكورة في آخر ديوان حـــاز بن ثابت الصحابيّ، وفي الســــيرة الحلبيــة (ج ١ ص ١٤٣ طبع المرحوم الزبير رحمت باشا العباسيَّ في بولاق سنة ١٢٩٥ هـ، وج ١ ص ٣٧٣ طبع العلّامة وستنفلد في مدينة ليبسك سنة ١٨٥٨ م)

<sup>(</sup>٤) فى سمه غاير. وفى صمه عاير. [وهذه الكلمة كثيرا ما يصحفها النساخون والطابعون. فتارة يضعون ١٥ "غابر" وأخرى" غاير" وأخرى "غابر". والصواب" عائر" بالعين المهملة والياء التحتية المثناة المهموزة . قال صاحب تاج العروس فى مادة (ع و ر) : والعائر من السهام ما لا يدرى راميه وكذا من الحجارة . . . . والجمع العوائر].

أمير المؤمنين ألَمُكَ إِنِي حَتَى عَمر فكرى وغطَّى على قلبي، فما شعرتُ بشئ حتَّى نَبَهَى أمير المؤمنين. فقال له معاوية: لقد ظلمك مَن جعلك فى ألفٍ من العطاء، وأخرجك من عطاء أبناء المهاجرين، وككاة أهل صِفِّينَ! فأمر له بخسمائة ألف درهم، وزاده في عطائه ألف درهم، وجعله بين جلده وثوبه.

فلئن كان يزيد بن شجرة خدع معاوية فى هذه، فمعاوية ممن لا يُخادَع ولا يُجارى.
.....ولئن كان بلغ من بلادة يزيد بن شجرة وقلة حسّه ماوصف به نفسه، ماكان بحدير بخسمائة ألف وزيادة ألف فى عطائه، وما أظنّ ذلك خَفِي عن معاوية، ولكنه تغافل على معرفة، كلَّ وَقَاه حَقَّ رياسته.

## (٥) [ويروى عن معاوية أنه كان يقول: والسَّرُو التغَافُلُ"]

- (۱) صہ: حاة.
- (۲) روى هذه القصة فى "تنبيه الملوك" بألفاظ الجاحظ (ص ۲۹)، ورواها صاحب "محاس الملوك"
   باختصار (ص ۲۰) وأو ردها صاحب "المحاس والمساوى" بالحرف الواحد (ص ۹۵ ـ ۹۹ ۹).
  - (۳) صہ : بحاری .
- (٤) نقل المسعودي هذه الحكاية أيضا عن الجاحظ، ولم يسمّه كاجرت عادته ولكنه حينا آضَّطُرً لنقل فكره وتقديره عند قوله "فلنن كان يزيد بن شجرة . . . . " ، لم يجد بُدًا من الإشارة اليه بطريق الوصف والتعميم ، فقال : " قال بعض أهل المعرفة والا دب ممن صنف الكنب في هذا المعنى وغيره " ثم نقل العبارة الثانية برمنها أيضا ، مع تغيير قليل في الا لفياظ أو في مواضعها . (مروج الذهب جزء ٦ ص ١٢٨ – ١٣٠)
- (٥) هـــذه الجملة من زيادات صمه ، [ومعنى النَّبرُو السخاءُ في مروءة ، فيكون المراد من هــــذه المقــولة أن التظــاهر بالغفلة هو . . دلائل السخاء المعزوج بالمروءة ، وســـترد هــــذه المقولة أيضــا في صفحة ٣ . ١ من هذا الكتاب [٠]

(ماوقع لابی بکر . الهذل حینهاحادثه السفاح) دمیمیم

وكذلك مُحِي عن أبى بكر الهُدَلِيِّ أنه بينا هو يسامر أبا العباس إذ تحدث أبوالعباس بحديث من أحاديث الفُرس، فعصفت الربح، فأذرت طَسا من سطح إلى مجلس أبى العباس، فآرتاع ومن حضره، ولم يتحرّك أبو بكر لذلك، ولم تزل عينه متطلعة لعين أبى العباس، فقال له: ماأعجب شأنك، ياهُذَلِيُّ! لمُ تَرَع مما راعنا! قال: يا أمير المؤمنين، إنّ الله عن وجل يقول: "ما جعل آلله لربيل مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه"، وإنما للرء قلبُ واحدٌ، فلما غمره السرور بفائدة أمير المؤمنين، لم يكن فيه لحادث بَحالُ. وإنّ الله، إذا آنفرد بكرامة أحد وأحبً أن يبقى له ذكُها، جعل تلك الكرامة على لسان

نبيَّه أو خليفته . وهـ ذه كرامةٌ خُصِصْتُ بها ، مال إليها ذهني وشُـ خلَ بها فكري .

فلو ٱنقلبت الخضراء على الغبراء، ماحَسَستُ بها ولا وَجَمَّتُ لها إلَّا بما يلزمني في نفسي

(۱) إسمه سلمان بن عبد الله (الأعلاق النفيسة لآبن رُسته ص ۲۱۳). وهو من مشاهير أهل البصرة وكان من أخص جلساء أبى العباس السفاح ، وله بحضرته مناظرة بديعة فى تفضيل البصرة على الكوفة وأهلها وكان مناظره آبنَ عباش المنتوف (الآتى ذكره فى متن الكتاب وحاشيته فى الصفحة التالية) أو ردها آبن الفقيمه فى كتاب البُلدان (ص ۱۹۷ – ۱۷۳ وتكلتها فى ص ۱۹۰). وهو من الضعفاء فى الحديث، ومات سنة ۲۷ (شذوات الذهب ج ۱ ص ۲۹۳).

(٢) أى أوقعت الريح طستا . وفى صهم : " فأوردت طستا" ، وقد رواها صاحب " مطالع البدور" . (ج ١ ص ١٩٢) . والذى فى المسعوديّ : " فأذرتُ ترابا وقطعا من الآجُر من أعلى السطح إلى المجلس" . وأنظر " شدارات الذهب" (ج ١ ص ٢١٧) . وقد روى الزاغب الاصفهانى فى " محاضراته" (ج ١ ص ٢١٧) . وقد روى الزاغب الاصفهانى فى " محاضراته" (ج ١ ص ١١٧) . وقد روى الزاغب الاصفهانى فى تحاضراته" (ج ١ ص ١١٧) . وقد روى الزاغب الاحمي المتكلم فى مجلس أمير خواسان صدة طستٌ فترازلت منه عَرْصة الهار . فلم يلتفت أبو القاسم عن الأمير . فقال الأمير لا يصلح لوزارتى إلا هو .

- (٣) في المسعودي : " بمحادثة ".
  - (٤) صد: اليفاء.
  - (٥) صه: توجهت.

لأمير المؤمنين . فقال أبو العباس : ابن بقيتُ لك ، لأرفعن منك ضَبُعاً لا تطيف به السباع ولا تنحطُّ عليه العِقْبان .

(كلة أبن عيساش المنتوف) وكان [ عبد الله ] بن عَيَّاش المنتوف يقول: لم يتقرّب العامّة إلى الملوك بمشل الطاعة، ولا العبيد بمثل الخدمة، ولا البطانة بمثل حُسن الاستماع.

(١) الضُّبع (بضم الباء)العضد . والجلة هنا كناية ، بمعنى لانوَّهنَّ بأسمك . (أنظر القاموس وأساس البلاغة) .
 وفى المسعوديّ : "صعباً" . [ وهو تحريف ظاهر] .

(۲) أورد المسعودي هذه القصة بتبديل في الألفاظ وزيادة ونقصات (مروج الذهبج ٦
 ص ١٢٢ – ١٢٣). وأوردها صاحب "محاسن الملوك" بآختصار (ص ٢٠). وتقلها بنحريف يسير صاحب " المحاسن والمساوى" (ص ٢٩).

(٣) هو من رجالات المنصور العياسي ، وكان من النسايين ، ويعرف بالمنتوف لأنه كان ينف لحيت ، (إبن قتيبة في كتاب "المعارف" ص ٦٨) . ذكره آبن الأثير في حوادث سنتي ١٤٧ و ١٥٨ . ركب المنصور معه يوما ، فقال له : تعرف ثلاثة خلفاء أسماؤهم على العبن ، قتلت ثلاثة خوارج مبدأ أسمائهم على العبن ؟ قال : لا أعرف إلا ما يقول العامة إن علياً قتل عبان (وكذبوا) ، وعبد الملك قتل عبد الرحمن بن الا شعث ، وعبد الله بن على سقط عليه البيت . [وكان المنصور ، وأسمه عبد الله بن محد ، سجن عبد الله بن على هدا في بيت أساسه ملح ، وأجرى الما ، فيأساسه فسقط عليه فات . ] فقال المنصور : إذا سقط عليه ، فاذ بي ، أنا ؟ قال : ما قلت إن لك ذبا ، وقد روى المسعودي هذه المحادثة بتفصيل أو في (ح ٢ ص ٢٠١٠) ، وساقها الراغب الإصفهاني في محاضراتة بألطف سياق (ح ٢ ص ٥٠٠) . وفي صبح الأعشى (ح ٢ ص ٥٠٠) ؛ ملكان إسلاميان أولياً سم كل واحد منهما عبن ، قتل كل واحد منهما المراساني الزائر وعبدالرحن بن محمد الأشعث ، والثاني أبو جعفر المنصور (واسمه عبدالله) قتل أبامسلم المواساني أبن الأثير ، وعبدالرحن بن محمد الأشعث ، وعبد الجاربن عبد الرحن والى نُواسان ، [وأنظر عبد الرحن والى نُواسان ، [وأنظر عبد الرحن والى نُواسان ، [وأنظر عبد المالكناب] ، من هذا الكناب ] .

(٤) تقلها المعودي (ج ٦ ص ١٢٣ – ١٢٤).

إلىٰ حديثي.

وكان [أبو زُرْعة] رَوْح بن زِنْبَاع[بن رَوح بن سلامة الحُذَاميّ]يقول: إن أردت الله الله عنه الحُذَاميّ]يقول: إن أردت النه يُكَكِّنَك المَلك من أُذُنه ، فَأَمْكِنْ أُذُنك من الإصغاء إليه إذا حدّث.

وكان أسماء بن خارجة [الفَزَاريُّ] يقول: ما غلبني أحدُّ قطُّ غلبةَ رجُلٍ يصغى

( کلمهٔ دوحین زنیاع) سم

000

(كلمة أسما. بن خارجة الفزارى)

(كلة مناوية) وكان معاوية يقول: يُغْلَبُ الْمَلَكُ حتَّى يُركَب بشيئين: بالحلم عند سَوْرته، والإصغاء إلى حديثه.

(١) قال في "تاج العروس" إن كل من سمى "روح" من المحدّثين فهو بالفتح ، إلا رُوح بن القاسم ، فانه بالضم ، ورَوح بن زنباع الجُدَامي من رجالات بني أمية ، كان في سنة ٤ ٦ والبا على فلسطين للخلفة مروان بن الحكم ، فوتب عليه بابل بن قيس الجُدَامي فأخرجه ، و بابع لابن الزبير حين قيامه بالخلافة في الحجاز ، ثم عاد روح والبا عليها ، بعد أن ألتي خطابة جذب بها النباس لبيعة مروان بن الحكم دون عبد الله بن عمسر بن الخطاب ودون عبد الله بن الزبير ، (أنظرها في آبن الاثير في حوادث سنة ٤ ٦) ، ولذلك صار من أجل الناس عنده وعند آبنه عبد الملك بن مروان ، وكان جليسه وأبيسه ونديمه وسميره ومشيره حتى قال الخليفة فيه إنه جمع ثلاث خصال لم تجتمع في غيره : فقه الحجاز ، في دها ، أهل العراق ، في طاعة أهل الشأم ، (العقد الفريد ج ١ ص ٩ و ٢ ٠ ٢ وأسد الغابة ) ، وقد وقعت له مع هدا الخليفة ومع زوجته الأعر ابيد حكاية ظريفة أو ردها في "المحاسن والمساوى" (ص ١ ٩ ٤) ، [ وأنظر صفحة ١ ١ ١ و ١ ١ ١ و ١ ٢ من هذا الكتاب] .

ثم صار مشديرًا للوليد بن عبد الملك . ومع ماكان عليه من الفضل والدها، والذكاء ، فقد وقعت له حكاية ظريفة مضحكة أثنا، وجوده بالكوفة مع يشر أخى عبدالملك بن مرّوان واليها . أو ردها فى "مروج الذهب" ( ج ه ص ٤٥٢ – ٢٥٨ – وفى المستطرف ج ٢ ص ١١٢)

(٢) نقلها المسعوديّ (ج ٦ ص ١٢٣ - ١٢٤)٠

(٣) أسماء بن خارجة هو آبن حصن بن حُذيفة بن بدر ٠ كان سيد بنى فزارة ٠ وكان من أسخياء الكوفة ٠
 مات سنة ٩٦ . وله ترجمة فى "فوات الوفيات" (ج ١ ص ١٤) . ولم يل أسماء بن خارجة شيأ للسلطان (العقد الفريد ج ١ ص ١٥)

++

آداب أهل الزلفي بعد الضاحكة ومن أخلاق الملك، إذا قرب إنسانا أو أَيسَ به حتى يهازله ويضاحكه ثم دخل عليه بعدُ، أنْ يدخل دخولَ مَن لم يجرِ بينهما أُنسُّ قَطُّ وأن يُظهر من الإجلال له والتعظيم والاستخذاء أكثر مماكان عليه قبل. فإنّ أخلاق الملوك ليست على نظامٍ.

++

تنكر أخلاق الملوك

ومن أخلاقهم أن لا تكون أخلاقهم معروفة فيتمثّلُ عليها ويُعامَلون بها .

ألا ترى أن الملك قد يغضب على الرجُل من مُعاتِه ، والرجُل من حامّته ويطانته :
إما لجناية في صُلب مالٍ ، أو لخيانة حُرمة المُلك ، فيؤخّر عقوبته دهرا طويلا ،
ثم لا يُظهِر له مايُوحِشُه حتى يَتَّقِى ذلك في اللحظة والكلمة والإشارة وما أشبه ذلك ،
وليست هذه أخلاق سائر الناس ، إذ كنا نعلم أن طبائع الناس الانتصارُ في أول أوقات الجنايات وعند أول بوادر الغضب ،

(1)

صبر الملوك على مضض الحقد حتى تحين الفرصة فأما الملوك وأبناؤهم، فليست تُقاس أخلاقهم ولا يُعايَّرُ عليها. إذ كان أحدهم يضع أعدى خَلق الله له بين أُذُنه وعاتقه، وبين سَعْرِه وَنَحْرِه. فتطول بذلك المدّة وتمرّ به الأزمنة، وهو لو قتسله في أول حادثة تكون وعند أول عثرة يَعْثُرُ لم يكن

<sup>(</sup>١) الخضوع والأنقياد . وفي "الأغاني" : أنت تخضع لهذا ، هذا الخضوع وتستخذي له " (اج٧ص١٨٣)

<sup>(</sup>٢) صد: تعامل.

 <sup>(</sup>٣) السَّحْر (بالفتح) هو الرئة . والمراد به هنا مايحاذيه ، وهو الصدر . قالت عائشة ( رضى الله عنها ) :
 دمات رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين سحرى ونحرى . " تعنى بين صدرها ونحرها . والمفصود شدة الاقتراب والآلتزاق ، كما نقول أيضا : بين سمعه و بصره . (عن تاج العروس)

٢ (٤) صد: وهوله ، سد: ويقولون .

(ماو الهفر ا

بين هذه القِتلة وبين الأُخرى بعدها بعشرين سنة فرقُ. إذ كان لايخاف تَأْرا،ولا في الْملك وَهْنَـا.

> (معاقبة أنوشروان لمنخانه في حريمه)

> > (3)

وفيا يُذكر عن سيرة أنوشروان أنّ رجُلا من خاصّ خَدَمه جنى جناية آطّلع عليها أنوشروان، والرجُل غافلٌ عنه ، وكانت عقو بة تلك الجناية توجب القتل فى الشريعة ، فلم يدر كيف يقتله : لا هو وَجَدَ أمرًا ظاهرًا يَقْتُلُ بمثله الحُكَامُ فيسفك به دَمه ، فلم يدر كيف يقتله : لا هو وَجَدَ أمرًا ظاهرًا يَقْتُلُ بمثله الحُكَامُ فيسفك به دَمه ، ولا قدر على كشف دَنْبه لما فى ذلك من الوَهُن على المَلِك والمملكة ، ولا وجد لنفسه عذرا فى قتله غيلة عاقد لم يكن ذلك فى شرائع دينهم وو راثة سَلَفهم ، فدعا به بعد جنايته بسنة فأستخلاه وقال : قد حربنى أمرً من أسرار مَلِك الروم ، وبى حاجة إلى أن أعلمها ، وما أجدُنى أسكن إلى أحد سكونى إليك ، إذ حالت من قلبى الحلّ الذى أن أعلمها ، وقد رأيتُ أن أدفع إليك مالًا لتحمِل إلى هناك تجارةً وتدخل بلاد الرُّوم فتقيم بها لتجارتك ، فإذا بِعْتَ ما معك ، حملتَ مما فى بلادهم من تجاراتهم وأقبلت فتقيم بها لتجارتك ، فإذا بِعْتَ ما معك ، حملتَ مما فى بلادهم من تجاراتهم وأقبلت أمو رهم وأسرارهم .

فقال الرجُل: أَفْعَــُلُ أيها الملك، وأرجو أن أبلُغَ في ذلك محبـــة المَلك ورضاه.

فأمر له بمال ، وتجهز الرجُل وخرج بتجارة . فأقام ببلاد الروم حتى باع وآشترى (ع) ويَقِنَ من كلامهم ولغتهم ماعرف به مخاطبتهم و بعض أسرار مَلِكهم . ثم آنصرف إلى

<sup>(</sup>١) حَزَّبَهِ الأمر آشتدُّ عليه وأصابه منه غرٌّ .

 <sup>(</sup>٢) أى: وتعلم سرّ أمرهم الذي نحن في حاجة إلى معرفته.

<sup>(</sup>٣) أَى فَهُمَّ وَحَفظَ بِسرعة .

<sup>(</sup>٤) صد:أسرارهم.

أنوشه وان بذلك. فآســتبشر بقدومه وزاد في يرّه، وردّه إلى بلادهم وأمره بطول المقام مها والتربُّص بتجارته ، ففعل حتى عُرف وآستفاض ذكره ، فلم تزل تلك حاله ستَّ سنين. حتَّى إذا كان في السنة السابعة، أمر الملك أن تُصوَّر صورةُ الرجُل فى جام من جاماته التي يَشْرَبُ فيها، وتُجعلَ صورتُهُ بإزاء صورةالمَلك، ويُجعل حاطبًا لَمْلُكُ ومشيرًا إليه من بين أهل مملكته، ويُدنى رأسَه من رأس المَلك في الصورة كأنه يُسرُّ إليهُ . ثم وَهَبَ ذلك الجام لبعض خدمه ، وقال له : "إن الملوك ترغب في هذا الحام . فإنْ أردتَ بيعمه ، فآدفعه إلى فلان إذا خرج نحو يلاد الروم بتجارته . فإنه إن باعه من المَلك نفسه ، نفعك ؛ و إنَّ لم يُمكَّنُه بيعه من الملك باعه من وزيره أو من بعض حامته . " فحاء غلام الملك بالحام ليلًا ، وقد وضع الرجُّل رجُّله في غَرُّزُ ركابه ، **مسأله أن يبيع جامه من الملك، وأن يَتَّخ ذَ بذلك عنده يدًا. وكان الملك يقدّم ذلك** الغلام، وكان من خاص غلمانه وصاحبَ شرابه ، فأجامه إلى ذلك ، وأمره بدفع الحام إلى صاحب خزانته، وقال: واحفظه! فإذا صرتُ إلى باب الملك، فأيكن فيا أعرضه عليه. " فلما صار إلى ملك الروم، دفع صاحب الخزانة إليه الحامَ فعزله فما يَعرض على الملك. فلماوقع الحام في يَدَّى الملك، نظر إليه ونظر إلى صورة أنوشروان فيه وإلى صورة الرجل وتركيبه: عُضوًا عُضوًا وجارحةً جارحةً . فقال: " أُخبِّني ، هل يُصور مع الملك صورةُ رَجُل خسيس الأصل؟ قال: لا قال: فهل يُصوِّر في آتية الملك صورةً لا أصلَ لها ولا علَّه ؟ قال: لا . قال : فهل في دار الملك آشان يتشاجان

(١) صد : يساره .

<sup>(</sup>٢) الغرز هو الركاب من جلد مخروز ٠

في صورةٍ واحدةٍ حتَّى يكون هذا كأنَّه هذا فيالصورة، وكلاهما نديمًا المَلك؟ قال: لاأعرفه . فقال : قم ! فقام . فتأمَّلَه قائمًا ، فوجد صورته قائمًا في الجام . ثم قال : أَدْبِرُ! فَأَدْبَرَ، فَتَأْمَّلَ صُورتِه فِي الحَامُ مُدْبِرًا . ثم قال : أَقْبِلُ ! فَأَقْبَلَ . فَتَأَمَّلَ صورته في الحام مقبلًا . فوجدها بحكاية واحدة وتخطيط واحد . فضحك الملك ولم يجترئ الرجُل أنَّ يسأله عن سبب ضحكه، إجلالًا له و إعظامًا. فقال ملك الروم: الشأةُ أعقــل من الإنسان إذ كانت تأخذ بُمديتها فتدفنها ، وأنت أهديتُ إلينا مُديتك بيدك! ثم قال له : تغدّيتَ ؟ قال: لا. قال: قربوا له طعاما. فقال الرُّجل: أيها الملك! أنا عبد ذليل، والعبد لا يأكل بحضرة الملك. فقال: أنت عبدٌ ماكنتَ عند ملك الروم متطلِّعا على أموره متتبعا لأسراره؛ بل أنت مَلِكٌ ونديمُ ملك إذا قدمتَ بلاد فارس. أطعموه! فأطعمَ وسُسِيَّ الخمرَ حتَّى إذا تَمل ، قال: إنَّ من سُنن ملوكنا أنْ تقتل الجواسيس في أعلىٰ موضع تقدر عليه، وأنَّ لا تقتله جائعًا ولا عطشانَ. فأمر أنْ يُصعد به إلىٰ صَرْحٍ كَانَ يُشْرِفَ منه علىٰ كُلُّ مَن في المدينة ، إذا صَعِد. فضُربِتُ عنقُه هناك، وأَلْقِيَتُ جُتُّتُه من ذلك الصَّرح، ونُصبَ رأسه للناس.

فاسا بلغ ذلك كسرى، أمر صاحب الحرس أن يأمر المغرّد بصوت الحراســة \_ إذا ضَرَبَ بأجراس الذهب \_ أنَّ يقول. إذا مرَّ علىْ دور نساء المَلك وجواريه :

<sup>(</sup>٢) ووي المفريزيّ عن آبن عبدالظاهر "أنخادما وأي من مُشرف عال ذبّاحا ، وقد أخذ رأسين من الغنم فذبح أحدهما ورمى سكينته ومضى ليقضى حاجته . فأتى رأسُ الغنم الآخُرُ وأخذ السُّكينَ بفمه ورماها في البالوعة . فحاء الجزَّار يطوف على السُّكِّين • فلم يجدها • وأما الخادم • فانه اَستصرخ وخلُّصه منه • وطولع بهذه القضية أهل القصر، فأمروا بعمله جامعا ''(الخطط ج٢ ص٣٥). وهذا الجامع هو المعروف اليوم بجامع الفاكهاني.

<sup>(</sup>٣) قعم : يأمر بالعود يضرب .

و كلَّ نفس وجب عليها القتــلُ ففي الأرض ُتقتل، إلّا من تعرَّض لُحَرَمِ المَلك فإنه يُقتل في السهاء. "

فلم يدرِ أحدُّ من أهل مملكته ماذا أراد بذلك حثى مات.

فليس في الأرض نفس تصبر على مَضَض الحِقد ومطاولة الأيام بها صبرَ الملوك. ولذلك بطل القياس على أخلاقهم، ووُجِّهَتْ آراء ذوى الحِجَا والتمييز في العمل عليها والمقابلة بها حتى تخرج على وزنٍ واحدٍ وبنظمٍ مؤتلفٍ.

وكذلك يُعلَى عن عبد الملك بن مَرْوَان وعمرو بن سعيد الأشدق، أنه أقام

ريپي (نکبة عبد الملك بن مروان بمر نازعه الملك)

(۱) روى صاحب "تنبيه الملوك" هذه القصة عن الجاحظ (ص ۳۰ – ۳۴)، وهي واردة بالحرف في "المحاسن والأضداد" (ص ۲۷۷ – ۲۸۰)

(٢) الضمير يعود إلى النفس.

(٣) في "الأشتقاق" لأبن دُريد (ص ٤٤) ما نصه: عمرو بن سعيد بن العاص يعرف بالا شدق، وهو الذي يلقب بلطيم الشيطان . لما بلغ خبره إلى أبن الزبير (وهو مطالب بالخلافة في مكة) صعد المنبر فحمد الله وأننى عليه ثم قال: إن أبا ذبّان قتل لطيم الشيطان "وكذلك تُولِّى بَعض الظّالمِن بَعْهَا بِمَاكَانُوا يَكْسبُونَ" . قتله عبد الملك بن مروان في خطب طويل ذكره المؤرّخون بالنفصيل ، مشل المسعوديّ (ج ه ص ١٩٨٨ و ٤٣٣-٣٩) ، وأبن الأثير (في حوادث سنة ٢٩) . لكن حكاية أبن الأثير لاتدل على تردّد عبد الملك في شأنه بضع سنين كما يصرِّح به الجاحظ، وهو الحق ، كان الرجل ذا شهامة وفصاحة و بلاغة و إقدام ، وكبريا، وعظمة لانهاية لها ، سعى في حمل الناس على مبايعة مروان ، بعد أن آنفق معه على أن يجعله ولى عهده بعد خالد بن يزيد ، فلما تم الأثمر عمرو وهو يجعله ولى عهده بعد خالد بن يزيد ، فلما تم الأثم عمرو وهو يصابره ، وكان بينه و بين عبد الملك مكاتبات ومحادثات بشأن الخلافة . كتب إليه عبد الملك : "أنك لتطمع نصاب بالخسلافة ، وبوت عمل باغم عمرو وهو أورثنك الغفطة ، وبوت عمل وافقت عليه ، وندبت الى ما تركت سبيله ، ولوكان ضعف الإنسان يؤيس الطالب ، ما أنتقل سلطان ولاذل عزيز ، وعن قريب يتبين من صريع بغي وأسير غفلة " ، قال في المستطرف = الطالب ، ما أنتقل سلطان ولاذل عزيز ، وعن قريب يتبين من صريع بغي وأسير غفلة " ، قال في المستطرف =

بضع سنين يُزاول قتلَه . فرَّة يُرجئُه ، وأُخرى يَهُمْ به ، ومَّرَّة يُحَجِمُ ، وأُخرى يُقْدِمُ ، وأُخرى يُقْدِمُ ، وشَّ قَتَلَهُ ، على أخبث حالاته .

(نكبة الرئب. بالبرامكة)

وحدَّ ثنى قُتُمُ بِن جعفر بن سليمان، قال: حدَّ ثنى مسرور الحادم: قال: أشهدُ الله أَنْ فَتُمُ بِن جعفر بن سليمان، قال: حدَّ ثنى مسرور الحادم: قال: أشهدُ بالله! لَكُنْتُ مَن الرشيد وهو متعلِّقُ باستار الكعبة بحيث يَمَشُ ثو بى ثو بَه، وهو يقول في مناجاته ربَّه: " آللهم! إنى أستخيرك في قتل جعفر بن يحيى. " ثم قتله بعد ذلك بخس سنين أو ستَّ.

مراعاقس الملك

ومن حقّ الملك أن لا يَرفعَ أحدُّ منخاصَّته و بطانته رأْسَه إلىٰ حُرْمَةٍ له ،صَغُرَتْ أَم كَبُرَتْ. فكم من فيسلٍ قد وطئ هامةَ عظيم و بطنّه حتى بدت أمعاًؤه ؛ وكم من

= (ج ٢ ص ٤٤) إنه سُمَّى بالأشدق لأنه كان مائل الشدق . وأنظرالتفاصيل فى المواطن التى نبهنا عليها . [وأنظرالأفوال الأخرى التى رواها الجاحظ فى سبب تسميته بالأشدق وأنه كان خطيبا مفقوها "البيان والنبين"؛ ج ١ ص ١٢١ – ١٢٢ وأنظر أيضا ص ١٨٤ – ١٨٥ مه] .

(١) سمه: يراود.

(۲) هو تُقمُ بن جعف بن سليان بن على بن عب الله بن عباس . كان عاملًا على المدينة ، وأميراً على
 البصرة . وله فيها مجالسُ علم وأدب . (أنظر البلاذريّ والأغانى في فهارسهما)

10

(٣) فى الأصل: " حسين؟" ولانعلم أن للرشيد خادماخاصا بهبهذا الآسم . ولذلك أبدلناء بخادمه المشهور
 وهو: " مسرور" . يؤيد ذلك أيضار واية " تنبيه الملوك والمكايد" الواردة فى الحاشية رقم ٥ من هذه الصفحة .

(٤) سـ:مع٠

(ه) في "تنبيه الملوك والمكايد" ماضه: "كان الرشيد أدهى الناس وأكتبهم لسَّره . ويما يدلُّ على ذلك ما حدَّث به سرور خادُمه ، قال : كنتُ مع الرشيد في بعض سِني حجَّه ، فسمعتُه وقد التزم المُستجار من الكعبة وهو يلتفت يمينا وشِمَالًا ، وكنتُ بين أستار الكعبة لم يرنى وهو يقول : "اللَّهم إنى أستخيرك في قتل جعفر بن يحيى ! "جرارًا كثيرة . فلما سمعُه ، طارعقلى وخشيتُ أن يفطن بي ، فيكون ذلك سبب هلاكى . فأقبلتُ أتهودُ ، ولم أزَلْ أحتالُ حتى استللتُ من الأستار . قال أبو هاشم مسرورٌ الحل دم : فكان بين الوقت الذي استخار افقه فيه في قتل جعفر بن يحيى و بن قتله سبعُ سنن" . (صفحة ١٩٨ – ١٩٨) شريف وعزيز قوم قد مزّقته السباع وتمشّشته ؛ وكم من جارية كانت كريمة على قومها عزيزة في ناديها قد أكلتها حيتان البحر وطير الماء ؛ وكم من بُحْجُمة كانت تُصان وتُعلُّ بالمسك والبان قدأ لقيت بالعَراء ، وغُيّبَتُ جُنّتُها في الثرى بسبب الحُرم والنساء ، والخَدِم ، والأولياء ! ولم يأت الشيطان أحدًا من باب قط حتى يراه بحيث وره ، وي منقسم اللحم والأعضاء ، هو أبلغ في مكيدته وأحرى أن يرى فيه أمنيّته من هذا الباب ، إذ كان من ألطف مكايده وأدق وساوسه وأحلى تزيينه !

(١) أى مَصَّتْ عظمه . وفي سمه : "تمزقه السباع وتمشمشه" . وفي صمه : "تمزقته السباع وتمششته" .
 وفي "المحاسن والأضداد" : ونهشته .

(٢) أى تُعليّب مرة بعد أُخرى بالمسك الخ ، علّه بالحناء يَعِله و يَعله ''الكامل للرِّد'' . والعليلة المرأة المطيبة
 طيبا بعد طيب ''قاموس '' . وفى صد : تعلى . وفى نسخ ''المحاسن والأضداد'' : تغل ، تغل ، تغدا .
 إ وأنظر صفحة ٥٥١ من هذا الكتاب والحاشية ١ و ٢ منها]

(٣) يطلق العرب آسم البان على شجرتين مختلفتين • فالأولى هي المسهاة أيضا بشجرة الخيلاف ، وهي التي يهم بها الشعراء ويشبّون قوام المحبوب بقضبانها ، وهي كثيرة بمصر ، والخلاف نوع من الصفصاف (Saule) أو هو غيره ، و يطلقون آسم الخلاف في مصر على زهرة مما يُشمُّ رَطبا و يُستقطر مثل الورد والنسرين والنيلوفر (نهاية الأرب ، في الباب الأول من القسم الأول من الفنّ الرابع ؛ وحسن المعاضرة) ، وفي "صبح الأعشى ج ١ ص ٣٩٣" أن البان والخلاف من الفواكه المشمومة وأنهما نوعان .

أما أسم هــذا البان عنــد علما، النبات فهو Salix Egyptiaca ، والشجرة الثانية هي التي عناها الجاحظ . تشــبه الأثمل ولها ثمر كأنه الجوز فيه حبُّ كالفستق ، ومنه يستخرجون الدهن المشهور بدهن البان أو بالبان فقط ، وهذا الثمر يسمى بالشُّوع أيضا ، ودهنه يدخل في تركيب نقائس الطيب والأعطار والغوالي ، وتوجد شجرته ببلاد العرب ، واسمه العلمي (Juilandina moringa) واسمه العلمي المشهور عنــد الله نح

وتوجد شجرته ببلاد العرب. واسمه العلمي (Juilandina moringa)) واسمه العاميّ المشهور عنــــد الفرنج (Ben) مأخوذ عن العربية . (راجع آبن البيطار وترجمته إلى الفرنسية في الكلمات التي ذكرناها)

- (٤) صد: نبذت.
- من باب ضرب بمعنى يسقط .
- (٦) في نسخ ''المجاسن والا صداد' (ص٢٧٣ ــ ٢٧٤) أجل تراييه ، أجل بوائقه .



إغضاء البصر بحضرة الملك

(00)

فعلى الحكيم المحبّ البقاء هذا النسيم الدقيق، وهذا الماء الرقيق، أن يطلبَ دوامَهما لنفسه بكل حيلة يجد إليها سبيلا؛ ويدفّع مقارفتهما لكل شئ يقع فيه التأويلُ بين أمرين من سلامة تُتْجى أو عَطْبٍ يُتُلف؛ ولا يَتّكِلَ على خيانة خَفِيتُ أو جَطْبٍ يُتُلف؛ ولا يَتّكِلَ على خيانة خَفِيتُ أو جَطْبٍ يُتُلف؛ ولا يَتّكلَ على خيانة خَفِيتُ أو جَطْبِ يُتُلف والبَطالة. فإنَّ تلك لا تُسَمَّى سلامة، بل أو جَفَرَة حَظِيَ بها أحدُّ من أهل السَّفة والبَطالة. فإنَّ تلك لا تُسَمَّى سلامة، بل إنما هي حسرة وندامة، يوم القيامة، وكم من فَعْلة قد ظُهِرَ عليها بعد مرور الأيام وطول الأزمنة بها، فَرَدتُ من كان قد أحسن بها الظنَّ حتَّى تركته كأمس الذاهب، كأنْ لم يكن في العالمَ!

++

ومن حقّ الملك \_ إذا أَيسَ بإنسانٍ حتى يُضاحكه ويُهازله ويُفضى إليه بسرّه ويَخُصَّه دون أهله ،ثم دخل على الملك داخلُ أو زاره زائرٌ \_ أنْ لا يرفعَ إليه طَرْفه ، إعظاما وإكراما، وتبجيلا وتوقيرا ، ولا يضحَكَ لضَحِك الملك ولا يعجب لعَجبه . وليكنُ غرضُه الإطراق والصمت وقلَّة الحركة .

 <sup>(</sup>١) مُكنَّى بالنسيم الدقيق عن النَّفَسِّ ؛ و بالماء الرقيق عن الدم .

 <sup>(</sup>۲) سم : مفارقتهما بكل . صمه : مفارقتها بكل . [وربمها كان الأصوب ماوضعناه في متن الكتاب :
 "و يدفع مقارفتهما لكل شئ الخ" أى يجول دون ارتكابهما لائي أمرٍ تكون عاقبته مشكوكا فيها بين السلامة
 والهلاك [ ، قال في تاج العروس : "قارفه مقارفة وقرافا : قاربه . ولا تكون المقارفة إلا في الأشياء الدنيئة . "

<sup>(</sup>٣) صد: غضب،

<sup>(</sup>٤) سه : تسعی ٠

 <sup>(</sup>٥) الفعل هنا هو ردّى مثل أردنى ، بمنى أهلك . وفي صـــ : فأوردت .

<sup>(</sup>٦) أمس الذاهب، وأمس الدابر، وخبركان : كأُنها بمعنى واحد. ( أَنظر لسان العرب في د ب ر)

+

غض الصوت بحضرة الملك

ومن حق المَلك أنْ لا يرفع أحدُّ صوتَه بحضرته الأن من تعظيم المَلك وتبجيسله خَفْضَ الأصوات بحضرته اإذ كان ذلك أكثرَ في بهائه وعزَّه وسلطانه .

تأديب الله للصحابة

وبهذا أدّب الله أصحاب رسوله (صلى الله عليه وسلم)، فقال عزَّ من قائل: " يَاأَيُّكَ الَّذِينَ آمَنُوا لَآثَرُفَعُوا أَصُّواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ بَكَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ . " فَأَخْبَرَ أَنَّ مَن رفع صوته فوق صوت النبي فقد آذاه، ومَن آذاه فقد آذي الله، ومَن آذي الله فقد حَبِط عجله .

وكان قومٌ من سفهاء بنى تميم أ تُوا النبى (صلى الله عليه وسلم) فقالوا: يامجد! أنْحُرْجُ إلينا نُكَلِّمُكَ. فَغَمَّ ذلك رسولَ الله(صلى الله عليه وسلم)وساءه ما ظهر من سُوء أدبهم ، فانزل الله عن وجل: <sup>وو</sup>إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ . "

ثَمَ أَثْنَى عَلَىٰ مَن غَضَّ صوته بجضرة رسوله ، فقال جل آسمه : ''إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَبِكَ الَّذِينَ ٱمْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى . ''

فمن تعظيم المَلك وتبجيله خفضُ الأصواث بحضرته، وإذا قام عن مجلسه: حتى لايدخُل المُلكَ وَهُنَّ ولا خَلَلَّ ولا تقصيرً، في صغيرِ أمرٍ ولا جليله.

حرمة مجلس الملك في غيبته

(3)

وكانت ملوك الأعاجم تقول: إنَّ خُرْمَةٌ مجلس الملك إذا غاب كُرُمته إذا حضر.

<sup>(</sup>١) أُنظر قصة هذا الوفد فى كتب السيرة النبوية ، وفى ''صبح الاُعثىٰ'' (ج ١ ص ٢٢٤ – ٢٢٦)٠ وفى " البيان والتبيين'' (ج ٢ ص ٣٩)٠

<sup>(</sup>٢) أَظُرُ "مُعاضِرات الراغب" (ج ١ ص ١١٧).

الرقباء على مجالس ملوك العجم عند غيابهم

وكان لها عيون على مجالسها، إذا غابت عنها . فَمَن حضرها، فكان في كلامه وإشارته وقلَّة حركته وحُسن ألفاظه وأدبه \_ حتى أنفاسه \_ على مثل ما يكون إذا حضر الملك، سُمِّى ذا وجه ومن خالف أخلاقه وشَمِّه وظهر منه خلاف ما يظهره بحضرة الملك، سُمِّى ذا وجهين، وكان عند ألملك منقوصا مُتَصَبِّعًا.

مواطن المكافآت

ومن أخلاق الملك أن يخلع على من أدخل عليه سرورًا، إمّا في خاصَّة نفسه و إمّا في توكيد مُلكه ، فإنْ كان السرور لنفسه في نفسه ، فمن حقّه على الملك أن يخلع عليه خلعة في قرار داره ، و بحضرة بطانته وخاصَّته ، و إن كان في توكيد مُلكه ، فمن حقّ أن يخلع عليه بحضرة العامّة ، لينشر له بذلك الذكر ويُحسِّن به الأحدوثة وتَصْلُحَ عليه النيَّات ، ويَستدعى بذلك الرغبة إلى توكيد المُلك وتسديد أزكانه .

(%)

یــانالمکافآت وخصوصها وعمومها

وليس من العدل أن يُفَرَد الْحُسِنُ بِخِلعة فقط، إلّا أن تكون الخلعة على شُرب أو لَمْهِ ، فأما إذا كانت لأَحَدِ المَعْنَيَ يُن اللذين قدمنا ذكرهما، فمن العدل أن يكون معها جائزةً وصِلَةً وترتيبُ ، أو ولاية أو إقطاع أو إجراء أرزاق أو فك أسير أو حمل حَمَالات أو قضاء دَيْن أو إحسان ، كائنًا ما كان ، مضافًا إليها وموصولًا بها .

<sup>(</sup>١) أي رقباء.

 <sup>(</sup>۲) صد : مقصیا • [وعلی فرض صحة هذا الحرف فالواجب أن تكون صیغته هنا (مُتُمَّى "إذ لا بقال "مقصیا "فی اسم المفعول • وا نظار القاموس وشرحه فی مادة ق ص و ]

## یا ب

## في صيفة ندماء الملك

صفة خلق النديم

ينبغى أن يكون نديم الملك معتدل الطبيعة ، معتدل الأخلاط ، سليم الجوارح والأخلاق ، لا الصفراء تقلقه وتكثر حركته ، ولا الرطو بة والبلغم يَثْهَره و يُكثر بَوْلَه و بزقه وتثاوُّ به و يطيل نومه ، ولا السوداء تضجره وتطيل فكره وتكثر أمانيَّه وتفسد مزاجه ، فأمّا الدمو في ، فليس يدخل في هذه الأقسام المذمومة ، إذ كان بالبدن إليه حاجة كاجته إلى تركيبه وسلامته .

++

(م) آدابالنديم في المزاملة ، وعلومه .

ومن حقّ الملك \_ إذا زامله بعض يطانت \_ أن يكون عارفا بمنازل الطريق وقطع المسافة ، دليلا بهدايته وأعلامه ومياهه ، قليلَ التثاؤُب والنَّعاس ، قليلَ السُّعال والمُعطاس ، معتدلَ المزاج ، صحيح البِنْية ، طيّبَ المُفاكهة والمُحَادثة ، قصير المياومة والمُعطاس ، معتدلَ المزاج ، صحيح البِنْية ، طيّبَ المُفاكهة والمُحَادثة ، قصير المياومة والملايلة ، عالما بأيّام الناس ومكارم أخلاقهم ، عالما بالنادر من الشعر والسائر من المثل ، متطرفًا من كلّ فنَّ ، آخذًا من الخير والشر بنصيب ، إنْ ذَكَرَ الآخرة ونعيم أهل الجنه ، حدثه بما أعد الله تعالى الأهل طاعت من الثواب ، فرعّبه فيا عنده ، وإنْ ذكر النار ، حدَّره ما قرّب إليها . فزهده مَرَّة ، ورغّبه أخرى . فإن بالملك أعظم وإنْ ذكر النار ، حدَّره ما قرّب إليها . فزهده مَرَّة ، ورغّبه أخرى . فإن بالملك أعظم

<sup>(</sup>١) صد: الدين.

<sup>(</sup>٢) الضمير يعود إلى "الدم" المفهوم من قوله "الدموى"

<sup>(</sup>٣) صل : ومنازه .

<sup>(</sup>٤) صد: قصير الملالة.

<sup>(</sup>٥) صد: مصرفا .

الحاجة إلىٰ مَن كانتُ هذه صفاته و بالحُرا إذا أصاب هذا ، أنْ لايفارقه إلَّا عن أمرٍ تنقطع به العصمة وتجب به النقمة.

عدة الملك في خروجه لسفرأو نزهة

(3)

ومن حقَّ الملك، إذا خرج لســفر أو تُزْهةٍ، أنْ لايفارقه خلَّعٌ للكساء، وأمـــوالُّ للصِّلات، وسياطٌ للا دب، وقيودٌ للعُصاة، وسلاُّح للا عداء، وحُمَاةٌ يكونون من ورائه و بين يديه، ومُؤْ نِشُ يُفضى إليه بسرِّه، وعالمٌ يسأله عن حوادث أمره وسُنَّة شريعته، ومُلَّه يُقَصِّر ليلَه ويُكْثُرُ فوائده.

وعلىٰ هذا كانت ملوك الأعاجم، أوْلَمَا وآخُرِها.

وأيضا فإنّ ملوك العرب، لم تزل تمتثل هذا وتفعله .

خلال الندماء

على الملك

ولنهدماء الملك وبطانته خلالٌ يُساؤُون فيها المَلك ضرورةً . ليس فيهما نقص علىٰ المَلك، ولا ضَـعَةٌ في المُلك. منها: اللّعبُ بالكُرّة، وطلب الصيّد، والرَّمْيُ في الأغراض، والَّاعب بالشُّطْرَنْج،وما أشبه ذلك.

ومن الحقِّ علىٰ الملك أنْ لا يمنع ملاعب ما يجب له من طلب النَّصَفَة في هــــذه مساواة الملك لملاعب الأقسام التي عَدْدُنَا .

ومن حُق الْمُلاعب له الْمُشَاحَّةُ والْمُكَالَبة والْمُساواة والمانعة وتركُ الإغضاء والأخذُ حق الملاعب

(١) \* في "القاموس": " الحَرَا الخليقُ . ومه : بالحَرَا أن يكون ذلك . " وفي "الصحاح" : ويحدَّث الرجُلُ الرجل فيقول: بالحرى أن يكون. إوالمعني هنا أن الملك اذا أصاب رجلا توفَّرت فيــه هذه الصفات فالأحرى والأجدر والاخلق به أن لا يفارقه إلا في الحالة التي نص علمها المؤلف • ]

- (٢) سمه : "التمية".
  - (٣) ص : المانقة .

من الحقّ بأقصى حدوده ، غير أنّ ذلك لا يكون معه بَذَاءٌ ولاكلامُ رَفَثٍ ولامعارضةٌ بمـا يُزيل حقّ المَلك ولاصياحٌ يعلوكلامه ولا نخيرٌ ولا قذفٌ ولا ماهو خارج عن ميزان العدل ،

(ر) ملاعبة سابور على أمر مجهول

وفيا يُحكَىٰعن سابور أنه لاعب تربا، كان له بالشّطَرَنْج إمْرَةً مُطاعَةً. فَقَمَرَهُ تُوبُه . فقال له سابور: ما إمّرُتُك ، فقال : أركبك حتى أخرج بك إلى باب العامة . فقال له سابور : بئس موضع الدالّة وضعتُك ، فَرِدْ غيرَ هذا . فقال : بهذا جرى لفظى . فأس ف لذلك سابور وقام فدعا ببرقع ، فتبرقع . ثم جثا ليربه ، فآمتنع أن يعلُو ظهر الملك ، إجلالًا له وإعظاما . فنادى سابور بعد ذلك بسنة في الرعيّة : لا يلعبَن أحدُّ لُعُبّةً على حُكمٍ غائبٍ ، فن فعل فَدَمُه هَدَرْ.

فاما إذا كانت المُشَاحَة على طلب الحق في هذه الأقسام التي ذكرنا بمعارضة شعرٍ، وتو بيخٍ في مَشَلٍ ونادرٍ من الكلام، وإخبارٍ عن سوء لَعِبِ اللاعب وتأنيبٍ له، فهذا مما يُخاطَب به الملك ويُعارض فيه، فأما إذا خرج عن هذا، فدخل في باب الحُرُأَة كما فعمل تربُ سابور، فإنّه خطأً من فاعله وجهلٌ من قائله و جُرَأةً على ملكه، وليس للرعية الجُرَأة على الراعي.

(الله) أداب الملاعب بالكرة وغيرها <sup>(</sup>١) النخير: مَدُّ الصوت في الخياشيم. (قاموس)

 <sup>(</sup>٢) أى أنّ هذا التّربّ كانت عادته وديدنه أنْ لايلعب الشطرنج إلا على إمرة مطاعة . والإمرة المطاعة .
 الأحتكام .

<sup>(</sup>٣) رونی صاحب " محاسن الملوك " هذه القصة بآختصار . ( ص ٧٨ )

في المساري

بحضرة عدالله

آن طاهر

الملك، وصَوْ كِحَانِه على صوبِ لحان الملك، وأن يعمَل جُهده فى أن لاُ يُتُخَسَ حظَّه ولا يَقْتَرُ فى مسابقة ولا مراكضة ولا التقافِ كرة ولا سبق إلى حدّ ونهاية وما أشبه ذلك. وكذلك القول فى الرِّماية فى الأغراض وطلب الصيد ولعب الشَّطْرَبْج.

سمعت محمد بن الحسن بن مُصْعَب يقول : "كان لى صديق من بنى تَخُزُوم، وكان لاعبا بالشَّطرنج، فذكرتُه لأبى العباس عبد الله بنطاهم، فقال: أحضره، فقلت للخزومي : تهيا للقاء أبى العباس ، وكان متصرّقاً كثير الأدب، فغدوتُ به، فلخ فلما وقعت عين أبى العباس عليه، وقف ، فرآه من بعيد، ثم آنصرف من غير فدخل ، فلما وقعت عين أبى العباس عليه، وقف ، فرآه من بعيد، ثم آنصرف من غير أن يُكلّمه ، فقال : هذا رجُلٌ من أهل الأدب، فأغدُ به ولاعبُ الشّطرَ نَجَ بحضرتى

<sup>(</sup>١) صه : ولا يمين .

<sup>(</sup>۲) إضطرب أسم الأب فى كثير من كتب التاريخ والأدب . فو ردفى سمه : "الحسين" وكذلك فى كامل ١٠٠ أبن الأثير طبع أو ربة ومصروفى "المحاسن والمساوى" ص ٢١٧ . وورد فى صمه : "الحسن" وكذلك فى الأغانى وفى سمه فى الأغانى وفى سمه فعوضع آخر إلى فى صفحة ، ١٥ من هذا الكتاب] . أما الطبرى فأو رد الأسمين ، وفرق بينهما صاحبُ فهرت بجعل "محمد بن الحسين "راويا ، ولا أدرى من أين له هده التفرقة ، فإن متن الطبرى" لا يفيدها ، والفلاهر عدى أنهما شخص واحد .

أوّلاً لأن محد بن الحسين بن مصعب لم يرد فى الأغانى مطلقا ، ولوكان رواياً \_ كما يزع صاحب فهرست ، ١٥ العابريّ \_ لكان من الراجح وقوع آسمه فى كتاب الأغانى ؛

ثانيا ــ لأن آبن الأثير ذكر محمد بن الحسين بن مصعب (في حوادث سنة ١٩٠٨) ثم وصفه بأنه ابن عمّ طاهر ذى اليمينين الذى فتح بغداد باسم المأمون . ومعلوم أن طاهرًا هذا هو آبن الحسين بن مصعب بلا خلاف . فيكون صاحبنا الذى أشار إليه الجاحظ هو محمد بن الحسن بن مصعب ، و إلا لكان عمّه . ومحمد بن الحسن بن مصعب هذا هو الذى أرسله طاهر إلى المأمون بخراسان برأس الأمين بعد قتله ببغداد . فهو من عصبة عبد الله بن طاهر الذى وقعت الحكاية في مجلسه ، وقد كان بصيرا بالغينا، والنّم ، وكان من المُلحَدِين ، وذلك لأن أبا الفرج الإصفهاني يقول إن الرجل نشأ بخراسان ، وينعته بلقب الأمير ، (ابن الأثير – ٢ ص ٢٠١ و ٢٥ ٢) و (الا غاني ج ه ص ٣٨ و ٣٥ و ٢٠ و ج ١ ص ٢٦ و ج ١ ص ٩١)

حتى أبوره وعايمه حتى يخرج إلى باب الهزل والشتيمة . فلما قعدنا ، دارت لى عليه ضربة وقات : خدها ، وأنا الغلام البوسَنْجي ! وهو ساكت . ثم دارت لى عليه ضربة أخرى ، فقلت : خدها ، وأنا مؤلى تخزوم ! فسكت . ثم دارت عليه ضربة أفقلت : خدها يا آبن مخزوم ، في خروم ! فسكت . وآبستُؤذن لرجلٍ من آل عبد الملك خدها يا آبن مخزوم ، في خرم مخزوم ! فسكت . وآبستُؤذن لرجلٍ من آل عبد الملك آبن صالح ، وكان خاصًا بأبي العباس ، فأمر بالإذن له . فلما دخل الهاشمي وقعد ، قال [لى] المخزوم : ليس فيك موضع شرف ولاعز ، فأفاخرك ! أنت بوشنجي تمَنُ دانق ! ولكن قُل لهذا الهاشمي يفاخرني حتى ينظر ما يكون حاله . فأما أنت ، فَمَن أنت حتى وأنحرك ؟ فضحك أبوالعباس حتى فَصَ برجلية ، وأمرله بخسمائة دينار وقر به وآنسه .

آداب الندماء أذا أخذت الملك سنة من النوم

(10)

ومن أخلاق الملك ، إذا غَلَبَتْه عيناه ، أن ينهض مَن حضره من صغير أوكبير ، بحركة لَيْنَةٍ خفيفة ، حتى يتوارئ غن قرار مجلسه ، ويكون بحيث يقرُب منه إذا آنتبه ، ولا يقولَنَّ إنسانَ في نفسه : لعلَّ الملك إنْ هب من سنته لايسالُ عنى ، أولعلَّهُ أن يمتد به النوم أو يعرض له شُـنُلُ . فإنَّ هذا من أكبر الخطا . وقد قَتَل بعضُ الملوك رجلا في هذه الصفة .

١٠ (١) البورالآختبار والامتحان كالابتيار . قال في نقائض برير والفرزدق (ص ٤ ه ٣) : " وهذا كله
 ٢ بتياز منه للناس ليدعوهم إلى خلعه" .

(٢) يظن بعض الجهلة أن هذا اللفظ ليس بعرب ٤ لأن بعض المتحدلة بن مالوا إلى الشتم لفظا ومعنى ، دون أن يتفطنوا إلى الفرق بين الأسم والمصدر. والقاموس وشرحه وكل متون اللغة والجاحظ وأمثاله شهودٌ عدولٌ .
 و أغلراً يضاشر حالقاموس في ما دة ه ذل فقد صرح بأنهم اشتقوا الشتيمة من الشتم إ و أغلر البيان والتبيين ٢٠٠٥ م ٦ .

٢ (٣) إشارة إلى نشأته بمدينة بُوشَنج من خراسان .

(٤) كلمة مركبة تركيبا إضافيا من كلمتين ، وحُذف حرف الألف من الثانية ، والمعنى ظاهر ، وهو شُنيمة ، و يضارع ذلك في حذف الألف ، قول العرب : "لَابَ لك" أى لا أب لك ، وقولهم : "و يُلَمَّه" (أنظر تاج العروس في مادة وى ل ) ، [وأنظر صفحة ١٣٥ من هذا الكتاب ] .

(٥) أى ضرب الأرض برجليه كثيراحتي كأنه يجث فيها .

وليس من الحزم أن يجعل الحكيم لللك علىٰ نفسه طريقا، وهو و إنْ سَلِّمَ من عَذُل الملك ولائمته لكَّرَم المَّلك وشِيمَته ، قَدَحَ ذلك في نفس المَّلك وأضطغن عليه . و بالحَري ْ أَنْ لا يَسْلَمَ من عَذُلٍ وتأنيبٍ.

إمامة الملك للصلاة

ومن حقِّ الملك \_ إذا حضرت الصَّلاة \_ فالملك أُولى بالإُمْأمة ، لحصال: منها \_ أنه الإمامُ ، والرعيَّـةُ مأمومةُ ؛ ومنها \_ أنه المولى ، وهم العبيد ؛ ومنها \_ أنه أولى بالصلاة فىقرار داره وموطئ بساطه، ولو حضر مجلسَه أزهدُ الحلق وأعلمُهم.

فَإِذَا قَامَ للصَّلَاةَ ، فَمَن حَقِّه أَنْ يَكُونَ بينه وبين من يَصلِّي خَلْفُه عَشْرَةُ أَذْرَعٍ ، وأنْ لايتقدَّمَه أحدٌ بتكبير ولا بركوع ولا سجود ولا قيام.

وهذا، و إن كان يجب لكلُّ مَن أمَّ قومًا من صغيرٍ أوكبيرٍ أو شريفٍ أو وضيعٍ، فهو لللك أوجب.

فإذا سلِّم الملك، فمن حقَّه أنْ يقوم كلُّ مَن صلَّى خلفه قائمًا. فإنهم لا يدرون أيريد تَنْقُلا أُودخولا أُوقعودًا في مجلسه.

فإن قام لنافلة ، فليس من حقُّه أن يتنقُّلوا . لأنهم لايدرون لَعَلَّهُ أنْ يسبِّقَهم أو يقطَعَ صَلاتَهُ لِحَدَث، فيكون يحتاج إلى أن يسبقهم، وهم قيامٌ يُصَــ أُون بإزائه، وهو قاعدٌ. ولكن من حقَّه أن يكونوا بحالهم حتَّى يعلَّموا ما الذي يفعل. فإنْ قعـــد، آنحرفوا إلى حيثُ لا يراهم، فَصَلُّوا نوافلهم. و إن دخل في الصلاة، صلُّواْ علىٰ مكاناتهم.

<sup>(</sup>١) أنبه تأنيبا: عنفه ولامه . (حاشية في صر)

<sup>(</sup>٢) صد: بالإقامة .

 <sup>(</sup>٣) فى سم: "تنقلا" بالقاف ، ولكن بقية السياق تدل على أنه بالفاء .

<sup>(</sup>٤) المكانة المنزلة عند مَلِكِ . (قاموس ). وقد و ردت هــــذه الآداب بزيادة وآنحتصار في " محاسن الملوك " (ص ٧٨)

+

آداب مسايرة الملك (عني)

وقد قلنا إنَّ من حقِّ المَلك أنْ لا يبتدئمُهُ أحدٌ بُسايرةٍ . و إنْ طلب ذلك منه مَن يستحِقُّ الْمُسايرة ، فالذي يُجزئهُ من ذلك أن يقف بحيث يراه و يتصدّى له . فإنْ أَوْماً إليه ، سايره ، و إنْ أَمْسَكَ عن الإيماء ، عَلِمَ أن إمساكه هو تركُ الإِذْن له في مسايرته ، ومن حقِّه ، إذا سايره أن لا يَمسَّ ثو بُه ثوبَ الملك ، ولا يُدْنى دابَّته من دابّته ، ويتونّى أنْ يكون رأشُ دابته بإزاء سَرْج الملك ، غير أنّه لا يكلفه أن يلتفت إليه . ولا ينبغي له أن يبتدئه بكلام .

و إن كان لا يشق بِلينِ عنان دابّت حتى يصرفه كيف شاء ومتى شاء، فالرأّى له أن لا يسايره . فإن فى مسايرته وَضَمَةُ عليه وعلى المَلك . أمّا عليه ، فإنه يحتاج إلى حركة متواترة يُتعِب بها نفسه ودابّته ، ويَخرُج بها عن حدّ أهمل الأدب والمروءة والشرف . ولعمله فى خلال ذلك أيضا أن لايلغ ما يريد ، وأمّا على الملك ، فإنه وَهُنَّ فى الحملكة ، لأن المَلك ، إنْ طلب الصبر عليه وعلى سير دابّته ، كان إنما يسير عند ذلك بسيره ، وايس فى آيين الحملكة أن يسير الأعظم بسيرٍ مَن هو دونه .

ولذلك كانت رؤساء الأكاسرة والأساورة والدَّبِيرَبَّذُ ومُوبَذَانَ مُوبَّذُ ومن أَسْبه هؤلاء من خاصة الملك، إذا هَمَّ الملك بالمسير في تُزْهَةٍ أو لبعض أُموره، عرضوا دوابَّهُم

ے آکا پر انعجم عند تہیم السایرا رفیق

(١) أُنظر الحاشية رقم ٢ ص ١٩ و ٢٣ و ٣٠ و ٧٧ من هذا الكتاب.

(۲) كلمة فارسية تفسيرها حافظ الكتاب (النبيه والإشراف السعودي ص ١٠٤). والمقصود من الكتاب المقدّس عند المحبوس، ور بماكان الصواب في هذا المقام: "دبير يد" من كلمتين الأول فارسية والثانية عربية بمعني "كاتب اليد" . ذلك لا "بني لم أعر في معجات اللغة الفارسية على نفسير يوافق ماذهب إليه المسعودي ، أللهم إلاأن تكون الكلمة محرفة وتحناج إلى التثقيف . [ وأنظر صفحة ١٦٠ و ١٧٣ من هذا الكتاب ] .
 (٣) أما المو بذ فهو القاضي ، ومو بذان مو بذ هو قاضي القضاة ، ومو بذ من ألفاظ الفهلوية ، وهي اللغة الفارسية القديمة ومعاها القاضي (مروج الذهب جو ٢٠ ص ٣٥٥) .

على راضة الملك وصاحب دوابه . وكان كلُّ واحدٍ منهم لا يأمَنُ أن يدعُو به الملك السايرة والمحادثة ، فيحتاج إلى معاناة دابَّت لبلادة أو كثرة نفورٍ أو عثار أو جماج . فيكون على الملك من ذلك بعضُ ما يكره . وكان الرائض يمتحِنُ دابَّةً دابَّةً من دوابً هؤلاء العظاء . ف أختار منها رُكِبَ ، وما نَفَىٰ أُرْجِئَ .

وأيضا إنّ من حقّ الملك، إذا سايره واحدًّ، أنْ لَا تَرُوث دابَّتُهُ ولا تَبُول ولا تَعصَّن ولا تتشخصُ ولا تتشغّب، ولا يطلب المحاذاة لسير دابَّة الملك، و إن أراد ذلك منعه راكبه.

وفيا يُحكى عن ملوك الأعاجم أن قُباذ، بينا هو يسير والمُوبذ يسايره، إذ راثت دابة المُوبذ وفيلن لذلك قباذ، فآغتم المُوبذ بذلك، فقال له في كلام بينهما: ما أول ما يُستدل به على شخف الرجل، أيها الموبذ؟ فقال: أن يعلف دابّته في الليلة التي يركب في صبيحتها الملك، فضحك قُباذ حتى آفتر عن نواجذه، وقال: لله أنت! ماأحسن ماضمنت كلامك بفعل دابّتك! وبحق ماقدمك الملوك وجعلوا أزِمّة ماحكامهم في يدك! ووقف ثم دعا بدابة من خاص مراكبه، فقال له: تحول عن ظهر هذا الحائي عليك إلى ظهر هذا الطائع لك."

ما حصل للوبذ أثناء مسابرته لقباذ



 <sup>(</sup>۳) رواها فی "محاسن الملوك" بآختصار . (ص ۸۲ - ۸۳) ، ورواها بالحــرف فی "المحاسن مالمساوی" (ص ۹۹۱ – ۹۹۷).

ماحصل لشرحبيل أثناه مسايرته لمعاوية وهكذا يُحكىٰ عن معاوية بن أبى سفيان أنه بينا هو يسير وشُرَخبيل بنالسَّمْطِ يسايره، إذْ راثت دابّة شُرَخبيل، وكان عظيم الهامة بسيط القامة. ففطن معاوية بروث الدابّة، وساء ذلك شُرَخبيل، فقال معاوية : يا أبا يزيد! إنه يقال إن الهامة إذا عظمت، دلّت على وُفور الدماغ وصحّة العقل، قال: نعم ياأمير المؤمنين، إلا هامتى فإنها عظيمة، وعقلى ضعيفٌ ناقصٌ، فتبسّم معاوية، وقال: كيف ذلك، ولله أنت! قال: لإطعامى هذا النائل أمّه البارحة مَكُوكَى شعير، فضحك معاوية، وقال: أنّه أنت، وماكنت فاحشًا! وحمله على دابّة من مراكبه،

(۲) إقتديتُ في هذا الموضع بما فعله في صفحة ٩ ٧ طابع كتاب طراز المجالس للشهاب الخفاجيّ في المطبعة
 الوهبية بالقـــاهـرة . [ وآنفار صفحة ١٣١ من هذا الكتّاب ] .

(٣) رواها بأختصار في " محاسن الملوك " . (ص ٨٣) ، وفي "المحاسن والمساوى " (ص ٤٩٧).

تحذير

0

تطيرالعجم من مسايرةالملك المتصلة

ماحصل من صاحب الشرطة وهو يسبر بين يدى الهـادى

فليتنكَّبُ مَن يساير الملوك ما يَقذِى أعينهم بكل جُهده . فإنّ لمسايرتهم شروطا يجب على مَن طلبها أن يستعملها ويتحقَّظ فيها . وقلَّما حظِي أحدُّ بمسايرة مَلك حتَّى يكون قبلها مقدَّماتُ يجب بها الحُظُوة .

فأما نفس المسايرة لللك المُتَصلة ، فإن الأعاجم كلهاكانت تتطيَّرُ منها وتكرهها . وأيضا فإن الملك لم يكن يثابر على مسايرة أحد من بطانت بعينه ، كما كان يعلم من طيرتهم من ذلك وكراهتهم له .

ويقال إن سعيد بن سَــلُم، بينا هو يساير موسى أمير المؤمنين ، وعبــــُ الله بن

(١) هو سعيد بن سلم بن قنيبة بن مسلم الباهل . كان بمنزلة عظيمة من الحسادى ومن الرشيد بعده ، وكان يركب مده فى قبة واحدة . وقد استعمله الرشيد على الموصل ، ثم على الجزيرة ، ثم على أدمينية . فحرج الخزرعليه فهزموه وفعلوا الا فاعيل المنكرة التي لم يسمع بمثلها الناس . فأوسل الرشيد رجلين فأصلحا ماأفسده . ثم ولاه مرعش فأغارت الروم علها وأصابوا من المسلمين وأفصر فوا ، ولم ينجوك سعيد من موضعه . وكان ذلك سنة ١٩١ .

قال سعيد إن أعرابيا مدحه ببيتين لم يسمع أحسن منهما:

أَيَّا سَارِيَّا بِاللِّيلِ ؛ لا تَخْشَى ضِلَّةً ! ﴿ سَعَيْدُ بِنَ سَلْمٍ ضُوَّهُ كُلَّ بِلاهِ • لنا مُقَرَّمٌ أَرْبِيْ عِلْ كُلِّ مُقْرَمٍ ، ﴿ جَوَادٌ خَنَا فِي وَجِهَ كُلُّ جَوَادٍ •

فأغفل صلته فهجاه ببيتين لم يسمع أهجى منهما :

لكُلُّ أَنَّى مَدَحٍ ثُوابٌ عَلَيْتُهُ، ﴿ وَلِيسَ لَمُدَحَ الْسِاهِلِيَّ ثُوابُ. مَدَحُتُ اَنِ سَلِمُ ، والمديحُ مَهَزَّةً ، ﴿ فَكَانَ كَصَفُوانِ عَلِيهِ تَرَابُ.

( اِبنَ الأَثْيَرِ ج ٦ ص ٧١ و ٨١ و ٥٠٠ و ١١١ و ١١٢ و ١٤١ و ١٤١ و ١١٤ الأَعْانَى ''ج ١٧ ص ٣٢ و وج ٢١ ص ٢٣٤ ؛ و''عيونَ الأنباء'' ج ١ ص ٤ ه ١ ؛ و''أمالي القالي'' ج ٢ ص ٢٧) (۱)
مالك[الخُزاعيّ ] أمامه، والحربة في يده، فكانت الربح تَسْفِي التراب الذي تُشِيره دابّة عبد الله في وجه موسلي، وعبد الله لايشعر بذلك، وموسلي يحيد عن سَنَن التراب، وعبد الله في خلال ذلك يلحظ موسلي وموضعه، فيطلب أن يحاذيّه ، فإذا حاذاه، ناله من ذلك التراب ما يؤذيه ، حتى إذا كثر ذلك من عبد الله ، ونال موسلي أذى ذلك التراب، قال لسعيد ؛ أما ترى ما نلقى من هذا الخائن في مسيرنا هذا ؟ قال : ياأمير المؤمنين ! والله ماقصر في الاجتهاد، ولكنه حُرِمَ حظ التوفيق .

ما قاله عبد الله بن الحسن السفاح وفياً يُذكر عن عبدالله بنحسن أنه بينا هو يسايراً با العباس [السفاح] بظاهر مدينة

(۱) كان صاحب النُّمْرُطة في أيام المهدى فالحادى فالرئسيد . وكان من أكابر الفقاد وتولَّى أُرمينيَّة وأذر بيجان . له مع الهادى حكاية ظريفة ذكرها أبن الأثير (ج ٦ ص ٧٠ و ٧١) . وكان بينه و بين يحيِّ بن خالد البرمكي عداوة وتحاسد ، وآنهت بتصالحهما على يد أحد المزوَّدين من حيث لا يعلمان ولا يعلم (ساقها في المحاسن والمساوى ص ٤١٥ ـ ٢١٦) . وفيه يقول أحد الشعرا، في شكاة آشتكاها :

ظَلَّتُ عَـــلَىَّ الأَرْضُ مُظلِمَــةً ﴿ إِذْ قِيلَ : عَبُدُ اللهَ قَدْ وُعَكَا . ياليت مابك بي ، و إِن تَلْفَتْ ﴿ نَفْسَى لِذَاكَ ! وَقَلَّ ذَاكَ لَكَا !

( اُنظراً بَن الأثير ج ٦ ص ٦٥ و ٦٨ و ١٦٥ و ١٦٤ و ١٤١ و ١٤١ و ١٤١ و ١٥٥ و ١٥ و ١٥٥ و ١٥ و ١٥٥ و ١٥٥ و ١٥ و ١٥٥ و ١٥ و ١٥ و ١٥ و ١٥ و ١٥٥ و ١٥ و ١٥٥ و ١٥ و ١٥٥ و ١٥ و ١٥

(٣) كذا في سم ، صربه ، وفي العقد الفريدوفي المحاسن والمساوى . ولعلَّ الأصل: " المــائق" .

(٤) نقل أبن عبدربه هذه الحكاية بأختصار فى مقدّمتها ولمُ يُشر إلى مصدرها . (العقد الفريدج ١ ص٢٧٦) ونقلها بالحرف فى "المحاسن والمساوى" (ص ٩٧٧)

(ه) هوَعبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب . وله أخبار ووقائع كثيرة معالسفّاح والمنصود .

لا ناالسفّاح آجتهد فى ترضّب حتى لايطالب بالخلافة . وكذلك فعسل المنصور . ولكنّ ولديه محمدًا النفس.

الزكية و إبراهيم خوجا على المنصور . ( أنظر العقد الفريد لآبن عبد ربه ج ٣ ص ٣٤ والأغانى ج ١٨ ص ٣٠ - ١ والطبرى والكامل للبرّد بمقتضى فهارسهما) .

الأنبار وهو ينظر إلى بناء قد بناه، فقال أبو العباس له : هاتِ ماعندك ، ياأبا محمد! (١) (وهو يستطعمه الحديثَ بالأنس منه) فأنشده :

أَلَمْ تَرَ مالِكًا لَمَّا تَبَنَىٰ ﴿ بِنَاءٌ نَفُ لِنِي بُقَيْلُهُ ؟ يُرَجِّى أَنْ يُعَمَّرَ عُمْرَ نُوجٍ ، ﴿ وَأَمْرُ اللهِ يَحْدُثُ كُلِّ لَيْلَهُ !

فتبسَّم أبو العباس كالمُغْضَب، وقال: لو علمن ، لآشترطنا حقَّ المسايرة! فقال . عبد الله: ياأمير المُؤمنين ، بوادرُ الخواطر وإغفالُ المشايخ! قال: صدقتَ ، خُذْ في غير هذاً.

وذكر المداينيُّ أن عيسني بن موسني ، بينَ هو يساير أبا مُسلمٍ عنــد مُنصَرَفه

ماقاله الهاشميّ لأبي مسلم الخراسانيّ

٠ مهفتسا: سه (١)

(۲) روی صاحب ''محاسن الملوك'' هذه الفصة (ص ۸۳ و ۶۸)، و رواها أيضا صاحب الأغانی
 (جزه ۱۸ ص ۲۰۲) باختصار، وأورد البيت الأؤل هكذا:

ألم تر حوشبا أحسى ينى ع بناه تقعه لبنى تفيسله
ونفيلة تصحيف فى المحاسن وفى الأغانى، إذ لم يرد فى أسمائهم ؛ والذى ورد من هذه المسادة إنما هونَّمْيْل وأما بقيلة فهوالأسم الصحيح الوارد فى متون اللغة وكتب التاريخ ، قال آبن دُريد: ''ومنهم (أى من العرب) بنوستين
وهم بالحيرة منهم بُقيلة صاحب القصر الذى يقال له قصر بنى بُقيلة بالحيرة ، منهم عبد المسيح بن عمرو بن حيّان و المن بُقيلة الذى صالح خالد بن الوليسد على الحيرة ، وكان من المعمرين وهو الذى بعث به كسرى أبر ويز إلى سطيح بالشام فى رؤيا المو بذان ، وله حديث ، '' وفى حاشيته مافصة : ''فى معجم الشعراء للرزبانى رحمه الله : عبد المسيح بن بُقيلة الفسانى هو عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيّان بن بقيلة ، و بُقيلة آسمه تعلمة بن سُنين عبد المسيح بن بُقيل له : يا حارث ! ما أنت إلا بقيلة خضراه ، فغلب تعلم المناه عند المسودى ج اص ۲۸ و وراجع العلمري وأبن الأثير فى فهارسهما ؛ وتاج العروس فى ب ق ل ، و ن ف ل ؛ والمسعودى ج اص ۲۸ و وراجع العلمري وأبن الأثير فى فهارسهما ؛ وتاج العروس فى ب ق ل ، وقد ون ف ل ؛ والمسعودى ج اص ۲۸ و وراجع العلم و با وراجع العلم و با وراجع العلم و با وجاه فى النسخة المطبوعة : '' فيلة '' بالنون والفاه ، وهو علط أيضا من الناسخ أو الطابع ، وأوردها أيضا فى '' المحاسن والمساوى '' (ص ۸ ۹ ۶ ۶ ) ، ولم يغلط طابعه فى '' بفيلة '' .

(٣) هو عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله الهاشمى (راجع فهارس ابن الأثير والأغانى).

(٤) هوأ بومُسلم الخراساني صاحب الدعوة العباسية بخراسان . [وأنظر ص١٧٦ من هذا الكتاب وحاشية ٣منها | ٠

إلىٰ أبي جعفر في اليوم الذي قُتل فيه ، إذ أنشد عيسني:

سيأتيك ما أفني القرونَ التي مضتُ، ﴿ وَمَا حَلُّ فِي أَكَنَافَ عَادٍ وَجُرْهُمٍ ، وَمَن كَانَ أَنْاَىٰ منك عِزًّا وَمَفْخَرًا ، ﴿ وَأَنْهَـذَ بِالْحِيشِ اللَّهَامِ الْعَرَمْرَمِ .

فقال أبو مسلم: هــذا مع الأمان الذي أُعْطِيتُ؟ قال عيسنى: أُعتِقُ ما أُملِكُ إِنْ كان هذا لشئ من أُمرِك! وما هو إلَّا خاطرٌ أبداه لســانى ، قال : فبئس الحاطرُ والله إذَنْ

situa e

عدم تسمية الملك أو تكنيته ومن حقّ الملك أنْ لايُسَمَّى ولا يُكَنَّى فى جدَّ ولا هَنْ إلى ولا أُنْسِ ولا غَيْرِه. ولولا أنّ القدماء من الشعراء كنَّتِ المُلوك وسَمَّتْهم فى أشعارها وأجازتُ ذلك وأصطلحتُ عليه، ماكان جَزاءُ مَن كَنَّى مَلِكًا أو خليفةً إلا العقوبةَ . على أن ملوك آل ساسان لم يُكنِّها أحدُّ من رعاياها قطُّ ولا سمَّاها فى شِعرٍ ولا خُطبةٍ ولا تقريظٍ ولا غيرِه. وإنما حدث هذا فى ملوك الحيرة.

<sup>(</sup>١) صم : أدني .

<sup>(</sup>٢) كثير النهود أو النهوض بأمر الجيش والقيام بأعبائه .

<sup>(</sup>٣) نقلها في "المحاسن والمساوى" (ص ٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) أطنب ياقوت فى وصف هذه المدينة وأحوالها وأساطيرها فى الجاهلية ، ولم يذكر لنا شيئاً عنها فى أيام عظمتها على عهد الإسسلام . و إنما استفدنا منه أنها بقرب النَّجَف . ولذلك رأينا أن تثبت هنا ماجاء عنها فى الأغانى (ج ٨ ص ١٢٥) ليعرف القارئ مكانتها التى دخلت الآن فى خبركان . قال :

<sup>«</sup> كان بعض ولاة الكوفة يذم الحيرة في أيام بني أمية . فقال له رجل من أهلها ، وكان عاقلا ظريها :

## والدليــل على ذلك أنه لو سَمَّى أحدُّ من الخطباء والشعراء في كلامه المنثور مَلِكًا

\_\_\_\_ بصحة هوائها، وطيب مائها، ونزهة ظاهرها، تصلح للخفّ والظلف سهل وجبل، و بادية وبسنان، وبرّ و بحرّ، محلّ الملوك ومزارهم، ومسكنهم ومثواهم، وقد قدمتّها \_ أصلحك الله \_ يُحِفّا فرجعت مثقّاً
 ووردتّها مُقلَّد فأصارَتك مُكثرًا.

- \_ فكيف نعرف ماوصفتها به من الفضل؟
- \_ بأن تصير إلى ّ ، ثم آدع ماشنت من لذّات العيش ، فوالله لا أجوز بك الحِيرةَ فيه !
  - \_ فَأَسْنَعَ لِنَا صَنِيعًا [Une partie de plaisir]، وَآخُرُجُ مِن قُولُكُ .
    - ! L il -

قصنع لهم طماماً ، وأطمعهم من خبرها وسمكها وما صيد من وحشها : من ظبا، ونعام وأرانب وحبارى .
وسقاهم ما مَها فى قلالها ، و خرَها فى آنيتها ، وأجلسهم على رُقُها ، وكان يُتَخذ بها من الفراش أشسبا، ظريفة ،
ولم يستخدم لهم حُرًّا ولا عبدًا إلّا من مولَّديها ومولَّداتها ، من خَدَم ووصائف كأنهم اللؤلؤ ، لغتهم لغة أهلها ،
ثم غناهم حَدَيْنُ وأصحابه فى شعر عَدِيِّى بن زيد ، شاعرهم ، وأعشى هَدان لم ينجاو زهما ، وحيَّاهم برياحينها ،
وتَقَلّهم على خرها ـُــ وقد شريوا ــ بفوا كهها ، ثم قال :

\_ هل رأيتني آستعنتُ على شيء مما رأيتَ وأكلتَ وشربتَ وآفترشتَ وشممتَ وسمعتَ ، بغير ما في الحيرة ؟ \_ لا ، والله ! ولفد أحسنتَ صفة بلدك ، ونَصَرْتُهُ فأحسنتَ تُصرَّتُهُ والحروجَ مما تضَّمَّتُه ، فبارك الله لكم في بلدكم ! »

وكان أبن شُبُرَمَة يقول: "يوم وليلة بالحيرة خير من دوا، سنتين" . (كتاب البلدان للهمدانى ص ٢٦٢). وعن أهلها أخذت قريش الزندقة فى الجاهلية ، والكتابة فى فجر الإسلام (الأعلاق النفيسة لأبن رُسْتَه ص ١٩٢ و ٢١٧).

وكانت عمارة الكوفة سببالخراب الحيرة . وقد أتى على الكوفة الزمان ، وكذلك الأمر فى واسط وُسَرَّ مَنْ رأى . وأنت عليم بمساصارت إليه البصرة و بغداد . وهذه الستَّة هى أكبر أمصار العراق فى عهد الخلافتين . وناهيك بها من أمصار رفعت للحضارة أعلى منار! فسسبحان من بيده ملكوت الأرض والسهاء! يتصرف بالبلاد والعبادكا يرمًا . !

أو خليفةً وهو يُخاطب بأسمه ، كان جاهلا ضعيفا خارجا من باب الأدب. (٢) ولو لا أن الأصطلاح منعنا إيجابَ المنع من ذلك ، كان من أوّل ما يجب .

ولا أدرى لِمَ فعل القدماء ذلك، كما أنى لا أدرى لِمَ أجازته ملوكها ورضِيَتُ به، إذ كانت صفة الملوك ترتفع عن كل شئ وترقىٰ عنه.

وكانت الحفاة من العرب بسوء أدبها وغِلَظ تركيبها إذا أَتُوا النبي (صلى الله عليه وسلم) - خاطبوه ودَعُوهُ بآسمه وكُنْيَتِه ، فأمّا أصحابه ، فكانت مخاطبتهم إياه : ومارسول الله! "ودريانيّ الله!"



- (١) صد: "الاضطلاع" وبجانبها "الاصطلاح". وفي سه: الاصلاح.
- (٢) سبق الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى إلى تقرير هذه القاعدة . فهو أوّل من منع الناس أن ينادوه باسمه . (محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر) . ولكن يظهر أن ذلك الأمر تراسئ بتطاول العهد ، فعاد القوم إلى ما كانوا عليه .
- (٣) على أن أهل الأدب و رواة الأشعار كانوا ينحرَّون عند إنشاد القصائد على أحد الخلفاء والأمراء وينخيرونها من التي لايكون فيها أسم معشوفة يشابه آسم أمَّ له أوابنة أواختاً وزوجة (الا عافيج ٥ ص ١٧٤) و في "محاسن الملوك" (ص ٢٩) أن إبراهيم بن المهدى قال : كنت عند الرشيد ، فأُهديت له أطباق ومعها رُقهة ، فلمّا قرأها ، استفرَّه الطرب ، فقلت : ياأمير المؤمنين ، ما الذي أطر بك وفقال : هذه هدية عبد الملك بن صالح ، ثم نبذ إلى الرقعة ، فإذا فيها بعد البسملة : "دخلت ، ياأمير المؤمنين ، بستاناً عَرَّقه بنعمتك ، وقد أينعت أثماره وفاكهته ، فأخذت من كلَّ شي و (وعدَّد أنواعا من الفاكهة ) وصيرَّته في أطباق القضان ووبَّجه لأمير المؤمنين ، ليصل إلى من بَركة دعائه ، ما وصل إلى من بِرّه وتَعَاله " ، قلت : ياأمير المؤمنين ، وما في هذا يفتضي هدا السرور؟ فقال : ألا ترى إلى ظَرْفه ، كيف قال : "القضان" فكتَّ به عن وما في هذا يفتضي هدا السرور؟ فقال : ألا ترى إلى ظَرْفه ، كيف قال : "القضان" فكتَّ به عن الخيز ران ؛ إذ كان يجري به آممُ أمنًا .

وهكذا يجب لللوك أن يقال في مخاطبتهم: ياخليفة الله! وياأمين الله! وياأمير المؤمنين!

(١) لم يرضَ أبو بكر الصَّدِيق بأن يُستَى خليفة رسول الله (كما في لسان العرب ج ١٠ ص ٤٣٧) فضلا عن أن يُستَى خليفة رسول الله (كما في لسان العرب ج ١٠ ص ٤٣٧) فضلا عن أن يُستَى خليفة الله ولكن الكِتّاب والشعراء جرى أصطلاحهم على خلاف ذلك وقال الزجّاج : جاز أن يقال للا ثمّة "خلفاء الله في أرضه" بقوله تعالى : " يَا دَاوُدُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الْأَرْضَ" (لسان العرب ج ١٠ ص ٤٣١) ، وقال جرير : "خليفة الله ماذا تأمُّرَنَّ بنا ؟ " وقال أيضًا : "خليفة الله يُستسفى به المطرُ " ، وقال بشّار (و إن كان من باب التهمُّ) :

ضاعتْ خلافتكم، ياقوم، فَالتَّمْسُوا ﴿ خليفةَ الله مِنِ الرَّقُّ واللُّمود!

وقد قال صاحب محاضرة الأوائل إن المعتصم بن الرشيد هو أوّل من تلقب بخليفة الله . فلعلَّ ذلك كان بصفة رسمية في المكاتبات الصادرة عن ديوانه . و إلّا فقد رأينا من الأشما رالسابقة أن هذا اللقبكان موجودا فعلًا .

(۲) قال حسّان بن ثابت يرثى عثان بن عفّان .

إِنِّي رأيتُ أميرَ ل الله مضْعَلَهَدًا ۞ عَمَانَ رهنَّا لدى الاجداثوالكفن.

(٣) قال في "محاسن الملوك" بهذه المناسبة (ص ٢٥ – ٢٧) ما نصُّه:

«و إنما يُتسامح بذلك للشعراء . وما زالت الشعراء يَمْدَحون الملوك بأسمائهم ، ولا يُنكِّرُ ذلك عليهم . كقول الشاغر ، وهو حسّان :

لَجَدُ وَعَنْدَ الله فَى ذَاكَ الجَدْرُهُ. وَعَنْدَ الله فَى ذَاكَ الجَدْرَاهُ. وَكُفُولُ المُرَاةُ تَخَاطُهُ:

أَمِحَدٌ ، وَلَدَّ تُكَ ضِنَ ، كريمة ﴿ فَى قومها والفَحْلُ فَلَ مُعْرِقُ ! رُوِىَ أَنه قدم رجل من الأعراب على مُحررضي الله عنه ومعه صَبْيةٌ له وأهلُه ، فقال يُحاطبه :

> يَاعَمَرَ الخَيْرِ جُزِيتَ الْجَنَّهُ \* أَكُن ُ بَنَاتِي وَأَمَّهَـَـُــُهُ أقدم بالله لَتَفْعَلُهُ

فقال عُمر: يكون ماذا؟ فقال:

يكون عَن حالِي لَتُسْأَلَةُ =

++

الأدب في حالة مشابه الاسم لإحدى صفات الملك أو لأسمه ومن حقّ الملك، إذا دخل عليه رجُلُ ، وكان آسمُ ذلك الرجُل الداخل أحدَ صفات الملك، فسأله الملك عن آسمه ، أن يُكّنِي عنه ويُجيبَ بآسم أبيه ، كافعل سعيدُ

= فقال مُحر: متى؟ قال:

يومَ تكون الأُعطِيَاتُ جُمَّة \* والواقفُ المَسؤُولُ يَنْهَنَّــهُ إِمَّا إِلَىٰ نار و إِمَّاجَنَّـــهُ .

فنبذ عمر رضى الله عنه قَيِصةُ ؛ وقال : هـــذاجَّةُ ذَلَكَ اليوم !

و رُوى أَن الرَّسْيَدَ جَلَس يُومًا لِلظَالِمِ فَرَأَى فَى الناس شَيخًا حَسَن الْهَيثة . فلمَّا تقوَّض المجلس ، قام الشيخ و بيده قصَّته ، فلمَّا تقوَّض المجلس ، قام الشيخ و بيده قصَّته ، فأم بأخْذها ، فقال : إِنْ رَأَى أَمْيِر المُؤْمِنين أَنْ يَأْذَنَ لَى فَى قراءتها ، فإنى أَحْيَلُ تَعْبِيرًا خَطَّى ، قال : كَامِر المُؤْمِنين ، إِنَى شَيِّخ كَبِرٌ ضعيفٌ ، والمقامُ عظيمٌ ، فإنْ رَأَىٰ أَمْيِر المُؤْمِنين أَنْ يأذَنَ لَى فَى الجلوس؟ فقال : إَجْلَس ، ثَمْ قال :

ياخيرَ مَن جَدَّتْ لِرِحْلَتِهِ \* نُحُبُّ الرَكَابِ بَهْمَهُ جَلْسٍ! يقول فها:

لما رأتك الشمسُ طالعَة ، ه حجدت لوجهك طلعة الشَّمْسِ .

خيرُ السبريَّةِ أنت كلِّهِم \* في يومك الغادي وفي أمس ،

وكذَاك لم تنفَكَّ خيرُهُم \* تُمْنَى، وتُصبح فوق ما تُمْنِي .

لله يا هرُونُ من مَلك \* عفّ السريرة طاهرِ النَّفْسِ !

تَمَّتُ عليه لربّه نِعَلَم \* تَرْدَادُ بِحَلَّمُ عَلَى اللّهِسِ .

(أردتُ قولِه '' قه ياهارون '') و بقية الشعر :

من عَنَّرَةَ طابت أُرُومَتُهَا ، ﴿ أَهُلِ الْعَفَافُومِنَهُمَى الْقُدْسِ . مُتَهَلِّينَ عَلَىٰ أَسَرَّتُهِ مِنْ ﴿ وَلَدَى الْحِيَاجِ مَصَاعِبٍ ثُمُّسَ = ابن مُرَة الكِنديُّ، حين أنَّى مُعاوية فقال له: أنت سعيدُ ؟ فقال: أميرُ المؤمنين السعيدُ، وأنا أبن مُرة!

وكما قال السَّيِّدُ بن أنس الأَزْدِيُ وقدساله المأمون عن آسمه فقال: أنت السيِّد؟ قال: أمير المُومنين السَّيِّدُ، وأنا آبن أنس!

وهكذا جاءنا الخبر عن العبَّاس بن عبد المُطَّلِبِ، عمِّ رسول الله (صلَّى الله عليه وسلم) وصِنْو أبيه. قيلله : أنت أكبرُ أم رسول الله؟ فقال : هو أكبر مِنَّى ، ووُلِدْتُ أناقبلَه !

إنى لجاتُ إليك من فَرَعٍ \* قد كان شَرْدَى من الأثني .
 لمّا اَسَخَوْتُ الله مجتهدًا ، ٥ يَمْتُ نحوك رحلة العَنْسِ .
 وآخَرْتُ حلمك لا أُجاوزه ٥ حتى أُغَيّبَ فى رُى الرَّمْسِ .

ظها أتَّى على آخرها ، قال : مَن يكون الشيخ؟ قال : على بن الخليل الذي يقال إنه زنديق . قال : أنت آمِنٌ ! وأمر له بخسائة ألف درهم .

وأما مَنْ سوى الشعراء ، فَلَيْقُلُ : أيَّا الخليفة! أو ياأمير المؤمنين! أو ياسلطان العالم! أو ياأمينَ اللهِ أو ياأمير المسلمين!

قال المُتيرة لَمُمر رضى الله عنهما: ياخليفة الله! فقال له عمر: ذاك بيّ الله داود! قال: ياخليفة رسول الله! قال: ذاك صاحبكم المفقود! قال: ياخليفة خليفة رسول الله! قال: ذاك أمّر يطول! قال: ٥٠ ياعمر! قال: لاتَجْسُ مقامى شرفه! أنتم المؤمنون، وأنا أميركم، فقال المغيرة: باأمير المؤمنين! »

- (۱) روی ذلك صاحب "محاسن الملوك" (ص ۲۸)، و رواها في "المحاسن والا صداد" (ص ۲۱) وقى "المحاسن والمساوى" (ص ۶۹)
  - (٢) أظر المحادثة بعبارة أخرى في محاضرات الراغب (ج ١ ص ١١١)٠
- (٣) أتظر رواية أخرى في محاضرات الراغب (ج ١ ص ١١٧)؛ وأنظر "المحاسن والأضداد"
   رص ٢١) و "المحاسن والمساوى" (ص ٩٠٠).

ألا تراه (رحمه الله) كيف تخلّص إلى أحسن الأحوال في الأدب، فأستعمله؟ وعلى هذا المثال يجب أن تكون مخاطبة الملوك، إذ كانت صيغتهم غير صيغ العامّة، كما قال أردشير بن بابك في عهده إلى الملوك.

++

الأمورالتي يتفرد بها الملك في عاصمته

(0)

ومن حقَّ المَلك أن يتفرّد في قرار داره بثلاثة أشـياء، فلا يطمَع طامِعً في أنْ تَشْرَكُهُ فيها.

(١) ومما يدخل في هذا الباب ماحكاه ياقوت الجوى في معجم الأدباء (ج ١ ص ١ ٤٩ طبع الأستاذ مرجوليوث)أن "أبازيد البلخي للدخل على أحمد بن سهل - أقل دخوله عليه - سأله عن أسمه و فقال : أبوزيد و فعجب أحمد بن سهل من ذلك حين سأله عن أسمه فأجاب عن كنيته ، وعد ذلك من سقطاته و فلما خرج ، ترك خاتمه في مجاسه عنده و فأبصره أحمد بن سهل ، فأزداد تعجباً من غفلته و فأخذه بيده و ففار في نقش فَصّه ، فأذا عليه : أحمد بن سهل و فعلم حيثتذ أنه إنما أجاب عن كنيته الموافقة الواقعة بيته و بين اسمه ، وأنه أخذ بحسن الأدب ورا عن حد الاحتشام ، وأختار وصمة التزام الخطاف الوقت والحال ، على أن يتعاطى اسم الأمير بالاستمال والابتذال . "

وروى أبن عبد ربه (ج ١ ص ٢٧٣ ) في هـــذا المعنى أيضا أنه قبل لا بي وائل: أيكما أكبر ، أنت أم الربيع بن خيثم؟ قال: أنا أكبر مه سنًا ، وهو أكبر مني عقلا .

وقال معاوية لأبى الجهم العدوى : أنا أكبر أم أنت؟ فقال : لقد أكاتُ فى عرس أمك ، ياأمير المؤمنين .
قال : عند أى أزواجها ؟ قال : عند حفص من المغيرة ، قال : ياأبا الجهم ، إياك والسلطان ! فانه يغضب غضب
الصيّ و يأخذ أخذ الأسد ، ( إبن عبد ربه ج ١ ص ١٢) ، قال الحجاج للهلّب : أنا أطوّلُ أم أنت؟ فقال :
الأمير أطول ، وأنا أبسُطُ قامةً منه ، (المحاسن والأضداد ص ٢٢ ، والمحاسن والمساوى ص ٤٩٠)

وكان الأولى به أن يقندى بعاويس المغنى المشهور فقد سأله سعيد بن عثمان بن عفان : أينا أسنَّ ؟ فقال :

" بأبي وأتمى أنت ! لقد شهدتُ زفاف أمَّك المباركة إلى أبيك الطبيب . " لئلا يُوهم أمرًا . (إبن عبد ربه

ج ١ ص ٢٧٣ ؛ ومحاضرات الراغب ج ١ ص ١١٧) . أورد الجاحظ قبل غيره هذه الحكاية وعلق
عايها تعليقا لطيفا ، فقال : فآنفار الى حذقه و إلى معرفته بخارج الكلام! كيف لم يقل " بزفاف أمَّك العليَّة 
إلى أبيك المبارك" (أنظر البيان والتبين ج ١ ص ١٠٤)

(٢) ص : "كانت صنيعهم غير صنيع العامة . "

عدم تشميت الملك وعدم التأمين

على دعائه

فنها الحِجَامة، والفَصْد، وشُرب الدواء، فليس لأحدٍ من الخاصّة والعامّة ممر. في قصبة دار الملكة أن يشرّكه في ذلك.

وكانت ملوك الأعاجم تمنع من هذا وتعاقب عليه وتقول : " إذا أراق الملك دمه، فليس لأحد أنْ يُريق دمه في ذلك اليوم حتى يساوى الملك في فعله ؛ بل على الحاصة والعاقمة الفحص عن أمر الملك، والتشاعُلُ بطلب سلامته، وظهور عافيته، وكيف وجد عاقبة مأيعالج به . "

وليس الآقتفاء بفعل الملك في هــذا وما أشبهه من فِعلِ مَنْ تَمَّتْ طاعتُه وصَّحَتْ نَيْتُهُ وحُسُنتُ معونته، لأن في ذلك آستهانةً بأمر الملك والمملكة.

وَمَن قصد إلىٰ أَن يَشْرَك الملكَ في شئ يجد عنه مندوحةً ومنه بُدًّا، بالمُهَلَ المبسوطة والأيام الممدودة، فهو عاصٍ مفارقٌ للشريعة.

ويقال إن كسرى أنوشروان كان أكثر ما يحتجم فى يوم السبت. وكان المنادى

إذا أصبح فى كل يوم سبت \_ نادى: "ياأهل الطاعة! ليكن منكم تركُ الحجامة
فى هذا اليوم على ذِكْرٍ! وياحجامون! إجعلوا هذا اليوم لنسائكم وغَسْل ثيابكم!"
وكذا كان يفعل فى يوم فصد العرق وأخذ الدواء.

+

ومن حقّ الملك \_ إذا عَطَسَ \_. أَنْ لَا يُشَمَّت ، و إذا دعا ، لم يُوَمَّنُ على دُعائه .
وكانت ملوك الأعاجم تقول : وحقيقٌ على الملك الصالح أن يدعو للرعية الصالحة ،
وليس بحقيق للرعية الصالحة أن تدعُو لللك الصالح : لأن أقرب الدعاء إلى الله دعاء الملك الصالح . "

++

عدم تعزية الملك

ومن حقّ الملك أن لا يُعَزِّيه أحدُّ من حاشيته وحامّت وأهـل بيته وقرابته. وإنمـا جُعِلت التعزيّة لمن غاب عن المصيبة، أو لمن قَارَبَ المَلك في العزِّ والسلطان والهاء والقدرة، فأما مَن دون هؤلاء، فيُنْهَوْن عن التعزيّة أشدّ النَّهْي.

وفيا يُذكَّرُ عن عبد الملك بن مَرُوانَ أنه مات بعض بنيه وهو صغير، فحاءه الوليد فعزَّاه، فقال: يا بُنَيَّ! مصيبتي فيك أقدح في بدني من مصيبتي بأخيك! ومتى رأيتَ آبَّ عزَّى أباه؟ قال: ياأسير المؤَّمنينِ! أمِّى أمَرَ تَنى بذلك، قال: ذاك يا بُنَيَّ . أهونُ على اوهذالَقُمْرِي من مَشُورَة النساء!

++

سرعة الغضب ويطء الرضا ومن أخلاق الملك سرعة الغضب، وليس من أخلاقه سرعة الرضا. فأما سرعة الغضب، فإنما تأتى الملك من جهة دوام الطاعة. وذلك لأنه لايدور في سمعه ما يكره في طُولِ عمره. فاذا أَلِفَتِ النفسُ هذا العزَّ الدائم، صارأحد صفاتها. فتى قرع حسَّ النفس ما لا تعرفه في خُلُقها، نَفَرَتْ منه نُفورا سريعا، فظهر الغضب، أَنفَةً وَحَيَّةً.

وأما رضا الملك فبطىءٌ جدًا. لأنه شيَّ تُمانعه النفس أنَّ يفعله ، وتدفَعُهُ عن نفسها. إذ كان في ذلك جنسٌ من أجناس الاستخذاء، وخُلُقٌ من أخلاق العامة.

<sup>(</sup>١) صد: والقرابة.

 <sup>(</sup>۲) روئ صاحب "المحاسن والمداوی" هذه القصة (ص ٥٨٥ – ٨٦ ه) ورواها صاحب" محاسن المنوك" (ص ٤٣) وختمها بأن عبد الملك قال لاً بنه: " والله لَتَعَرَيْتُك إيَّاى أهون على من قبولك مشورة النساه!" [وهي أحسن من روايتنا •] ثم أضاف على ذلك أن " يزيد بن معاوية وعمر بن عبد العزيز وغيرهما من ملوك الإسلام لايرون بذلك بأسًا • "

غضب السفاح على أحد رجاله

(3)

غضب الرشيد على أحد قواده

وهكذا يُخْلَى عن أبى العباس أنه غَضِبَ على رجُل ذهب عنى آسمه ، فذكره ليلةً من الليالى . فقال له بعض شُمَّاره : ياأمير المؤمنين! فلانٌ لو رآه أعدى خَلْق الله له ، لرحمه وآنعصر له قلب . قال : و لِمَ ذاك ؟ قال : لغضب أمير المؤمنين عليه . قال : ما له من الدَّنْ مايبلغ به من العقو بة هذا الموضع . قال : فَمُنَّ عليه ، يا أمير المؤمنين ، برضاك . قال : ماهدا وقت ذاك ! قال : قلتُ إنك ياأمير المؤمنين لما صغَّرت ذنبه ، برضاك . قال : ماهدا وقت ذاك ! قال : قلتُ إنك ياأمير المؤمنين لما صغَّرت ذنبه ، طمِعتُ في رضاك عنه . قال : إنه مَن لم يكن بين غضبه ورضاه مدة طويلة ، لم يَحْسُن بغضب ولا يرضى ،

وعلىٰ هذا أخلاقُ الملوك وصنيعُهم .

وكذا جرى لعبد الله بن مالك الخُزاعيّ مع الرشيد، حين غضب عليه . أَمَرَ أهله وحَشَمَه وجميعَ قرابته أن يجتنبوا كلامه وخدمته ومعاطاته حتى أثر ذلك في نفسه وبدنه . فتحاماه أقرب الناس منه من ولد وأهل ، فلم يَدْنُ منه أحدٌ ولم يَطُفُ به . فاءه محمد بن إبراهيم الهاشميّ ــ وهو كان أحد أودائه ــ في جوف الليل ، فقال له : يا أبا العبّاس! إنّ لك عندى يدًا لا أنساها ومعروفا ما أكثُرُهُ . وقد علمتُ ماتقدم به أميرالمؤمنين في أمرك . وها أنا ذا بين يديك ونُصْب عينيك! فَرُني بأمرك! فو الله

(١) يقال في اللغة عَصَرَ العنب ونحوه فأنعصر . وفي المفضليات :

وَهُمَى لُو يُعَصِّرُ مِنْ أَرْدَانِهَا ۞ عَبَقُ المِسْكِ ، لَكَانَتُ تُعَصِّرُ .

ومن شواهد النحاة :

خَوْدٌ يُعَلِّى الفَرْعُ منها الْمُؤْتَرَدُ ۞ لَوْعُصْرَ منها الْبَانُ والمِسْكُ ۗ الْعَصْرُ .

(٢) [أَظُرالحاشية رقم ١ من صفحة ٨١ من هذا الكتاب].

(٣) أكثر العرب على ضم النون ، كما في شفاء الغليل .

00

خيرًا، وأثنىٰ عليه، وأخبره بعذره في مَوْجَدَة أمير المؤمنين عليه. فوعده محمَّدُ أن يُكَلِّمَ أمير المؤمنين ويخبره بآعتذاره. فلما أصبح محمَّةً وافاه رسول أمير المؤمنين، فركب. فلما دخل عليه، قال: مَن أُتيتَ في هذه الليلة؟ قال: عبدَك يا أمير المؤمنين، عبدَ الله بن مالك، وهو يحلف بطلاق نسائه وعنَّق مماليكه وصَدَّقة ماله مع عشر بن نَذُرًا يُهديها إلىٰ بيت الله الحرام حافيًا راجلًا ، والبراءة من ولاية أمير المؤمنين إنْ كان ما بلغ أمير المؤمنين سمِعَه اللهُ من عبد الله بن مالك،أو آطَّلع عليه أو همِّ به أو أضمره أو أظهره. قال: فأطَّرق الرشيد مَايًّا مُفَكَّرًا. وجعل محمَّدٌ يلحظه، و وجهه يُســفرُ و نُشْرِق حتّٰى زال ما وجده. وكان قد حال لونهُ حين دخل عليـــه.ثم رفع رأســـه فقال: أحْسَبُه صادقا، يامَّمُدُ. فَمُرْهُ بالرُّواح إلى الباب. قال: وأكون معه ياأمير المؤمنين؟ قال: نعير. فأنصرف محمدٌ إلى عبد الله، فبشَّره بجيل أمره، وأمره بالركوب رواحًا. فدخلا جميعا. فلما بَصُر عبد الله بالرشيد آنحرف نحو القبلة فخر ساجدا، ثم رفع رأسه. فآستدناه الرشيد. فدنا وعيناه تهملان. فأكبُّ عليه فقبَّل رجله و بساطه وموطئ قدميه، ثم طلب أن يأذن له في الاعتذار. فقال: مابك حاجةٌ إلىٰ أن تعتذر، إذ عرَفتُ عُذرك . قال : فكان عبد الله بعد ، إذا دخل على الرشيد ، رأى فيه بعض الإعراض والأنقباض. فشكا ذلك إلى محمد بن إبراهيم. فقال محمدٌ: ياأميرالمؤمنين! إن عبد الله يشكو أثرًا باقيًا من تلك النَّبُورَة التي كانت من أميرا لمؤَّمنين ، ويسأل الزيادة

(١) أوجب وقوع النكاية بها.

<sup>(</sup>٢) أصابها بجراحة .

فى بَسطه له . فقال الرشيد : يامحمد! إنا معشر الملوك، إذا غضِبنا على أحد من بِطانتنا (١) ثم رضينا عنه بعد ذلك، بَقَ لتلك الغَضْبة أثرُّ لايُحرجه ليلُّ ولانهارُّ.

كتم الملك أسراره

(00)

ومن حقّ الملك أن يكتُم أسراره عن الأب والأُمَّ والأَخِ والزوجة والصَّدِيق.

فإتَّ المَلك يَحتمِل كُلُّ منقوص ومأنوف، ولا يحتمل ثلاثة بصفة أحدهم أنْ
يطعن في مُلكه ، وصفة الآخر أن يُذيع أسراره ، وصفة الآخر أن يُحُونه في حُرَمه .

فأدا من مماء ذال أَنْ في مَا أَخِلاة الماراة ، أَنْ تَالَى مِنْ أَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالِ

فأما من وراء ذلك ، فمن أخلاق الملوك أن تَلبَس خاصَّتَها ومَن قربَ منها علىٰ مافيهم، وأن تستمع منهم إذا سَلمُوا من هذه الصفات الثلاث.

وكان كسرى أَبرويزيقول: وفيجب على الملك السعيد أن يجعل همَّهُ كلَّهُ في المتحان (٤) أهل هذه الصفات، إذ كانت أركانَ الملك ودعائمَهُ".

> إمتحان أبرويز رجاله في حفظ السر

فكانت محنتُ في إذاعة السرِّ عجيبةً وللقائل أن يقول فيها إنها خارجة من باب العدل، داخلة في باب الظلم والجور، وللآخر أن يقول إنها محن الحكاء من الملوك وكان إذا عرف من رجلين من بطانته وخاصّته التحابُّ والأُلفة والآتفاق في كلِّ شئ وعلىٰ كلِّ شئ ، خلا بأحدهما فأفضى إليه بسرِّ في الآخر، وأعلَف أنه عازمٌ على قتله ، وأمّر ، بكتمان ذلك عن نفسه ، فضلا عن غيره ، وتقدّم إليه في ذلك بوعيده .

<sup>(</sup>١) نقل هذه القصة في "المحاسن والمساوى" (ص ٢ ٤ ٥ ـ ٣ ٤ ٥).

<sup>(</sup>٢) أى الرجل المكروه . وهذه الكلمة ساقطة في صور .

 <sup>(</sup>٣) قارن ذلك بما في محاضرات الراغب . (ج ١ ص ١١٨). وهذه المقولة .نسوبة بلفظ آخر لا بي
 جعفر المنصور العباسي . (أظرها في المحاسن والأضداد ص ٢٨ ، والمحاسن والمساوى ص ٢٠٤).

 <sup>(</sup>٤) فن "محاسن الملوك" (ص٤٥) ما نصه: وأماكتمان سرّ الساطان فهو ملاك الأمرونظام المملكة وسبب بقاء
 الدولة . كان أبرويز إذا دخل إليه وزيرهُ وصاحب سرّه ، لم يفاوضه في شيء حتى لا يبنى عنده أحدٌ . فإذا لم يبقى أحدٌ ، أمر أنْ تُرفع الستائر عمن لعلة يكون ورا ها . فإذا علم أنه ليس أحدٌ ورا ها ، فاوضه بسرّه .

ثم جعل محنته فى إذاعة سرِّهِ ملاحظة صديقه فى دخوله عليه وخروجه من عنده، وفى إسفار وجهه ولقائه لللك، فإن وجد آخر أمرِه كأوله فى أحواله، علم أن الآخر لم يُفضِ إليه بسرِّه ولم يُظهِره عليه، فقرّبه وآجتباه ورفع مرتبته وحباه، ثم خلا به، فقال: "إنى كنتُ أردتُ قتلَ فلان لشيُّ بلغنى عنه، فبحثتُ عن أمره فوجدته باطلاً."

وإنْ رأى من صاحبه نفور نفس وآ زُورار جانب وإعراض وجه، علم أنه قد أذاع سره، فأقصاه وآطَرحه وجفاه، وأخبر صاحبه أنه أراد مِحْنَته بما أَوْدعه من سرّه، فإن كان هذا من أهل المراتب، وضع مرتبته ، وإن كان من الندماء، أمر أن يُحْجَب عنه ، وإن كان من أصحاب الأعمال، أمر أن [ لا ] يُستعان به ، وإن كان من سَدَنَة بيوت النيران، أمر بعزله وإسقاط أرزاقه ، ويقول: " مَن لَمْ يصلُحْ لَكُ من سَدَنَة بيوت النيران، أمر بعزله وإسقاط أرزاقه ، ويقول: " ويقول: "إن القلب لما كن من اللهان ، وقل شئ يكون في القلب إلا ظهر في العينين:

فأما محنته في الحُرَم، فكان إذا خفَّ الرجُل على قلبه وقَرَّب من نفسه، وكان عالمَّ يُظهر التَّأَلُه، وكان عنده ممن يصلح للا مانة في الدماء والفروج والأموال على ظاهره، أحبَّ أن يمتحِنه بِمِحْنة باطنة. فيأْمُنُ به أن يُحَوِّلَ إلى قصره ويُفْرَغَ له بعضُ الحُجَر التي تقرب منه، ولا يُحَوِّل إليها آمراةً ولاجاريةً ولا حُرْمة و يقول له: "إنى أُحبُّ الأُنس بك في ليلي ونهارى، ومنى كان معك بعض حَرِمِك، قطعك عنى وقطعنى عنك.

(B)

امتحاله لرجاله في حفظ الحرم

 <sup>(</sup>١) رونى صاحب وقعاسن الملوك عقده العبارة بأختصار . (ص ٤٥ – ٥٥)

 <sup>(</sup>٢) سم : إن القلب ليظهر مافيه في العينين .

(1)

فَاجَعَلْ مُنْصَرَفَكَ إِلَىٰ مَنزل نسائك في كلِّ خمسٍ ليالٍ ليلةً . " فإذا تحوّل الرجُل وخلا به وآنسه وكان آخِرَ مَن ينصرف من عنده، فيتركه علىٰ هذه الحال أشهرًا .

فَأَمتحن رُجُلا من خاصَّته بهذه المحنة في الْحَرَم، ثم دسَّ إليه جارية من خواصّ جواريه ووجَّه معها إليه بالطاف وهدايا. وأمرها أنْ لاتقعد عنده في أوَّل ماتأتيه. فلها أتته بألطافِ الملك، قامتُ. فلم تَلْبَثُ أَنِ ٱنصرفتْ. حتَّى إذا كانت المرَّةُ الثانية، أمرها أن تقعُد هُنَيْمَـةً. وأن تُبْديَ بعض محاسنها، حتَّى يتأمَّلَها. ففعلتُ ولاحظها الرجُل وتأمَّلها ثم أنصرفت. فلما كانت المرة الثالثة ، أمرها أن تقعد عنده وتطيل القعود وتحادثه، و إن أرادها على الزيادة من المحادثة أجابته. ففعلتُ. وجعل الرجُل يُحِدُّ النظر إليها ويُسرُ بحديثها. ومن شأن النفس أن تطلُبَ بعــد ذلك الغرضَ من هــذه المطايبة . فلما أبدي ماعنده ، قالت : و إنى أخاف أن يُعْمَر علينا ، ولكن دعني أَدَبُّرُ فِي هذا مايَتُمُّ بِهِ أَمْرُنا . " ثم أنصرفت . فأخبرت المَلك بكلِّ مادار بينهما . فوجُّه أخرى من خاصِّ جواريه وثقاتهن بألطافه وهداياه. فلما جاءته، قال لهما: ما فعلتُ فلانة؟ قالت: آعتلَّتْ. فأَرْبَدُّ لونُ الرَّجُل. ثم لم تُطل القعود عنده كما فعلت الأولى في المزة الأولى. ثم عاودته بعد ذلك، فقعدت أكثر من المقدار الأول، وأبدت بعض محاسبتها حتَّى تأملها. وعاودته في المرّة الشالثة، فأطالت عنده القعود والمضاحكة والمهازلة . فدعاها إلى ما في تركيب النفس من الشهُّوة . فقالت : وو إنَّا من الملك على خُطَّى يسيرة، ومعه في دار واحدة؛ ولكنَّ المَلك يمضى بعـــد ثلاثٍ إلىٰ بستانه الذي بموضع كذا ، فيقيم هناك. فإن أرادك على الذهاب معه ، فأظهِرْ أنك عليلٌ ، وتمارضْ. فإن

(١) أَى عَلَتِ الغُبرُةُ لُونَهُ .

(1)

خيرك بين الأنصراف إلى دور نسائك أو المقام ههذا إلى رجوعه ، فآختر المقام وأخيره أن الحركة تصعب عليك . فاذا أجابك إلى ذلك ، جئتُ في أول الليل ولبثتُ عندك إلى آخره . " فسكن الرقيع إلى هذه الأنسة ، وآنصرفت الجارية إلى الملك فأخبرته بكل مادار بينها و بينه . فلما كان الوقت الذي وعدته أن يخرج الملك فيه ، دعاه الملك فقال للرسول : أخيره أنى عليل . فلما جاءه الرسول وأخبره ، تبسم أبرويز ، وقال : هذا أول الشر . فوجه إليه بمعتفة ، فحمل فيها حتى أتاه ، وهو مُعَصّب الرأس . فلما بصر به من بعيد ، قال : والعصابة الشر الثانى ، وتبسم . فلما دنا من الملك ، سجد . فقال له أبرويز : منى حَدَثَت بك هذه العلة ؟ قال : في هذه الليلة . قال : فأى الأمرين أحب إليك ؟ ألا نصراف إلى منزلك ونسائك ليمزضنك أو المقام ههنا إلى وقت رجوعى ؟ قال : ههنا أيا الملك أرفق بي ، لقلة الحركة ، فتبسم أبرويز ، وقال : ما صدقت ! حركتك ههنا ، أن خامتك ، أكثر من حركتك في منزلك .

ثم أمر أن تُخْرَجَ له عصا الزَّاة التي كان يُوسَمُ بها مَن زَني، فأيقن الرجُل بالشر، وأمر أن يُكتب ما كان من أمره حرقًا حرقًا، فيُقرأً على الناس إذا حضروا، وأن ينفى إلى أقصلي حد الملكة، ويُجعل العصافى رأس رُحْ تكون معه حيث كان، ليحدّرَ منه من لا يعرفه، فلما أُخرِج بالرجُل عن المداين، مُتوَجَّهًا به نحو فارسَ أخذ مُديةً كانت مع بعض الأعوان الذين وُكُلُوا به، بغب بها ذكره، وقال: مَن أطاع عُضوًا من أعضائه صغيرًا، أفسد عليه أعضاءه كلها، صغارها وكبارها، فات من ساعته.

 <sup>(</sup>۱) الرقيع والمرقعان الأحمق وهو الذي في عقله مَرْفَة (صحاح) | حاشية في صحم |. والمرمة به معناها هذا الآحتياج إلى الترقيع والترميم . (أنظر لسان العرب ج ٩ ص ١ ٩٤)
 (۲) روئ هذه القصة في "المحاسن والأضداد" (ص ٢٧٥ ـ ٢٧٧)

امتحانه فیمن یطعن فی انملکة

(T)

وكان قد نَصَبَ رَجُلا يمتحن به مَن فَسَـدَتْ نيَّته وطَعَن في المملكة. فكانـــ الرجُلُ يُظهر الَّتَأَلُّهَ والدعاء إلىٰ التخلِّي من الدني والرغبــة في الآخرة وترك أبواب الملوك . وكان يُقُصُّ على الناس ويُنكبهم ويشوبُ في خلال ذلك كلامَه بالتعريض بِذُمَّ المَلَكَ وَتركه شرائعَ ملَّته وسُنن دينه ونواميس آبائه. وكان هــذا الرجُل الذي نصبه لهذا أخاه من الرضاعة ويربه في الصِّبا . فكان إذا تكلِّم هذا الرجُل بهذا الذي قد مشَّله له أبرويز وأمره به ليمتحر َ بذلك خاصَّته ، أُخْبَرَ به . فيضحك لذلك أبرويز، ويقول: وفلانُّ في عقله ضَعْفُ، وأنا أعلم به . وإن كان كذلك فإنه لا يقصدني بسوء، ولا الملكة بما يُوهنُها". فيظهر الأستهانة بأمره والثقة من الطُّمَأُنينة إليه. ثم يوجِّه إليه في خلال ذلك مَن يدعوه إليه، فيأبي أن يُجيبه، ويقول: لاينبغي لمن يخاف الله أن يخاف أحدًا سـواه. فكان الطاعن على الملك والمملكة يُكْفُرُ الْحَلُوة بهذا الرجُل في الزيارة له والأنس به. فإذا خَلُوا ، تذاكروا أمر الملك ، وآبتدأ الناسكُ يطعَنُ علىٰ المَلك وفي صُلْبِ المملكة . فأعانه الخائنُ وطابقهُ علىٰ ذلك وشايَعَهُ عليه، فيقول له الناسك: "إياك أن تُظهر هذا الحُبَّارُ على كلامك! فإنه لا يَحتمل لك ما تحتمله لي. فحصِّر في منه دَمَكَ! " فنزدادالآخر إليه أستنامةً وبه ثقةً. فإذا علم الناسك أنه قد بلغ من الطعن على الملك مايستوجب به القتل في الشريعة، قال له: إنى عاقدٌ غدًا مجلسا للناس أقُصُّ عليهم، فآحُضُرهُ! فإنك رجُلُ رقيقُ القلب عند الذكر، حَسَنُ النية ، ساكنُ الريح، بعيدُ الصوت، وإن الناس إذا رأَوْك قد حَضَرْتَ مجلسي، زادتْ نيَّاتهم خيرًا، وسارعوا إلىٰ آستجابتي. فيقول له الرجُل: إني أخاف هذا الحبَّار، فلا تَذكُّره إنَّ حضرتُ مجلسَك.

(١) صد: الخائن.

وكانت العلامة فيا بينه وبين أبرويزأن ينصرف الرجُل عن مجلس الناسك، إذا ابتدأ في قصَّة الملك، وكان أبرويزقد وضع عُيونا تحضر مجلس الناسك، متى جلس فبَكَّر الناسك وقصَّ على العامة وزَهَّد في الدنيا ورغَّب في الآخرة، وحضَرَه الرجُل الخائن، فلما فرغ من قصصه وأخذ في ذكر الملك، نهض الرجُل وجاءت عيون أبرويز فأخبرته بماكان، فإذ زال عنه الشكُّ في أمره، وجَّهه إلى بعض البُلدان وكتب إلى عامله: "قد وجهتُ اليك رجُلا وهو قادمٌ عليك بعد كتابي هذا في كذا وكذا، فأظهر بِرَّهُ والأنس به والثقة بناحيته، فإذا أطمأنت به الدار، فأقتله في فتلة تُعيي بها بيت النار، وتصل بها حُرمة النَّو بَهار، فإنه مَن فَسَدَتْ نيَّتُه لغير علَّةٍ في الخاصَّة والعامَّة، النار، وتصلُ بها حُرمة النَّو بَهار، فإنه مَن فَسَدَتْ نيَّتُه لغير علَّةٍ في الخاصَّة والعامَّة، النار، وتصلُ بها حُرمة النَّو بَهار، فإنه مَن فَسَدَتْ نيَّتُه لغير علَّةٍ في الخاصَّة والعامَّة، النار، وتصلُ بها حُرمة النَّو بَهار، فإنه مَن فَسَدَتْ نيَّتُه لغير علَّةٍ في الخاصَّة والعامَّة، النار، وتصلُ بها حُرمة النَّو بَهار، فإنه مَن فَسَدَتْ نيَّتُه لغير علَّةٍ في الخاصَّة والعامَّة، النار، وتصلُ بها حُرمة النَّو بَهار، فإنه مَن فَسَدَتْ نيَّتُه لغير علَّةٍ في الخاصَة والعامَّة، النوبَها عليه بعلَّة . "

تغافل الملك عن الصغائر

(%)

ومن أخلاق المَلك التغافل عمَّ الايقدَّحُ في الْملك ولا يُجْرَّحُ المـــال ولا يَضَع من العِزَّ،و يزيد في الأُتَّهَةِ.

وعلىٰ ذلك كانت شِيمُ ملوك آل ساسان.

<sup>(</sup>۱) هو بیت من بیوت النار: Pyrée . بناه الفُرس بمدینة بلخ علی مثال البیت الحرام بمکة . وعد شرح واف فی یاقوت (فی حرف النون) وفی المسعودی (جزه ؛ ص ۲۷ – ۹ ؛ طبع باریس) وفی ''مراصد الأطلاع'' (فی حرف النون) وفی الفروینی (ص ۲۲۱) وفی ''کتاب البلدان'' الهمدانی (ص ۱۵۷ و ۳۲۲ – ۳۲۴) اوفی ''کتاب البلدان'' الهمدانی (ص ۱۵۷ و ۳۲۲ – ۳۲۴) وفی ''کتاب البلدان'' الهمدانی (ص ۲۰۳ و ۱۵۲ – ۳۲۵) وفی کتاب البلدان'' الهمدانی (ص ۱۵۷ و ۳۲۲ – ۳۲۵) وفی کتاب البلدان'' الهمدانی (ص ۱۵۷ و ۳۲۲ – ۳۲۵) وفی کتاب البلدان'' الهمدانی (ص ۱۵۷ و ۱۵۲ – ۳۲۵) وفی کتاب البلدان'' الهمدانی (ص ۱۵۷ و ۱۵۲ – ۳۲۵ وفی الفرار المتحدد وفی الفرار الفرار المتحدد وفی المتحدد وفی الفرار المتحدد وفی الفرار المتحدد وفی المتحدد وفی الفرار المتحدد وفی المتحدد وفی الفرار المتحدد وفی الم

 <sup>(</sup>۲) صحہ: ''لغیرعلة صلحت بخلافها'' . وقدأ وردهذه الحکایة صاحب''تبیه الملوك''(ص ۲ ع ۲ ع) ،
 ۲ و لخصها جدّا صاحب '' محاسن الملوك'' (ص ٥ ع) ؛ وأو ردها بالحرف تقریبا فی ''المحاسن والمساوی''
 (ص ٥ ٥ ١ - ١٥٧) .

<sup>(</sup>٣) صد: في القلب ولا يخرج.

تغافل بهرام جو ر عن سرقة اللجام

(1)

وفيا يُحكَّى عن بَهْرامَجور أنه خرج يوما لطلب الصيَّد فعار به فرسه حتَّى وقع إلىٰ راع تحت شجرة، وهو حَاقِنُ. فقال للراعي: إحفظ عَلَيٌّ عنان دابَّتي، حتَّى أبول. فأخذ بركابه حتَّى نزل، وأمسك عنانَ الفَرَس. وكان لِحامه مُلَبِّسًا ذَهَبًا، فوجد الراعي غَفَـاةً من بَهُــرامَ فأخرج من خُفَّه سِكِّينًا فقطع بعض أطراف اللجــام. فرفع بَهْرَامُ رأسمه فنظر إليه فآستحيا، و رمي بطرفه إلىٰ الأرض وأطال الآستبراء ليأخذ الراعي حاجته من اللجام. وجعل الراعي يفرح بإبطائه عنه، حتَّى إذا ظنَّ أنه قد أخذ حاجته من اللجام، قام فقال: ياراعي! قدُّمْ إلىَّ فَرَسي، فإنه قد دخل في عَيْنَيٌّ مما في هذه الريح، فما أقدِر على فتحهما . وغمض عينيه لئلًا يُوهِمَه أنه يتفقّد حليَّة اللجام. فقرب الراعى فَرَسه فرِّكِه . فلما وثَّى ، قال له الراعي : أيها العظيم! كيف آخذ إلىٰ موضع كذا وكذا؟ (لموضَّ بعيد). قال بَهْرَامُ: وماسؤالك عن هذا الموضع؟ قال: هناك منزلي، وما وطئتُ هــذه الناحيةَ قطُّ غيرَ يومي هــذا، ولا أراني أعود إليه ثانيةً . فضحك بَهرام، وفَطن لما أراد. فقال: أنا رُجُلُ مسافرٌ، وأنا أحتَّى بأنَّ لا أعودَ إلى هاأهن أبدا. ثم مضى. فلما نزل عن فرسه قال لصاحب دوابِّه ومراكبه : إنَّ معاليق اللجام قد وَهَبْتُمْ السائلِ مر بي ، فلا تَتَّهمَنَّ بها أَخَدًّا.

 <sup>(</sup>١) عَارَ الفرس أى ذهب هاهنا وهاهنا ، وذهب على وجهــه كأنّه مُثْقَلَتٌ . وفي صحــ : فعارته فرسه .
 إ وفي هامشه : صحح : عاره يعوره ويعيره أى أخذه وذهب به ] . وأنت ترى أن رواية صحــ عارية عن الصواب ، وأن حاشيته في الهامش لامحل لها في هذا المقام .

<sup>(</sup>٣) | أنظر حاشية ١ صفحة ١٢٣ من هذا الكتاب |

٠ عله ٠ عله ٠

<sup>(</sup>٥) روى هذه الحكاية بحرفها في "المحاسن والمساوى" (ص ٥٠٥ – ٢٠٥).

تغافل أنو شروان عن سرقة الجام وهكذا يُحكىٰ عن أنو شروان أنه قعد ذات يوم في نيرو زِ أو مَهْرَجُانٍ ، وُوضِعتُ الموائد، ودخل وجود الناس الإيوانَ على طبقاتهم ومراتبهم ، وقام المُوكَلُون بالموائد على رؤوس الناس ، وكشرى بحيثُ يراهم ، فلما فرغ الناس مر الطعام ، جاؤوا بالشراب في آنية الفضة وجاماتِ الذهب ، فشرب الأساورة وأهل الطبقة العالية في آنية الذهب ، فلما أنصرف الناس ورُفِعَتِ الموائد ، أخذ بعض القوم جام ذهبٍ فأخفاه في قَبَائه ، وأنو شروانُ يَأْحَظُهُ ، فصرف وجهَه عنه ، وآفتقد صاحبُ الشرابِ الحام ، فصاح : لا يَخْرُجَنَّ أحدُ من الدار حتَّى يُقَدَّشَ ، فقال كسرى : لا لتعرّض لأحد! وأذن للناس فأنصرفوا ، فقال صاحب الشراب : أيها الملك ! إناقد فقدنا بعض آنية الذهب ، فقال الملك : صَدَقت ! قد أخذها من لا يردُها عليك ، وقد رآه من لا ينمُ عليه ، فأنصرف الرجُل بألجام ،

تغافل معاوية عن كيس الدنانير وهكذا فعل معاوية بن أبي سُفيان في يوم عيد، وقد قعد للناس، ووُضِعت الموائد، (٤) و مِن الدراهم والدنا نير للجوائز والصَّلات. فجاء رجُلُ من الجماعة، والناسُ يأكلون، فقعد علىٰ كيس فيه دنا نير. فصاح به الخَدَمُ: تَنَحَّ، فليس هذا بموضع لك! فسمِع معاوية،

 <sup>(</sup>١) هذه الكلمة بفتح الميم و بكسرها ، والفتح أشهر ، كما يدلُ عليه المعجم الفارسي الإنكايزي لرتشاردصُن .
 وضبطها ياقوت بالكسر (ج ٤ ص ٦٦٨) واخترنا الفتح لجريانه على ألسنة المصريين

<sup>(</sup>٢) أنظر الفصل الطويل المفيد المشجون بالا سانيد الذي أورده العلامة دوزي الهولندي على هــذه الكلمة في معجم الثياب عنــد العرب (ص ٢٥٢ ــ ٣٦٤) وقد قال في آخره إن الهولنديين أخذوا هذا اللفظ عن (قباي) في اللسان الفارسي فنقلوه إلى لغتهم وقالوا (Kabaai) للدلالة على الثوب الذي يسميه الفرنسيون Robe de chambre.

<sup>.</sup> ٢ . (٣) رواها بآختصاريسير جدّا صاحب "المحاسن والمساوى" (ص ٦ - ٥).

<sup>(</sup>٤) [راجع الحاشية رقم ١ ص ٣٧]. وفي صد : و بذر.

ققال: دَعُوا الرُجَلَ يقعدُ حيث آنتهي به المجلس. فأخذ كيسا فوضعه بين بطنه وحُجُزة سراو يله ، وقام. فلم يجسُر أحدُّ أن يدنو منه. فقال الخادم: أصلح الله أميرَ المؤمنين! إنَّه قد نقص من المال كيسُ دنانيرَ. فقال: أناصاحبُه، وهومحسوبُ الْك.

وهذه أخلاق الملوك معروفةً في سِيَرِهِم وكتبهم.

و إنما يَتَفَقَّدُ مثلَ هذا مَن هو دون الملك. فأمَّا المَلك، فيجِلُ عن كلِّ شئ و يصغُر عنده كلُّ شئ.

> الردّ على قولهم : المفون لامجمود ولا مأجور

(1)

والعامة تضع هذا وما أشبهه في غير موضعه، و إنما هو شئ ألقاه الشيطان في قلوبهم وأجراه على ألستَهِم ، حتى قالوا في نحو من هذا في البائع والمشترى: "المغبونُ لا محودٌ ولا مأجورٌ". فحملوا الحقهة على المنازعة للباعة ، والمشاتمة للسَّفَلَة والسُّوقة ، والمقاذفة للرعاع والوضعاء، والنظر في قيمة حبَّة ، والأطلاع في لسان الميزان ، وأخذ المعالير بالأبدى .

و بِالْخَرَى أن يكون المغبون محمودًا ومأجورًا . اللهـمَّ إلّا أن يكون قال له : اغْبِنِّى . بل لو قالها ، كانت أكرومة وفضيلة ، وفَعْلة جميلة تدلُّ على كرم عُنصِر القائل وطِيبِ مُرَكِّيهِ .

<sup>(</sup>١) موضع النُّكَّة من السراو بل.

<sup>(</sup>٢) رواها بأختصار صاحب "المحاسن والمساوى" (ص ٢٠٥)

<sup>(</sup>٣) . صد : "والمفارقة للزعازع والوضعاء".

<sup>(</sup>٤) جمع معيار .

<sup>(</sup>٥) سه: "مكرمة" . | وهما بمعنى واحد | .

ولذلك قالت العرب: والسَّرُو التغافُلُ!

وأنت لا تجد أَبدًا أحدًا يتغافل عن ماله إذا خرج ، وعن مبايعته إذا تُعِنَ ، وعن التقصِّى إذا بُخِسَ ، إلَّا وجدْتَ له في قلبك فضيلةً وجلالةً ماتقدر على دفعها . وكذا أدّبنا نبينا (صلى الله عليه وسلم)فقال : ووَيَرْحُمُ الله سَهْلَ الشراء ، سَهْل البيع ، سَهْل القضاء ، سَهْل التقاضى ! "

وهذا الأدب خارجُ من قولهم: "المغبونُ لامحمودٌ ولا مأُجورٌ." وقال معاوية في نحوٍ من هذا: "إنّى لأُجُرُّ ذيلي على الخدائع." وقال الحسن (عليه السلام): "المؤمن لا يكون مكّاسًا ."

وفيما يُحكَّى عن سليمان بن عبد الملك أنه خرج فى حياة أبيه لِمُنزَّهه، فبُسِطَ له فى صَّحْراء، فتغدَّى مع أصحابه، فلما حان آنصرافه، تشاغل غلمانه بالتَّرْحال، وجاءَ أعرابيُّ فوجد منهم غَفْلَةً، فأخذ دُوَّاجَ سليمان فرمىٰ به على عاتقه، وسليمانُ ينظر

(١) في سُد : " السروالتفافل" . [ وأنظر الحاشية ٥ من صفحة ٥٥ من هذا الكتاب ] . ومن المأثور
 عن السفاح قوله : " التفافل من سجايا الكرام" . (شذرات الذهب ج ١ ص ٢١٥) .

ولشاعرهم:

ليس الغبُّ سِيِّدٍ في قومه ﴿ لَكُنَّ سَيَّدَ قومه المتغابي -

(٢) في الأصل: ولا عن .

(۳) صد : "رحم الله من سَمَّل الشراء وسهَل البيع" . والذي رأيتُه في صحيح البخاري : "رحم الله رجلا سمّحا إذا باع و إذا آشتري و إذا آقتضي" . (ج ٣ ص ٥٥ ، طبع بولاق سنة ١٣١١)

(٤) صد : المتزهه .

٢٠ (٥) الدُّوّاج هو المحاف الذي يُلبَس ، ولعل شبه بالملحفة المساة الآن بالمُضَرَّ بيَّة ، وأنظر ما كتبه عليه دوزى في قاموس الثياب (ص ١٨٦) وليس فيه تفصيل يشرح المعنى ، قال في مطالع البدور : وُجد لأمَّ المعتزِّ ثلاثة دواو يج كانت تستعملهن ، فقُوِّم الدُّوّاج بأكثر من ألف دينار (ج ١ ص ٦٠) .

0

(1)

كلة الحسن

كلبة معاوية

سلمان بزعبدالملك والأعرابي الذي أخذ رداءه

إليه. فبصربه بعض حشمه، فصاح به: أَلْقٍ ماعليك! فقال الأعرابيّ : "لالعَمْرى! لا أُلْقيه ولا كرامةً! هــذا كُشْوَة الأمير وخِلْعته". فضحك سليمان وقال: صــــــق أناكَسَوْتُه. فمرّ كأنّه إعصارُ الريح.

> جعفر بن سلمان وسارق الدرَّة رسار

وأحسنُ من هـذا مافعله جعفر بن سليان بن على بالأمس، وقد عُثِرَ برجل سرق دُرَةً رائعة ، أخذها من بين يديه ، فطُلبتُ بعد أيامٍ فلم توجد ، فباعها الرجل ببغداد ، وقد كانت وُصِفتُ لأصحاب الجوهر ، فأُخِذ وحُمِل إلى جعفر فلما بَصُرَ به ، استحيا منه وقال : ألم تكن طلبتَ هذه الدرّة منى ، فوهبتُها لك؟ قال : بلي . قال : لا تعرضوا له ! فباعها بمائتَ ألف درهم .

++

ومن أخلاق المَلك إكرامُ أهل الوفاء و بِرَّهم والاستنامة إليهم والثقة بهم والتقدِمة لهم علىٰ الخاصِّ والعام والحاضر والبادى.

إكرام أهل الوة وشكرهم

وذلك أنه لا يوجد في الإنسان فضيلة أكبر ولا أعظم قدرًا ولا أنبَلُ فعلا من الوفاء. وليس الوفاءُ شكرَ اللسان فقط، لأن شكر اللسان ليس على أحدٍ منه مؤونة.

وآسمُ الوفاء مشتملُّ علىٰ خِلالٍ:

فنها \_ أَنَّ يَذْكُرَ الرَّجُلُ مَن أَنْعَمَ عليه ، بحضرة المَلك فَمَنْ دونه . فإن كان المَلك

10

<sup>(</sup>١) رواها في "المحاسن والمساوى" (ص ٢ - ٥).

 <sup>(</sup>۲) سـ : "إن" صـ : "وإن" . [ووضعتُ حرف الفاء لمنع التشؤيش في الجملة ، والأضطراب
 في السياق . ]

في ه ستي الرأى ، فليس من الوفاء أن يُعين على سوء رأيه . فإنْ خاف سَوُط المَلك وسيفه ، فاحسنُ صفاته أن يُمسِكَ عن ذكره بخيرٍ أوشر .

ومنها \_ المؤاساة للصاحب في المال حتى يقاسمه الدرهم بالدرهم والنعل بالنعل والثوب بالثوب.

ومنها \_ الحفظ له في خَلَفه وعياله ، ما كان في الدنيا ، حتى يجعلهم إسوةَ عياله في الجَدْب والخِصْب .

ومنها \_ الشكرله باللسان والجوارح.

وكانت ملوك الأعاجم كلُها، أولهُا وآخُرها، لا تمنع أحدًا من خاصَّتها وعامِتها شُكَرَ مَن أنعم عليها أو على أحد منها وتقريظه وذكر نعمه وإحسانه، وإن كانت الشريعة قد قتلت والملك قد سَخِط عليه، بل كانوا يعرفون فضيلة مَن ظَهَرَ ذلك منه ويأمرون بصلته وتعهُده.

قباذ ومادح الجانى على الملكة و يقال إن قُباذَ أمر بقتل رجُل كان من الطاعنين على الملكة . فقُتِل . فوقف على أَسُه رجُلُ كان من جيرانه فقال : "رحَمَك الله! إنْ كنتَ \_ ماعلمتُ \_ لَتُكُرِمُ الجارَ وتصبر على أذاه ، وتُواسى أهل الحاجة ، وتقوم بالنائبة! والعَجَبُ كيف وجد الشيطان فيك مساغا حتى حَمَلك على عصيان مَلكك ، فخرجتَ من طاعته المفروضة إلى معصيته! وقديً مَاتكُن من هو أشدُّ منك قوةً وأثبت عَزْمًا. " فأخذ الرجُلَ

<sup>(</sup>١) [أنظر حاشية (٢) صفحة (٧٨) من هذا الكتاب].

صاحبُ الشَّرْطة فحبسه، وآنتهي كلامه إلىٰ قُباذَ، فوقَع قُباذُ: يُعْسَـنُ إلىٰ هذا الذي شكر إحسانًا فُعلَ به؛ وتُرَفَعُ مرتبتُه، ويُزاد في عطائه.

Œ

" وهكذا فعل سعيد بن عمرو بن جَعْدة بن هُبيرة [المخزومي]، حين حُمِل رأس مروان [الجعدي] إلى أبى العبّاس [السفاح] بالكوفة ، فعقد له مجلسا وجاءُوا بالرأس ، فقام سعيد بن عمرو بن جَعْدة فأكبّ عليه قياما طويلا، ثم قال : هذا رأس

(١) رواها في "المحاسن والمساوى "(ص ١١٤).

(۲) كان من رجالات مروان الجعدى ، وأشترك معه فى وقعة الزاب . (الطبرى سلسلة ٣ ص ٢٠٤
 و ٢٢٤ والأغانى ج ١١ ص ٧٥ وابن الأثير فى حوادث سنة ٥٤١).

(٣) هو آخر خلفاء بني أُميّة بالمشرق.

وُلد سنة ٧٧ وقيل سسنة ٧٧ وقيلُ لهذام ومَن بعده من الخلفاء الجزيرة وأرمينية وأذر بجان لغاية ١٠ وق هذه السنة الأخيرة أظهر الخلاف على يزيد بن الوليد ، ثم سار في سنة ١٢٧ إلى الشام وحارب سليان بن هشام ودعا الناس إلى مبايعت ، وتَمّت له اللّبغةُ بدمشق في تلك السنة ، وهو الذي سَمّى يزيد آبن الوليد بالناقص ، وكانت وقاته بأرض مصر في سنة ١٣٦ هجرية ، [وانظر صفحة ١٧٥ من هذا الكتاب] ، وهو المهروف في كتب التواريخ بمروان الفَرس ، ومروان الحيار، ومروان الجمدي ، سماه العباسيون الذين خرجوا عليه وقلبوا دولته بالحارف نظير تسميته بالفَرس ، وقيل إنه لُقب بالحارلأنه كان لا يخف له لبد ٤٠ في محاربة الخارجين عليه ، (كان يصل السير بالسير و يصبر على مكاره الحروب ، و يقال في المثل ، "فلان أصبر من حارفي الحروب " فلذلك لفب به ) ، وقيل إن العرب تُسمّى كُلّ مائة سنة حمارا ، ( فلما قارب مُلك بن أُميّة مائة سنة حمارا ، ( فلما قارب مُلك بن أُميّة مائة سنة لقبوا مروان بالحارلذلك) ، و ر بماكان ذلك لفراره على حمار ( يدلُّ على ذلك قول رُدُّ بة آبن العجاج في مدح السفاح :

مازال بأنّى الأمر من أقطاره \* عن اليمين وعلى يساره ، مُشَمِّرًا لاَيُصْطَلَلْ بَسَارِهِ \* حتَّى أَفَرَّ المُلكُ فَى فَسَرَارِهِ وفَرَ مَرْوانٌ على حمارهِ ) =

Yo

(1) أبى عبد الملك، خليفتنا بالامس، رحمه الله! فوثب أبو العبّ س فطعن في حَجْره. وآنصرف آبن جعدة إلى منزله، وتحدّث الناس بكلامه. فلامه سنوه وأهله، وقالوا:

= وأما تسميته بالجعدى فنسبة إلى أخذه (حين كان واليا على الجزيرة) بتعاليم مؤدّبه الجعد بن درهم مولى مُويد بن عَفَلة ، وقع هذا الرجل إلى الجزيرة فأخذ برأيه جماعةٌ من أهلها ، فلما حارب الخراسانيون مروان نسبته إلى الجعد ، وكان الجعد من شيوخ نسبوا إلى الجعد ما رأوه من سعة علمه ، وكان الناس يذمّون مروان بنسبته إلى الجعد ، وكان الجعد من شيوخ المعتزلة وأظهر مقالته بحلق القرآن والقدر والأستطاعة وغيرذلك أيام هشام ، ومن أقواله : "إذا كان الجاع يتولّد منه الولد ، فأنا صابع ولدى ومدّبره وفاعله ، لافاعلَ له غيرى ، وإنما يقال إن الله خلقه مجازًا لاحقيقة " ومن قوله : "إن كان النظر الذى يوجب المعرفة ، تكون تلك المعرفة فعلا لافاعل لها" ، وقبل إنه كان زنديقا ، وعظه ميمون بن مهران ، فقال : "الشّاه قُباذ أحبّ إلى ما تدينُ به! فقال له مهران ، قتلك الله ، وهو أمير العراق ، وأمره وشهد عليه مهران ، فطلبه الخليفة هشام حتى ظفر به ، فأرسله إلى خالد القسرى ، وهو أمير العراق ، وأمره من الحبس في وتاقه ، فلما صلى العبد يوم الاضمى قال في آخر خطبته : "الصرفوا وضحُوا يَقبَل الله منكم ، فإن من الحبس في وتاقه ، فلما صلى العبد يوم الاضمى قال في آخر خطبته : "الصرفوا وضحُوا يَقبَل الله منكم ، فإن أريد أن أضحَى الوم بالجعد بن دوهم فإنه يقول : ما كلم الله موسى ولا أتَحذ إبراهيم خليلاً! تعالى الله عما يقول الجمد عُلواً كيراً !" مم نزل وذبحه ،

ا أنظر الطبرى" سلسلة ٢ (ص ٠ ٤ ٩ و ١٥٦٧ و ١٨٢٥ و ١٨٧٠ و ١٨٧٠) و وأنظر الأغانى (ج ١٨٧ ص ١٢٣ و ٢٠ ١٨ ص ١٨٧) و وأنظر الأغانى (ج ١٨ ص ١٨٣) و والفيصل في الملل (ج ١٨ ص ١٨٣) و والفيصل في الملل والأهوا. والنحل (ج ٤ ص ٢٠٢) و وأنساب السمعاني (ص ١٣١)؛ وأبن الأثير (ج ٥ ص ١٩٦) و ولا هوا. والنحل (ج ٢ ص ٢٠٢) ومبائك الذهب في معرفة قبائل العرب (ص ١٨)؛ والقرق بين الفِرق لعبد القاهر البغداديّ ، طبع القاهرة سنة ١٩١٠ (ص ١٤ و ٢٦٢).

- ٠٠ (١) هو كنية مروان الجعدي ، باسم آبته .
  - (٢) أي في حضه .

عرَّضْتنا ونفسك للبوار! فقال: آسكتوا، قبَّحكم الله! ألسبتم الذين أشاروا على بالأمس بحرّان بالتخلُّف عن مَرْوان، ففعلتُ في ذلك غيرَ فعل أهل الوفاء والشكر؟ وماكان ليغسِل عنى عار تلك الفعلة إلّا هذه ، فإنما أنا شيخً هامَّةً ، فإنْ نجوتُ يومى هذا مر القتل، مُتُ غدًا ، قال : فجعل بنوه يتوقّعُون رُسُل أبى العبّاس أنْ تطرُقه في جوف الليل ، فأصبحوا ولم يأتِه أحدً ، وغدا الشيخُ فإذا هو بسليم بن مُجالد ، فلما بصر به ، قال : يا آبن جعدة ! ألا أبشرك بجيل رأى أمير المؤمنين؟ إنه ذكر في هذه الليلة ماكان منك ، فقال : ووالله ! ما أخرج ذلك الكلام من الشيخ إلا الوفاء ، وَلَمُو أَقربُ منا قرابةً ، وأمشُ بنا رَحمًا منه بمروان ، إنْ أحسنًا إليه! " قال : أجَل ، والله! "

## (١) تقول العرب: فلان هامَّةٌ ، أي يصير في قبره . ومعقول كُنْبُرٍّ:

فَإِنْ تَشَلُّ عَنْكِ النَّفُ أَوْ تَدَعِ الْهُوَى ، ﴿ فَاللَّاسُ تَسْسَلُو عَنْكِ ، لا بالتَجلَّدِ ، وَكُلُّ خليسَلِ رَاءَنى فَهُوَ فَا يُلُّ : ﴿ مِنَ ٱجْلِكُهُـذَا هَامَـةُ اليومِ أُوغَدِ ،

يقال: فلان هامة اليوم أوغد، أى يموت في يومه أوغده . و يقال ذلك الشيخ إذا أَسَنَّ ، والمربض إذا طالت عِلَّته ، والمحتقر لمدة الآجال ، وفي الحديث أن أبا حذيفة بن اليمان قال لثابت بن وقش الأنصارى وقد تخلف معه في غزوة أُحَدٍ: " أَنهُ شُ بنا ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنما نحن هامة اليوم أوغدٍ " . (وكانا قد أَسَّنا) . ومرجع ذلك لاعتقاد العرب في مدألة الهامة ، (راجع "الكامل" البرد ص ٢١١ و ٣٨٧ ووا قارً" الأغاني " ج ٢١ ص ٢١٥)

 كَابِقيسبنِ سعد آبن عبادة إلى معاوية

وهكذا فَعَلَ قَيْس بنسعد بن عُبادة [الأنصاري] يُعاوية بن أبي سُفيان ، حين دعاه إلى مُفارقة على بن أبي طالب والدخول في طاعته ، فكتب إليه قيس بن سعد : " يا وثن آبن وثن! تكتُبُ إلى تدعوني إلى مُفارقة على بن أبي طالب والدخول في طاعتك وتخوفني بتفرُّق أصحابه عنه و إقبال الناس عليك وإجفالهم إليك! فوالله الذي لاإله غيره! لو لم يبق له غيرى ولم يبق لى غيره ، ماسالمتُك أبدا ، وأنت حرَّبه ، ولا دخلتُ في طاعتك وأنت عدوه ، ولا آخترتُ عدو الله على وليه ، ولا حزبَ الشيطان على حزبِ الله ، والسلام! "

الإســـكندر والمتقربون إليــه بقتل ملكهم وفى سِــيرة الإِسكندر ذى القرنين أنه لما قصد نحو فا رِسَ، تلقًاه جماعة من أساورتهم برأس ملكهم، يتقرّبون إليه به. فأمر بقتلهم لسُوء رعيهم وقلَّة شكرهم لَمَلكهم ومَن أنعم عليهم. وقال: مَن غدر بَمَلكه كان بغيره أغْدَرَ.

شــــرويه ومادحه على فتل أبر و يز (١٩١٢) وفيها يُحكىٰ عن شيرويه أن رُجلا من الرعيَّة وقف له يوما، وقد رَجَعَ من المِيدان، فقال: "الحمد لله الذي قتسل أبرويز على يديك، وملَّكَك ما كنتَ أحقَّ به الميدان، فقال: "الحمد لله الذي قتسل أبرويز على يديك، وملَّكَك ما كنتَ أحقَّ به منه وأراح آل ساسان من جَبْرِيَّتِه وعُتُوه وبُخله ونَكَدِه، فإنَّه كان ممن يأخذ بالحَبَّة،

<sup>(</sup>١) أنظر في المسعوديّ مكاتبات أخرى جرت بينهما (ج ٥ ص ٥ ٤ )٠

<sup>(</sup>٢) [أنظر حاشية ١ صفحة ٩ من هذا الكتاب. |

<sup>(</sup>٣) صد : «جبرؤته» . والجَبَرية القهر والغلبة . وفيها لغات كثيرة ذكرها فىالقاموس وفى كامل المبرد . وفى خطبة تُشَبّة بن غَزُوان : ''و إنه لم تكن ُنبُوّة إلا تناسختها جَبَرِيّة'' . أى مُلك غالب وعضوض . [ أنظر ''الييان والتبين'' ج ١ ص ١٧٢]

<sup>(1)</sup> صد: بالإحة.

ويقتسل بالظنّ ، ويُضيف البرىء ، ويَعمَل بالهوى ". فقال شيرويه للحاجب: إخْمِلْهُ اللّ . فَكُمُل . فقال له : \_

- كم كانت أرزاقك فى حياة أبرويز؟
  - كنتُ في كفاية من العيش.
  - \_ فكم زِيدَ في أرزاقك اليوم؟
    - \_ مازید فی رزق شیُّ.
- \_ فهل وَتَرَكَ أَبِرو يز، فَٱنتصرتَ منه بمـا سِمِعتُ من كلامك؟
  - . Y \_

قال \_ قما دعاك إلى الوقوع فيه، ولم يقطع عنك مادّة رزقك ولاَوَتَرَك في نفسك؟ وما للعامّة والوقوعَ في الملوك، وهم رعيّة؟

قامر أن ُيْزَعَ لسانُه من قفاه ، وقال : ومبحقّ ما يقال إن الحَرَسَ خَيْرٌ من البيان (٢) فها لا يَجِبُ . \*\*\*

وحدُّثني صَباح بن خاقان، قال: حدُّثني أبيأن أباجعفر [المنصور] لما أَتِيَ برأس

المنصور والضارب وأس الخارج عليه بعد قتله

- (١) وَرَرُهُ حَقَّهُ أَى تَصه . (صحاح) [حاشية في صد]
- (۲) روى هذه الحكاية بالحرف في "المحاسن والمساوى" (ص ۱۱).
- (٣) هوصباح بزخاقان المِنْقَرَى .كان نديما لمصعب الزبيرى ، وكان من مشايخ المروءة والعلم والأدب .
  وكان متعصباللفرزدق وجرير يفضلهما على الأخطل (أغانىج ٧ ص ١٧٤ وج ١٥ ص ٥ ١ و ١٠٠٠) .
  وكان هو ومصعب جليسين لا يكادان يفترقان وصديقين متواصلين لا يكادان يتصارمان (كامل المبرد ص ٢٠٠) .
  وقد امتدحه إسحاق النديم (المشتبه في أسماء الرجال للذهبي ص ٣١٠) .

إبراهيم بن عبدالله فُوضِع بين يديه ، جاء بعض أولئك الرُّو يُديَّة فضرب الرَّاس بعمود الرَّاس بعمود كان في يده ، فقال المنصور للسَيَّب : دُقَّ وجهه! فدقَّ المُسَيَّب أَنْفَهُ ، ثم قال [المنصور] له : يا آبن اللخناء! تجيء إلى رأس آبن عَمِّي (وقد صار إلى حال الايدفع والاينفع) تضر به بعمودك ، كأنك رأيتَه وهو يُريدُ نفسي فدفعتَه عَنِّي ، أُنْحُرَجُ إلى لعنة الله وأليم عذابه!

المنصور ومادح هشام الاً موي

00

ويقال إن أبا جعفر وجَّه إلى شيخ من أهل الشأم، كان من بِطانة هشام، فسأله عن تدبير هشام فى بعض حرو بِهِ الخُوارِجَ، فوصف له الشيخ مادبَّر، فقال: وفعل (رحِمه الله) كذا ، " فقال المنصور : قُمُّ ، عليك لعنة الله! تَطَأُ بِساطى، وتترحَّمُ على عدوى " فقام الرجُل ، فقال وهو مُولِّ : إنَّ نعمةَ عدوك لَقلادةً في عُني لا ينزعُها إلَّا غاسلى ، فقال له المنصور : ارجعُ ياشيخُ! فرجَعَ ، فقال له : أشمَدُ

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) هكذا, في سم، صم و لا يمكن أن تكون الكلمة محرّفة عن الراوندية لأنهم قاموا على المنصور في سنة ٠٤٠ و إبراهيم بن عبد الله كان قتله في سنة ٥٤٠ و ولم أتمكن بعد شدّة البحث وكثرة التنقيب في سنة ١٤٠ ولم أتمكن بعد شدّة البحث وكثرة التنقيب في كتب التواريخ واللغة من الوقوف على معناها أو تقويمها ولعلها تكون "الدورية" بمعنى أصحاب الدور من العساكر وأرباب الحرس ، أو الزردية بمعنى لابسى الزرد ، ولكننى لست على ثقة من ذلك ، والذى في آبن الأثير: رجل من الحرس (ج ٥ ص ٣٧٤) ، وروى الطبرى هذه الحكاية على وجه آخر ووصف الرجل بأنه من السيّافة (سلسلة ٣ ص ٤١٤) .

<sup>(</sup>٣) هو المُسيَّب بن زهير الضَّيِّ وهو من ولد ضرار بن عمرو (و بنو ضرار من سادة ضبة) . كان على شرطة أبي جعفر، وولاه المهدئ خراسان وولى شرطة موسى الهادى . وكانت هذه الوظيفة في أبنائه لهارون والا مين والمأمون . (معارف أبن قتيبة ص ٢٠٠)

۲۰ (١) صد: سُو،

أنك نهيضُ حُرَّةٍ وغراسُ شريفٍ! عُدُ إلى حديثك! فعاد الشيخ إلى حديثه حتى اذا فَرَعَ ، دعا له بمالٍ ليأخذه فقال : "والله ياأمير المؤمنين ، مابى من حاجة إليه! ولقد مات عنى مَن كنتُ فى ذكره آنفا ، فل أحوجنى إلى وقوفٍ على باب أحدٍ بعده ولولا جلالة عن أمير المؤمنين وإيثارُ طاعته ماليَسْتُ لأحدٍ بعده نعمة . " فقال المنصور : "ومُتُ إذا شئت ، فلله أنت! فلو لم يكن لقومك غيرك ، لكنت قد أبقيت للم مجدًا مُعَلَدًا مُعَلَدًا ". ويقال إن الرجُل كان من شَيْبان .

(90)

++

الأدبعندمايتكلم ومن الملك مبتدئًا، مُسنَ

ومن حقّ الملك \_ إذا حضره سُمَّاره أوتعدّ و \_ أنْ لا يُحرِّكُ أحدُ مهم شَفَتيه مبتدًا، ولا يقطَع حديث بالآعتراض فيه، وإن كان نادرًا شبيًّا، وأنْ يكون غرضهم حُسْنَ الاستماع، وإشغال الجوارح بحديث ، فإذا فرغ من الحديث فنظر إلى بعضهم، فقد أذن له أنْ يُحدِّقه بنظير ذلك الجنس من الحديث، وليس له أن يأخذ في غير جنس حديثه .

الأدب في تحديث الملك

وليس لمن حدّث الملك أن يُفسِدَ ألفاظه وكلامَه، بأنْ يقولَ في حديثه: وفاسمعُ مني "أو وافهم عني "أو وياهذا "أو و ألا ترئ". فإنّ هذا وماأشبَهَه عِيَّ من قائله وحَشُوَّ مني "أو و إهذا "أو و ألا ترئ". في كلامه و خروجٌ من بَسْط اللسان ودليلً على الفَدَامة والغثاثة. وليكنُ كلامُه

<sup>(</sup>١) نقل المسعوديّ هذه الحكاية بنصرف يســـير (ج ٦ ص ٦٧ و ١٦٨). وتقلها بالحرف الواحد ف" المحاسن والمساوى" (ص ١٢٠). وكان المنصور في أكثراً موره وتدبيره وسياسته متّبعا لهشام في أفعاله .
لكثرة مايستحسه من أخبار هشام وسيرته . (شذرات الذهبج ١ ص ١٨١)

 <sup>(</sup>٢) سـ : وغروج من بسط الزمان ، صحب : وغروج ير بط اللسان .

 <sup>(</sup>٣) الفَّدَامة النِّي عن الحجة ، والكلام في ثقل ورخاوة وقلة فهم .

 <sup>(</sup>٤) هي سوء الخلق . و يعبّرعنها العامّةُ في أيامنا هذه بقولهم : الغنائة . ومنها فلان غنوت .

كلامًا سهالًا، وألفاظُه عذَّبَةً مُتَّصِلَةً، وسَقَطُ كلامِه قليلًا. فإذا فرغ من الحديث، فليس له أنْ يصِلَهُ بحديثِ آخَرَ، وإنْ كان شبيها بالحديث الأقل، حتى برئ أنَّ الملك قد أقبَلَ عليه بوجهه وأصغى إلى حديثه ، [فإن أعرض] لشغل يعرض له ، وفليس له ]أن يمرّ في حديثه وأن يصل كلامه، فيحتاج الملك إلى الإصغاء إليه ويحتاج إلى النسائعل بما عرض له ، فيجمعُ عليه أمرين . فإنَّ هذا شُغفُ من فاعله وخروجُ من الأدب ، ولكن لِينصِتُ مُطرِقًا : فإنِ آتَصل شُغل الملك ، تَرَكَ الحديث ؛ وإن من الأدب ، فقد أذِن له في إنمامه و إعادته ،

++

عدم الضحك من حديث الملك ومن حقّ الملك أن لا يُضْحَكَ من حديثه إذا حَدَّثَ، لأن الضَّحِك بحضرة الملك بُرْآةٌ عليه ، ولا يُظْهَرَ التعجُّب بفائدة حديثه ، وإنما هذا إلى الملك ، فإنْ ضَحِكَ الملك من الحديث وأظهر السرور به ، فذاك غرضُ حديثه ، وإليه قَصَدَ . وإن سكت ، فلم يكن في الحديث ما يُلهيه و يُطربه أو يستفيدُ منه فائدةً ، كان قد سَلمٍ من العيب ، إذ لم يضحك ولم يعجب .

++

عدم إعادة الحديث مرتين على الملك ومن حقّ الملك أنْ لا يُعاد عليه الحديث مَّ تين، و إن طال بينهما الدهر وغَبَرَتْ بينهما الأيام، إلا أن يَذْكُرَه المَلك. فإن ذَكَرَهُ، فهو إذْنُ منه في إعادته.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اِنْ اللَّهِ ﴾ کلمة روح بن زنباع في المغنى

وكان رَوْحُ بنُ زِبْبَاع يقول: أقمتُ مع عبد الملك سبعَ عشرة سنةً من أيامه، ما أعَدْتُ عليه حديثًا.

<sup>(</sup>١) أَنظر الحاشية ١ صفحة ٢٠ و١١٧ و ١٣٠ من هذا الكتاب.

وكان الشُّعبيُّ يقول: ما حدَّثتُ بحديثٍ مرَّ تين لرجلٍ بعينه قطُّ.

وكان أبو العباس يقول: مارأيتُ أحدا أغزر علمًا من أبي بكر الهُذَلِيّ ، لم يُعِدْ على ّ حديث قطُّ.

> کلسة آبن عیساش فی المعنی

كلمة الشعبي في المعنى

كلمة السفاح

وكان آبن عَيَّاش يقول: حدَّثُ المنصور أكثر من عشرة آلاف حديث، فقال لى ليسلة ، وقد حدَّثُ عن يوم ذى قارٍ: قد آضْطُرِرْتَ إلى التَّكَرَّار، يا آبن عياش! قلتُ: ما هذا منها، يا أمير المُؤْمنين، قال: أَمَا تذكر ليسلة الرعد والأمطار، وأنت تعدّث عن يوم ذى قار، فقلتُ لك: ما يومُ ذى قارٍ بأصعبَ من هذه الليلة؟

- (١) هو فقيه العراق وأشهر من أن يذكر .
  - (٢) يعنى السفاح رأس الدولة العباسية .
- (٣) أُنظر حاشية ٣ صفحة ٩ ه من هذا الكتاب.
- (4) ذو قار هو آسم ما و لبنى بكر بن وائل ، بالقرب من الكوفة ، حدثت فيه معركة هائلة بين العرب والعجم قبل البعثة النبوية ، وقبل بين غزوتى بدر وأُحد ، إنتصر فيها العرب على العجم آنتصارا باهرا تعنى به شعراؤهم وتحدّث به أخبار يُّوهم ، ويُسمَّى هـذا اليوم أيضا بيوم الحنو ، ويوم حنو ذى قار ، ويوم حنو القراقر ، ويوم بطحاء ذى قار ، ويوم قراقر ، ويوم الجبابات ، ويوم ذات العجروم ، وكلهن مواضع حول ذى قار . ولكه الأشهر والأكثر في الأستعال .
- (٥) القار (بنخفيف الراء) هو فى لغة العرب هذا الأسود (الزفت) الذى تُعلَيٰ به السُّفُن ، وهو شجر مَّ أيضا (عن تاج العروس) ، وفى لغة الفرس يدل على البياض وعلى السواد (لا نه عندهم من أسماء الأضداد) ؛ وقدأطلقوه من باب النوسع على الثلج وعلى الزفت بسبب لونيهما ، وليس يستفاد من الحكاية التي أوردها الجاحظ (مع ملاحظة المنصور على جليسه) أن المعركة وقعت في أيام الشتاء ، ولاأنه رعما كان لتسميتها بيوم ذى قارعلاقة بنزول الثلج وأن الموضع ربما سمى بهذا الأسم لهذه المناسبة ، والحقيقة أن اللفظ عربي صميم لا نه اسم ماه =

مواطن إعادة الحديث على الملوك

## وكان الشَّرْقِ ثُبِ القُطَامِيِّ يُعيد الحديث مرارًا، وذلك أَنَّ أكثر أحاديث مضاحيكُ، وكانت تُعجب المهدى فيستعيده.

لبنى بكر بن واثل كما ذكرنا فى الحاشية السابقة ، ولأن من فظر إلى الخريطة الجغرافية يتبين له أن عرض هذا المكان مما لا يقع فيه الثلج. وفوق ذلك فالمعلومات التاريخية تدل على أن هذه الحرب وقعت فى أيام القيظ ، يدل على ذلك قول النغلي الذى يريد هلاك بكر بن وائل ، حينا استشاره كسرى أبر و يزفى أمرهم : "أمهلهم حتى يقيظوا و يتساقطوا على ذى قار، تساقط الفراش فى النار. فتأخذهم كيف شئت" (إبن الأثير ج ا ص ١٥٣) . و يؤيد ذلك و يوضحه مارواه صاحب العقد الفريد (ج ٣ ص ١١٣) فقد أورد حديث التغليق مع كسرى هكذا :

'' \_ ياخير الملوك ! أَلَا أُدَلُّكُ عَلَى غَرَّةَ بَكِرٍ ؟

- بل!

10

\_ أقرَّها ، وأُظهِر الإضرَاب عنها حتَّى ُجِلِبَها القيظُ وُيدنِيَها منك. فإنهم لوقاظوا ، تساقطوا عليك بمــا لهم في واد يقــَال له ذوقارٍ، تساقُطَ الفَرَاشِ في النار. ''

وإنما الذي أشاراليه المنصورهو آشــنداد الأمر وحرج الحال واصطلام الحرب، كما كانت ليلته شديدة برعدها ومطرها .

(١) سماه في القاموس شرق بن القطاعي . وفي شرحه عزبعض أهل االلغة أنه بفتح الراه . والقطاعي بفتح
 القاف في لغة قيس وعند سائر العرب بالضم .

. ٧ وهو الوليد بن الحُصَيْن الكلي ، والشرقُ لقبه ، كا أن القَطَامي لقب أبيه ، كوفَّ وافر العلم والا دب ، واكت في الحديث معدود من الضعفاء . كان =

(10)

وكان آبن دَأْبٍ إذا حدّث موسى أمير المؤمنين بالحديث، أعاده عليــه في القابلة حتى يحفظه.

و يقال إنه لم يُسامِ الخلفاءَ أحدُّكان أنبل من عيسى بن دَأْبٍ، ولا أتمّ صنعةً ولا أحسنَ ألفاظا ولا أفكَه مجلسا ولا أعظَمَ أُبَّهَة وقدْرًا منه. وكانَّ عيسى بن دأَب يَّكئُ في مجلس أمير المُؤمنين.

= صاحب سَمَر • أقدمه أبو جعفر المنصور ليعلم ولده المهدى . وقد سأله : "عَلاَمَ يؤتى المره ؟ فقال : أصلح الله الخليف ! على معروف قدسلف ، أو مثله يؤتنف ، أو قديم شرف ، أوعلم مُطَّرَف . " ضَمَّة المنصور إلى المهدى حين خلَّفه بالرَّى ، وله معه هناك حديث ظريف عن الغربين (ساقه فى "مروج الذهب" ج ٣ ص ٢٥١ – ٢٥١ ) . وأو رده ياقوت برواية أخرى فى "معجم البلدان" ج ٣ ص ٧٩١ – ٧٩١) . وله كتب فى التاريخ والأنساب . روى عنها المسعودي و ياقوت والبلاذري . وله قصيدة فى الغريب . سأله رجل ذات يوم عما كانت تقرؤه العرب في صلاتها على موتاها . فقال : لا أدرى . فقال له الرجل : كانوا يقرؤن :

## ماكنتَ وكواكا ولا برَوَنَّك ۞ رُوَيدك حتى يبعث الخلق باعثُهُ

 ولم يكن هـذا لأحد، غيرأنه يُحكىٰ أن رَوْح بن زِنْبَاع مَرِض فكان يدعو له عبدُ الملك بن مرُوان بِمُتّكًا،

\*\*

الأدب في تحديث الملك وعلىٰ الحسدَّث لللك أنْ لا يعجَلَ في كلامه، وأن يُدمج ألفاظه، ولا يُشير بيده،

= وكان يقول له : "ما أستطلت بك يوما ولا ليلا ، ولا غبتَ عن عيني إلا تمنيتُ أن لا أرئ غير ك " .
أمر له مرة بثلاثين ألف دينار . فعاكسه الحاجب في قبضها ، فتركها . ثم رآه الهادي ، وليس معه إلّا غلام
واحد ، فأخذ عليه عدم ظهور النعمة فيه . فلما دخل إليه عرَّض له بذلك وقال له : "أرى ثو بك غسيلا ، وهذا
شتا . يحتاج إلى الجديد . " فقال : باعى قصير . فقال : وكيف ، وقد صرفنا إليك مافيه صلاح شأنك ؟ فقال :
ماوصل إلى " . فديا صاحب بيت المال واستحضر الثلاثين ألف دينار وحملها بين يديه .

وكان كثيرا مايد عوه و يسأله إنشاد الأبيات من أشعر ما قالت العرب وكان يروى له الأخبار (منها حديث عن غلام سندى مع مولاه ، ساقه المسعودى في ج ٦ ص ٢٦٠ – ٢٦٥ وصاحب "المحاسن والمساوى" (ص ٢١٦ – ٢١١) ، والأبشهي في "المستطرف" (ج ٢ ص ٣٥) ، وصاحب "تنبيه الملوك والمكايد" وص ٢١١ – ١١٧) ، ومنها حديث عن عيوب مصر وفضائل البصرة والكوفة ، ساقه المسعودى أيضا في الجزء السادس (ص ٧٧٠ إلى ٢٧٧) ، وقد أخذ عايسه خلف الأحر هفوة فقال فيسه : "العجب من أبن دأب! والله لقد طمع في الخلافة حين ظن أن هذا أيقبل منه ، " وقد هجاه أبز مناذر الشاعر الفصيح من أبن دأب! والله لقد طمع في الخلافة حين ظن أن هذا أيقبل منه ، " وقد هجاه أبز مناذر الشاعر الفصيح و يضع أخباراً لبني هاشم ، (أفطر "كاب الفهرست" (ص ١١) ؟ و"الأغاني "(ج ٥ ص ١٥ و ج ٨ ص ١٠٤ و و ٢٠ و و ١٠ و و ٢٠ و و و ٢٠ و و و ٢٠ و و و ٢٠ و و و ٢٠ و و و ٢٠ و و

(١) دخل محمد بن عمران على المأمون ذات لبلة ، فحمل يأمره و ينهاه ، ثم دعا له بُعَنَكما ، فقال : أُعيدُكُ بالله ، ياأمير المؤمنين! ماكنتُ لأتَّكِى فى مجلسك! فقال له : إن على قلبك من ذلك يُقَلا ومُؤُونة ، فأردنا أنَّ يستريح بدنك ليفرُغ لنا قلبك . ("مطالع البدور"ج ١ ص ١٠)

(٢) من قولهم : أدَّج الحبل أجاد فئله ، وقبل : أحكم فئله في رفة . (عن تاج العروس)

۲.

ولا يُحرِّك رأْسه، ولا يزحَف من مجلسه، ولا يُراوح بين قَعْدته، ولا يرفع صوتَه، ولا يلتفت يمينًا ولا شِمالًا، ولا يُقيِسل علىٰ غير الملك بملاحظته، ولا يكون غرضُه أنْ يسمَعَ حديثَه أو يفهَم عنه سِواهُ.

> أمارات الملوك الجلساء بالانصراف

> > CD

ومن حقّ الملك \_ إذا تثاءب أو ألقى المِرُوحة أو مدّ رجليّه أو تمطّى أو آتُكَمَّا أو كان فحالٍ فصار إلىٰ غيرها مما يدلُّ علىٰ كسله أو وقت قيامه \_ أن يقوم كلُّ من حضره. وكان أردشير بن بابك اذا تمطّى، قام شُمَّاره.

وكان الأَرْدَوَان الأَحْر له وقت من الليل وساعات تُعصىٰ. فإذا مضت، جاء الغلام بنعله ، فقام من حَضَرَهُ.

"وكان يُسْتاسِف إذا دلك عينيه،قام من حضره.

وكان يزدجرد الأثيم إذا قال: ووشَبْ بِشَدْ"، قام شُمَّاره.

وكان بهرام جور إذا قال: ووُحِمْ مُخْفَتَارٌ،،قام سُمَّاره.

وكان قُباذ إذا رفع رأْسه إلىٰ السهاء، قام سُمَّاره. •

وكان سابور إذا قال: ووحسبك ياإنسان! " قام سُمَّاره.

(١) صد: كله . (بعني كلاله)

- (٢) لعل الصواب: "الأصغر". [ وآنظر الحاشية ٦ من صفحة ٢٩ وصفحة ١٥١ من هذا الكتاب [
  - (٣) جملة فارسية معناها : صار الليل . وفي هامش صحيم : يقول ذهب الليل .
    - (٤) جملة فارسية معناها : نام مسرورًا (؟)
  - (٥) هذه الفقرات الأربع المحصورة بين النجمتين \* \* منقولة عن صر.

وكان أنوشروان إذا قال: وقرت أعينكم! "قام سُمَّاره. وكان عمر بن الحطَّاب إذا قال: والصلاة! "قام سُمَّاره. وكان ينهي عن السَّمَر بعد صلاة العشاء.

وكان عثمان إذا قال: "العزة لله!" قام سُمَّارُه.

وكان معاوية إذا قال: "فذهب الليل!" قام سُمَّاره ومَن حضره.

وكان معاوية إذا قال : "فذهب الليل!" قام سُمَّاره ومَن حضره.

وكان عبد الملك إذا ألق المُخصَرة ، قام مَن حضره .

"وكان الوليد اذا قال: "فأستودعكم الله!" قام مَن حضره .

وكان المادى إذا قال: "فسلام عليكم!" قام مَن حضره .

وكان الرشيد إذا قال: "فسبحانك اللهم و بحدك!" قام سُمَّارُه .

(۱) وكان كيشاسف يدلك عينه ؛ ويزد جرد يقول : شب بشد (أى مضى اللبل) ؛ و بهرام يقول : نُحرَم خوش باد (أَى ثُمَن مسر و رَّا) ؛ وأبرو يزيمة رجليه ؛ وقباذ يرفع رأسه إلى السها. • (عن "محاضرات الراغب" ج ١ ص ١٢١ • والتفسير العربي الأول عن المرحوم محمد عارف باشا في حاشية " المحاضرات")
 (٢) إذا قال قامت الصلاة • (في "محاضرات الراغب" ج ١ ص ١٢١)

(٣) قال أصحاب معاوية له: إذا ربّما جلسنا عندك فوق مقدار شهوتك ، فتر يد أن تجعل لنا علامة نعرف بها ذلك . قال : علامة ذلك أن أقول "إذا شتم ! " . وقيل ذلك ليزيد ، فقال : إذا قلت "على بركة الله ! " وقيل ذلك لعبد الملك بن مروان فقال : إذا وضعتُ الخيزرانة . ("العقدالفريد" ج ١ ص ١٦٦ و ٢٨٨)
 (٤) قضيب كالسوط ، وكل ما آختصر الإنسان بيده فأمسكه من عصا وتحوها . وذلك من شعار الملوك .

(٥) في المسعوديّ (ج ٥ ص ٢٥٧) وفي الراغب في الموضع السابق بيانه ، أنه كان يقول: "إذا شقم" وكان سادات العرب يقولون لجايسهم: "إذا شئت فقم ! "وهذه الجلة استعملها مصعب بن الزبر، كا ني الأغاني (ج ٢ ص ١٣٨)

(٦) هذه العبارة المحصورة بين نجمتين منقولة عن صـ

(٧) سبعان الله (الراغب ج ١ ص ١٢١)

وكان المعتصم إذا نظر إلى صاحب النعل، قام مَن حضره. وكان الواثق إذا مسَّ عارضَيْه وتثاءب، قام سُمَّارُه. وكان المامون إذا آستلقیٰ علیٰ فراشه، قام مَن حضره.

غير أن بعض مَن ذكرنا كان ربحًا قام بجنس آخرَ من الإشارة والكلام، و إنما أضفنا إلى كلِّ واحد منهم أغلبَ أفعاله كانت عليه.

++

ومن حقِّ الملك أن لا يُعابَ عنده أحدُّ، صَفُرَ أو كَبُرَ.

غير أن من أخلاقها التحريشَ بين آثنين، والإغراءَ بينهما.

فمن الملوك مَن يُدبِّرُ في هـذا تدبيرًا يجب في السياسة ، وذاك أنه يقال : قل آثنان استو يا في منزلة عند الملك والجاه والتبع والعزِّ والحُظُوة عند السلطان فاتفقا ، إلا كان ذلك الاتفاق وَهْناً على المملكة والملك ، وفسادًا في تدبيره ، وذلك أنهـما إذا آتفقا ، وهما وزيرا الملك ، كانا \_ متى شا آأن ينقضا ماأ برم الملك و يَحُلَّا ماعقد و يُوهِيا ماأ كد \_ قدرًا على ذلك للاتفاق والمُجامعة ، ومتى آنفصلا حتى يتباينا أو يتحارنا كان تباينهما

 (۱) هذه العبارة غير واردة في صد . و إذا كانت صبحة في كانها بعد الكلام عن الرشيد ، أي قبل هذا الموضع بسطرين .

(٢) في "مطالع البدور في منازل السرور" (ج ١ ص ١٨٤) أن أوّل من جعل لندمائه أمارة ينصرفون بها من مجلسه إذا أراد، كمرى . وهو أن يمدّ رجله، فيعرفون أنه يريد قيامهم، فينصرفون. وتبعه الملوك. فكان فيروز الأصغريدلك عبنيه، وكان بهرام يرفع رأسه إلى السها. وكان في ملوك الإسلام مصاوية يقول: العزة تله! ، وعبد الملك يلق المروحة من يده . وحدث بهذا الحديث عند بعض البخلاء وسُسل ماأمارته، فقال: إذا قلت " ياغلام، هات الطعام! " وأنظر أيضا " محاضرات الراغب" (ج ١ ص ١٢١)

عدم ذكر أحد بالعيب في حضرة الملك تحريش الملك بين رجاله



أثبتَ فى نظام الْمُلك وأوكد فى عزّ الهلكة . وكان متى أراد هــذا شيئا ، أراد الآخُر خلافه . فإذا تباينا فى ذات أنفسهما ، آجتمعا على نصيحة الملك ، شا آ أم أَبَيا . وآثرها كلّ واحد منهما على هوى نفسه ، وآنتظم لَملك تدبيره وتمّ له أمره .

ومن الملوك من لا يقصد إلى هذا ولا يكون غرضه الإغراء بين و زرائه و بطانته لهذه العلَّة ، بل ليعرف معايب كلّ واحد منهما . فإن معرفة ذلك تقطع الوزير عن الآنبساط في حوائجه والتسحُّب على مَلكه .

++

(م) آداب السغير

ومن الحقّ على الملك أن يكون رسولُهُ صحيحَ الفِطرة والمِزاج، ذا بيانٍ وعِبَارةٍ، بصيرًا بخارج الكلام وأجو بته، مؤدّيا لألفاظ الملك ومعانيها، صدوقَ اللهُجَة، لا يميل الله طمع ولا طَبَع، حافظًا لما حُمِّل.

وعلىٰ الملك أن يَمتحِن رسوله مِحْنَةً طويلةً ، قبل أن يجعله رسولا.

<sup>(</sup>١) كانالسفّاح، إذا تعادى رجلان من أصحابه وبطانته، لم يسمع من أحدهما فى الآخر شيئا ولم يقبله، و إن كانالقائل عنده عدلا فى شهادته . و إذا أصطلح الرجلان لم يقبل شهادة واحدٍ منهما لصاحبه ولا عليه. و يقول إن الضغينة القديمة تولَّد العداوة المحضة وتحمل على إظهار المسالمة وتحتها الأفعى التي إذا أستمكنتُ لم تُبق . (شذرات الذهب ج ١ ص ٢١٦)

 <sup>(</sup>٢) الطّبع : الثانين والعبب ومنه الحديث: "إستعبذوا بالله من يطبع بَهْدِى إلى طمع " أخذه عُروة بن أذينة شاعر قريش فقال :

لا خَيرَ فَى طَمَعٍ يَهْدِى إلىٰ طَبَعٍ ۞ وتُقَةً مَن قِوامِ العيش تَكَفَينَى • (عن تاج العروس)

وي ومرو ٢ والغفة البلغة من العيش •

سنة ملوك العجم في ختبار السفير

وكانت ملوك الأعاجم \_ إذا آثرت أن تحتار من رعيتها من تجعله رسولا إلى بعض ملوك الأمم \_ تمتحنه أولا، بأن توجّهه رسولا إلى بعض خاصة الملك ومن في قرار داره في رسائلها. ثم تقدّم عينًا عليه يحضر رسالته و يكتُبُ كلامه. فإذا رجع الرسول بالرسالة ، جاء العين بماكتب من ألفاظه وأجو بته . فقابل بها الملك ألفاظ الرسول . فإن أتفقت أو أتفقت معانيها ، عرف الملك صحة عقله وصدق لهجته . ثم جعله الملك رسولا إلى عدوه ، وجعل عليه عينا يحفظ ألفاظه و يكتبها ، ثم يرفعها إلى الملك . فإن أتفق كلام الرسول وكلام عين الملك وعلم أن رسوله قد صدقه عن عدوه ولم يتزيد عليه للعداوة بينهما ، جعله رسوله إلى ملوك الأم ، و وَثِقَ به . ثم كان بعد ذلك يقيم خَبَره مقام الحجّة .

(ريم) كلمة أردشير فى حق السفير

كلمة ثانية له

وكان أردشير بن بابك يقول: ولا تم من دَمٍ قد سفَكَهُ الرسول بغير حلَّه! وكم من جيوش قد قُتِلَتُ وعساكِرَ قد هُزِمَتْ وحُرْمَةٍ قد ٱنْتُهِكَتْ ومالٍ قد ٱنْتُهِبَ وعهد قد نُقَضَ بخيانة الرسول وأكاذيبه!"

وكان يقول: على الملك ، إذا وجّه رسولا إلى مَلك آخر، أن يردفه بآخر. و إن وجه رسولين ، أتبعهما بآشين ، و إن أمكنه أنْ لا يجع بين رسولين فى طريق ولا ملاقاة ولا يتعارفان فيتواطآ، إ فَعَلَ ] . ثُمَّ عليه ، إن أتاه رسوله بكتاب أو رسالة من ملك فى خير أو شرّ ، أنْ لا يُحِدثَ فى ذلك خيرًا أو شرًّا ، حتى يكتُبَ إليه مع رسول آخر يحكى له او شرّ ، أنْ لا يُحِدثَ فى ذلك خيرًا أو شرًّا ، حتى يكتُبَ إليه مع رسول آخر يحكى له مافى كتابه الأول حرفًا حرفًا ، ومعنى معنى ، فإنّ الرسول ربما حُرِمَ بعض ما أمَّلَ ، فافتك الكتب وحرض المُرسِل على المُرسَل إليه ، فاغراه به وكذّب عليه .

مافعــله الإسكندر بسفيركذب عليه

0

ويقال إن الإسكندر وجّه رسولا إلى بعض ملوك الشرق . بغاء برسالة شك في حرف منها . فقال له الإسكندر : ويلك ! إن الملوك لاتخلو من مقوم ومسدد الذا مالت . وقد جنّتني برسالة صحيحة الألف اظ بيّنة العبارة ، غير أت فيها حرقاً ينقضها . أفع الى يقين أنت من هذا الحرف أم شاك فيه " فقال الرسول : بل على يقين أنّه قاله . فأمر الإسكندر أن تُكتب ألفاظه حرفا حرفا و يعاد إلى الملك مع رسول ققال للترجم : ضع يندى على هد الها قُرى الكتاب على الملك فتر بذلك الحرف ، أنكو . فقال للترجم : ضع يندى على هدا الحرف . فوضعها . فأمر أن يُقطع ذلك الحرف المكندر : إن رأس المملكة صحة في فطرة بسكينة ، فقطع من الكتاب . وكتب إلى الإسكندر : إن رأس المملكة صحة في فطرة وقد قطعت بسكينتي مالم يكن من كلامى ، إذ كما نعن الماق والى أذَّنه يُودّى . فامل جاء الرسول بهذا إلى الإسكندر ، دعا الرسول الأقل ، فقال : ما حملك على كامة فقال الإسكندر : فأراك لنفسك سعيت ، لالنا! فلما فاتك بعض ما أملك ، جعلت فقال الإسكندر : فأراك لنفسك سعيت ، لالنا! فلما فاتك بعض ما أملك ، جعلت ذلك تأرًا في الأنفس الخطيرة الرفيعة! فامر بلسانه فنزع من قفاه ،

١٥ (١) الله يقيسمها العرب سكّينا وسكّية . والاسم الا ول أشهروا كثر شيوعا ، والسكّين يذكّر و يؤنث ؛ وقال بعضهم إن السكّية خطاً ، وليس كذلك . فقد جا، في شرح القصيح أنها لغة قوم من بنى ، بيعة ، وأوردها القراءوا بن سيده . قال الشاعر : سيكّيةٌ من طبع سيف تغرو " نصابُها من قرن تيس برى . وفي الحديث : قال اللّك لمساتق بطله : إنّانني بالسكية (أنظر "تاج العروس" في س ك ن ، "وشفاه الغليل" صفحة ٣٢١) . وقد استعمل الجاحظ كلا من الله غاين أحدهما هنا والثاني في صفحة . . ١ من هذا الكتاب .

٠٠٠ (٢) ٢٠

(٣) انظر الحاشية ١ من الصفحة السابقة . وقد أورد هذه الحكاية صاحب '' محاسن الملوك'' (ص ٦١) واَستعمل ألفاظ الجاحظ خسبا . \*

ومن أخلاق الملك أن لا يكون لمنامه فى ليل ولانهار موضعٌ يُعرف به ، ولاحاو يُقْصَد الله . إذ كانت أنفس الملوك هى المطلوب غِرْتها ، والموكّل برعاية سِنَتْها وساعة غفلتها .

إحتيـاط الملك في منامه ومقيله

ويقال إن ملوك آل ساسان لم يُعرَف مَبِيت أحد منهم قطُّ ولا مَقِيلُهُ.

سة ملوك الفرس في النوم

فأما أردشير بن بابك وسابور و بهرام و يزدجرد وكسرى أبرويز وكسرى أنوشروان، (١٤) فكان يفرش لللك منهم أربعون فراشا [في أربعين موضعاً]. ليس منها فراش إلا ومَن رآه من بعيد على الأنفراد لايشك أنه فراش الملك خاصبة وأنه نائم فيه]. ولعله أن لا يكون على واحد منها . بل لعلّه ينام على مجلس رقيق . وربما توسّد ذراعه ، فنام .

ولو لم يجب على ملوكنا حفظُ منامهم وصيانتُه عن كل عين تطرِفُ وأُذُن تسمّعُ إلاّ أن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) فعله \_ وهو من الله بمكانه المخصوص من كلاءتِه على الله وحراسة الروح الأمين له \_ لقد كان يحق عليهم أن يقتدوابه و يمتثلوا فعله . وقد كان المُشرِكون همّوا بقتله ، فأخبره جبريل (صلى الله عليهما) عن الله (جل ثناؤه) بذلك ، فدعا على بن أبى طالب (عليه السلام) فأنامه على فراشه ، ونام هو (صلى الله عليه وسلم) بمكان آخر ، فلمّا جاء المشركون إلى فراشه ، فنهض منه على ، آنصرفوا عنه .

(;;)

<sup>(</sup>١) في صهم ، سمه : "حوى" [وأخترتُ الحاويّ لأنه من أصطلاحات الفلسفة بمعنى الحيّز ]

<sup>(</sup>٢) صد: عزتها .

 <sup>(</sup>٣) ضبطه فی سم : ''سُتَّبًا''وهو سبق قلم .'

<sup>(؛)</sup> الزيادة عن"محاسن الملوك".

 <sup>(</sup>٥) سنه: إلا ومن وراثه من بعيد على الأنفراد فراش لايشك الله.

ففي هذا أكبر الأدلة وأوضح الحُجة على ماذكرنا. إذكانت أنفُسُ الملوك هي الأنفس الخطيرة الرفيعة التي توزن بنفوس كلّ من أظلّتِ الخضراء وأقلّتِ الغبراء.

إطلاع الوالدين فقط على منام الملك وكانت الأعاجم تقول: لا ينبغى للمَلك أن يَطَّلِعَ على موضع منامه إلَّا الوالدان (٣) فقط؛ فأما مَرِي دُونَهما، فالوحشةُ منه وتركُ الثقة به أبلغُ فى باب الحزم، وأُوكد فقط؛ فأما مَرِي دُونَهما، فالوحشةُ منه وتركُ الثقة به أبلغُ فى باب الحزم، وأُوكد في سياسة المَلِك، وأُوجبُ في الشريعة، وأوقع في الهُوينا.

+

معاملة الآبن لللك

ومن حق المَلك أن يُعامِلَه ٱبنُه كَما يُعامِلُه عَبُدُه ، وأَنْ لا يَدخل مَدَاخِله إلَّا عن إِذْنه ، وأَنْ لا يَدخل مَدَاخِله إلَّا عن إِذْنه ، وأَنْ يكون الحِجاب عليه أغلظ منه على مَن هو دُونه من بِطانة الملك وخَدَمه ، لِئلًا تجمِله الدالَّة على غير ميزان الحق .

مافعله يزدجرد مع ابنه بهرام فإنه يُقال إنَّ يَزْدَجِرُد رأَى بَهْرَامَ آبنَه بموضع لم يكن له ، فقال : مَرَرْتَ بالحاجب؟ قال : نعم ، قال : فعم قال ناسخ عن السَّتْر ، ووَكِّلُ بالحجابة أَرَادَمَرْدَ ، ففعل ذلك بَهرام وهو إذ ذاك آبنُ ثلاث عشرة ، ولم يَعلم الحاجبُ فيم غضب الملك عليه ، فلما جاء بَهْرام بعد ذلك ليدخل ،

( )

<sup>(</sup>١) الماء.

<sup>(</sup>٢) الأرض.

<sup>(</sup>٣) نقل هذه الأحكام صاحب "عاسن الملوك" بأ عنصار مع أستعال ألفاظ الجاحظ (ص ٩٣)

<sup>(</sup>٤) سم : وأرفع .

<sup>(</sup>ه) النودة والرفق.

<sup>(</sup>٦) صد: مراد.

٢) لم أعثر على شئ يتعلق بهذا الحاجب، ولم أجد هذه الحكاية فى غير الجاحظ. وفى " محاسن الملوك."
 سماه " فلانا".

دفع أَرَادَمَرُدُ في صدره دفعة وَقَدْه منها، وقال: إنْ رأيتُك بهذا الموضع ثانية ، ضربتُك ستين سوطا ، ثلاثين منها لجنايتك على الحاجب بالأمس ، وثلاثين لئلا تطمع في الجناية على ، فبلغ ذلك يَزْدَجُرْدَ، فدعا أَرَادَمَرُدَ، فلع عليه وأحسن إليه.

مافعله معاوية مع آبنه يزيد

ويقال إن يزيد بن معاوية كان بينه وبين أبيه باب، فكان إذا أراد الدخول عليه قال : ياجارية ! آنظرى هل تحرك أمير المؤمنين ؟ فجاءت الجارية [مرة] حتى فَتَحَت الباب، فإذا معاوية قاعد، وفي حجره مُصْحَفُ، وبين يديه جارية تصفّحُ عليه. فأخبرت يزيد بذلك. فحاء يزيد فدخل على معاوية. فقال له : أى بُنَى ! إنى إنما جَعَلتُ بيني وبينك بابًا ، كما بيني وبين العامّة. فهل ترى أحدا يدخل من الباب إلّا بإذن ؟ قال : لا. قال : فكذلك فليكن بابك! فإذا قُرعَ عليك فهو إذّ نُك.

مافعله المهدى مع آبنه الهادى

وهكذا ذُكِرَ لنا أن موسلى الهادى دخل على أمير المؤمنين المهدى فَزَبَرهُ وقال: (٥) إيَّاك أن تعود إلى مثلها إلَّا أن يُفتَح بابُك!

> مافعـــله الحاجب بولد المأمون

وذُكر لنا أن المأمون لما آستُعرُ به الوجع، سأل بعضُ بنيه الحاجبَ أن يُدْخِلَه عليه ليراه. فقال: لا والله! ما إلى ذلك سبيل؛ ولكن إنْ شئتَ أن تراه من

(١) أي أوجعته وآلمته كثيرًا . والوقذ شدّة الضرب . وفي "\*محاسن الملوك" : فدعّه دفعةً أوقعه بها

(٢) في "(محاسن الملوك": وثلاثين على أستمرار جنايتك.

(٣) روى هذه الحكاية بتلخيص خفيف صاحب "محاسن الملوك" (ص ٨٦ م ٨٠)

(٤) اتهره .

(٥) نقلها في "محاسن الملوك" (ص ٨٧).

(٦) أى أشـنةً عليه ، تشبيهًا بأسـنعارِ النار، وفي ص : أسـنغرقه . [ ولعل صواب الرواية : أستمرً ] وفي " المخاسن والمساوى" : اشتد . حيثُ لايراك، فأطَّلِعُ عليه من ثُقبٍ في ذلك البــاب. فجاء حتَّى ٱطَّلَعَ عليه وتأمَّلَهُ ثم آ نصرف.

وذكر لنا أن إيتاخ بَصَرَ بالواثق في حياة المعتصم واقفًا في موضع لم يكن له أن يقف معند الحاجب (٢) بولد المعتصم فيه ، فَزَ بَره وقال: تَنَجَّ! فوالله لولا أنى لم أتقدم إليك في ذلك ، لضربتُك مِائة عَصًّا.

وايس لآبن المَلك من المَلك إلّا ما لعبده من الاستكانة والخضوع والخشوع، ولا واجباع بَمن الملك له أن يُظهِر دالَّة الأُبُوَّةِ وموضع الوراثة ، فإن هذا إنما يجوز في النَّمَطِ الأَوْسط من الناس ثم الذين يَلُونَهم ، فأما الملوك فَتَرْقىٰ عن كلِّ شئ يُمَتْ به ،

وليس لآبن المَلك أن يسفِك دمًّا ، و إن أوجبت الشريعة سَفْكَ. وجاءت الملَّة

(١) قد يرد هذا الآسم بتقديم التاء على الباء (إتياخ) كما في سمد وكما في بعض نسخ " كاب الفهرست" ولكن الصواب تقديم الباء التحتية . ومعناه في اللغة الفارسية الغازى والفاضل ، كافي " برهان قاطع" . كان أصل هذا الرجل طبّاخا ثم ترقّت به الأحوال إلى أن صار مقدّم الجيوش وكبير الدولة وصاحب مصر في أيام المعتصم ، ولذلك قال بابك إن المعتصم لم يبق لديه أحدا إلا وجّه به إليه ، حتى طباخه ، و بعث بذلك المعنى إلى ملك الروم ، يغريه بالخليفة حيا ضايقه وأخذ بخناقه ، وكتب له : "فان أردت الخروج إليه ، نايس في وجهك أحد يمنعك" ، وقد تولى إيتاخ أمر اليمن والكوفة والحجاز وتهامة ومكة والمدينة ودعى له على المنابر ، وأنهى أمره بأن خافه المتوكل وأعمل الحيلة في القبض عليه وإماتته عطشا ، وأخذ له من الذهب ألف ألف دينار ، أمره بأن خافه المتوكل وأعمل الحيلة في القبض عليه وإماتته عطشا ، وأخذ له من الذهب ألف ألف دينار ، كانت وفاته سستة ٢٣٤ ، (أنظر "النجوم الزاهرة" وأبن الأثير في فهارسهما ، و "شذرات الذهب" ج ١ ص ، ، ه)

(٢) سم: أني أتقدم.

(٣) الآداب والحكايات الواردة في هذه الصفحة وفي التي تبلها متقولة بالحرف الواحد وبهذا الترتيب
 ٢٠ في "المحاسن والمساوى" (ص ١٧٠٠ – ١٧٢).

(٤) صد: الجنوح.

(ه) فى سمم: '' تمت'' ، وَالْمُتُ هو النوسُل والنوسل بقرابة أو حُرمة أو دالَّة أو نحو ذلك ، وفى صمه : فترق عن كل شىء يَمُتّ إليه . به ، إلّا عن إذْن المَلك و رأَيه . لأنه \_ متى تفرّد بذلك \_ كان هو الحاكم دون المَلك. وفي هذا وَهْنَ علىٰ المَلك وضَعف في المُلكة .

وكذلك أيضا ليس له أن يحكُم في الحلال والحرام والفُرُوج والأحكام، وإنْ كان وليَّ عهدِ اللَّك والْمُقَلَّدَ إرْثَ أبيه والمحكومَ له بالطاعة، إلا عن أمره ورأيه.

وليس له \_ إذا جمعته وُالَمَلكَ دارُّ واحدةٌ \_ أنْ يأكلَ إلّا بأكل المَلك ولا [أن] يشرَبَ إلّا بُشربه ولا [أن] ينامَ إلَّا بمنامه.

وكذا يجب عليه فى كلّ شئ من أُموره السارّة والضارّة أنْ يكون له تابعًا ولحركته تاليًا .

وليس هذا على [مَن]دون آبن المَلك من بطانته وسائر رعيته . لأن آبن الملك عُضوَّ من أعضائه وجزء من أجزائه ، والمَلك أصلُّ والآبُنُ فرَّع ؛ والفرع تابعُّ للا صلى . . والأصلُ مُستغْنِ عن الفرع .

وليس لأبن الملك أن يرضى عمن سخط عليه الملك، وإن كان المسخوط عليه لاذنب له عنده. لأن من العدل والحق عليه أنَّ يوالي مَن والى الملك، وبعادي من عاداه. ولا ينظرُ في هذا إلى حظِّ نفسه وإرادة طبعه، حتَّى يبلغ من حقَّ الملك ماإنْ وَجَدَ إلىٰ غِيلَتِه سبيلا أنْ يَقْتُلَه. وعلى هذا ينبغي أن يكون نظام العامّة لملكها.

<sup>(</sup>١) صد: وضعة .

<sup>(</sup>٢) الواوهنا واو المعية .

<sup>(</sup>٣) الضميرها يعود على المسخوط عليه . و في صور : حيلته .

++

شهوة الأستبدال

وقد تحدث في أخلاق الملك مَلالة لشهوة الاستبدال فقط. فليس لصاحب الملك، إذا أحدث الملك خُلُقًا، أنْ يعارضه بمشله ؛ ولا إذا رأى نَبُوة وآزورارة ، أنْ يُحدث مشله . فإنه متى فعل ذلك فسدت نيّته . ومن فسدت نيّته ، عادت طاعته معصية وولايتُه عداوة . ومَن عادى الملك ، فنفسه عادى وإياها أهان .

(°)

الحيلة في معالجتها

ولكن عليه ، إذا أُحدَثَ الملك الْحُلُقَ الذي عليه بِنْيَةً أكثر الملوك ، أن يَحتالَ في صرف قلبه إليه ، والحِيلةُ في ذلك يسيرةً : إنما هو أن يطلب خَلْوَتَه فيُلْهِيه بنادرةٍ مُضحِكة أو ضربِ مَثْلِ نادرٍ أو خبرٍ كان عنه مُغَطَّى ، فيكشّفُهُ له .

ما صنعه ما زيار المضحك مع أحد ملوك العجم كَا فعل بعض سُمَّار ملوك الأعاجم ، أظهر الملك له جَفْوة المَلالَة فقط ، فلما رأى ذلك ، تعلَّم نُبَاح الكلاب وعُواء الذئاب ونهيق الحمير وصياح الديوك وشَحِيجَ البغال وصهيل الخيل ، ثم آحتال حتى دخل موضعا يقرب من مجلس المَلك وفراشه يُخفى أمره ، فنبح نُباح الكلاب ، فلم يشكَّ المَلك أنه كلبُّ وآبنُ كلب ، فقال : آنظروا ماهذا! فعوى عُواء الذئاب ، فنزل المَلك عن سريره ، فنهق نهيق الحمار، ومن الملك هاربًا ، وجاء بغلمانه يَتْبَعُون الصوت ، فكلما دَنَوًا منه ، أحدث معنى آخر ، فاحجموا عنه ، ثم آجتمعوا فأقت حموا عليه ، فأخرجوه وهو عُرْيَانُ مُحتبينً ، فلما نظروا إليه ، قالوا الملك شم آجتمعوا فالمقال الله ، قالوا الملك

<sup>(</sup>١) سـ: الأستبداد.

 <sup>(</sup>۲) فى المسعودي طبع پاريس: " رفاه" ، وفى طبعة بولاق: " رفاه" ، وهذا هو الصواب ، ومعناه صياح الديك . (أنظر القاموس وشرحه)

 <sup>(</sup>٣) فى المسعودى : "وأخفى أثره" ولعل الأقرب الصواب "وأخفى أمره". وفى صه : من مجلس
 الملك وموضع منامه .

(۱) هذا مازِيَّار المضحك! فضحك الملك حتَّى تبسَّط وقال: ويلك! ماحملك علىهذا؟ قال: إن الله مسخنى كلبا وذئبا وحِمارا، لمَّا غضب علىَّ المَلك، فأمر أن يُحلَع عليه ويُرَد إلىٰ موضعه.

**W** 

وهــذا لايفعله إلا أهلُ الطبقة السُّــفلي. فأما الأشراف، فلهم حيل غيرهــذه، مما يُشْبِه أقدارَهم.

"كما فعل رَوْح بن زِنباع، وكان أحد دُهاة العرب، رأى من عبدالملك بن مرّوان نَبُوّة و إعراضًا، فقال للوليد: ألا ترى ما أنا فيه من إعراض أمير المؤمنين عنى بوجهه، حتى لقد فغرت السباع أفواهها نحوى، وأهوت بمخالبها إلى وجهى؟ فقال له الوليد: احتل في حديث يُضحكه! فقال رَوْح: إذا آطأَن بنا المجلس، فسلنى عن عبد الله بن عمر، هل كان يمزح أو يسمع من احًا؟ فقال الوليد: أفعلُ.

وتقدّم فسبقه بالدخول وتبعه رَوْحٌ، فلماً الطمان بهم المجلس، قال الوليد لرَوْح: (٥) هل كان ابن عمر يسمع المزاح؟ قال: حدثني ابن أبي عَتيق أن آمرأته عاتكة بنت عبد الرحمن هجته، فقالت:

(١) سماه في المسعوديّ : "مرز بان"وكرره.

(٢) صد: و يحك.

(٣) نقل المسعوديّ هذه الحكاية . (مروج الذهب ج ه ص ٢٨٣)

(٤) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وو رعه وتقواه أشهر من نار على عَلَم ، (وترجمت في "الطبقات الكثريٰ" لأبن سعد ، و ف"أسد الغابة" وغيرهما من الكتب الكثيرة الخاصة بالصحابة)

(ه) هو عبدالله بن أب عبيق بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصَّدَّيق بن أبي قحافة . كان من نُسَّاك قريش وظرفائهم بل قد بدَّهم ظرفا ، وله أخب اركشيرة ، في الخلاعة بغير رَفَّث و في المحبوث بغسير فسوق ، وقد غلبت عليه الدُّعابة وأشتهر بها ، (أنظر ''العسقد الفريد'' ج ٣ ص ٢٣٨ ؛ و راجع'' كامل'' المبرد و''الأغاني'' و''الكامل'' لأبن الأثير بمقتضى فهارسها)

## ذهب الإله بما تعيشُ به ﴿ وَقَرْتَ لِيلَكَ أَيَّمَا قَسْرٍ. أَنفقتَ مَالَكَ غَـير محتشِم ﴿ فَي كُلُّ زَانِيـةٍ وَفِي الخمرِ.

قال: وكان آبن أبى عتيق صاحب غَزَل وفُكاهة ، فأخذ هذين البيتين \_ وهما فبرقعة \_ فحرج بهما ، فإذا هو بعبد الله بن عمر ، فقال: يا أبا عبدالرحمن ! أنظر في هذه الرقعة ، وأَشِرُ على برأَيك فيها ، فلمّا قرأها ، آسترجع عبدُ الله . فقال: ما ترى فيمن هجانى بهذا " قال عبدالله : أرى أنْ تَعْفُو وتصفَحُ ! قال ، والله يا أبا عبدالرحمن ، المن لقيتُ عائلها لأنيلنّه نيل جيدا ! فأخذ آبنَ عمر أفْكُلُ ، وآربَدَّ لونهُ وقال : ويلك ! أما تستحى أن تعصى الله " قال : هو والله ما قلتُ لك .

و آفترقا . فلما كان بعد ذلك بأيام ، لقيه . فأعرض آبن عمر بوجهه ، فقال : بالقبر ومَن فيه ، إلا ما سمعت كلامى! فتحوّبَ عبد الله ، فوقف وأعرض عنه بوجهه . فقال : معامت يا أبا عبد الرحمن أبى لقيت قائل ذلك الشعر فنلته ؟ فصّعِق آبن عمر ولُبِطَ به . فلما رأى ماحلً به ، دنا من أُذُنه فقال : إنها آمر أنى! فقام آبن عمر فقبل مايين عينيه . فضحك عبد الملك حتى فحص برجله وقال : قاتلك الله يارَوْحُ! ماأطيب حديثك! ومذ إليه يديه فقام رَوْحٌ فأكبً عليه وقبل أطرافه وقال : ياأمير المؤمنين ، ألذنب فأعتذر ومذ إليه يديه فقام رَوْحٌ فأكبً عليه وقبل أطرافه وقال : ياأمير المؤمنين ، ألذنب فأعتذر ومذ إليه يديه فقام رَوْحٌ فأكبً عليه وقبل أطرافه وقال : ياأمير المؤمنين ، ألذنب فأعتذر

<sup>(</sup>١) أظر الحاشية ٢ ص ٧٩ من هذا الكتاب،

 <sup>(</sup>٢) الأفكل الرعدة ، وفي المسعوديّ : "أفكلٌ ورعدة" ، • ن باب عطف التفسير .

 <sup>(</sup>٣) أقسم عليه بالروضة الشريفة و بالمدنون فيها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فتحوّب أى وجد فى عدم
 الوقوف إثماً ، فوقف ولكن معرضا عنه بو جهه .

أم لملالة فأرجو عاقبتها قال : لا والله! ماذاك منشئ نكوهه ، ثم عادله أحسن حالاً ونحو هذا يُحكى عن جرير بن الخَطَفَىٰ ، حين دخل علىٰ عبد الملك ، وقد أوفده إليه الحِجَّاج بن يوسف ، فدخل محمد بن الحِجَّاج وقال لجرير : كنْ فى آخر مَن يدخل فلماً دخل جرير ، قال محمد : ياأمير المؤمنين هذا جرير بن الخطفى ، مادحُك وشاعرُك! قال : بل مادحُ الحِجَّاج وشاعرُه ، قال جرير : فقلت : إنْ رأى أمير المؤمنين أن يأذَنَ لى فى إنشاد مديحه ؟ قال هاتِ بالحجاج! قال : فقلت : بل بك ياأمير المؤمنين! قال : هات فى المجاج! فأنشدته قولى فى الحجاج:

صَبَرْتَ النفسَ يِا آبِن أَبِي عُقَيْلٍ \* مُحافظةً ، فكيف ترى الثوابا؟ ولو لم تُرْض ربَّك ، لم يُسَزَّلُ \* مع النصرِ الملائكة الغضابا . إذا سَعَرَ الخليفة نارَ حَرْبٍ ، « رأى الحِجَّاج أَثْقَبَها شِهَاباً .

فقال: صدقتَ ، هو كذلك! ثم قال للا خُطِّل ، وهو خلفي وأنا لا أراه: قُمُّ فهاتِ

<sup>(</sup>۱) هذه الفقرات الخمس المحصورة بين تجمين \* \* منقولة عن صحه ، وقد نقل صاحب "محاسن الملوك" هذه الحكاية بالحرف الواحد تقريبا (ص ۷٦ – ۷۷) . أما المسعودي فقد أوردها بألفاظ أخرى و زيادة ونقص في المعنى (ج ٥ ص ٢٨٤ – ٢٨٦) ، وكذلك النويري في " نهاية الأرب في فنون الأدب " (في الباب الثالث من القسم الثالث من الفنّ الثاني في المجون والنوادر والفكاهات والمُلَح ) ، ولكن عبارتهم كلهم فيها خالية من حسن الديباجة و جمال الترضيف الذي تراه في عبارة الجاحظ ،

<sup>(</sup>٢) سماه في "الصحاح" الخَيْطَنَى واللفظان معناهما واحد، وهوالسريع، وهما مأخوذان من الخطف وهو . الآسنلاب، وهو لقب جدَّه، لبيت قاله في شعره، ولكن الأسم المخفف الذي استعمله الجاحظ هو الا كثر شيوعا، وقد ورد في شعر الأخطل . (أنظر "تاج العروس"، " " كتاب الاشتقاق" لأبن دُريد(ص ١٤١)، "ديوان الا خطل" الذي نشره الأب الفاضل أنظون صالحاني (ص ٢٢٤)؛ وغيرها من دواو بن الادب) (م) سبب تسمية الأخطل أن النين تما كما إليه فأقسم أنهما لثيان، هما وأمهما وهو نفسه أيضا، فقيل له إن هذا فقيلًا من قولك، فسمّى الأخطل (أمالي القالى ج ٢ ص ٢٣٤)

مديحنا! فقام فانشده فأجاد وأبلغ فقال: أنت شاعرنا وأنت مادِحنا ، أَمْ فَارْكَبُه ! قال: وساء ذلك مَن حضر من فالقي النصرانيُّ ثوْبَه ، وقال: جَب! يا آبن المَراغة ، قال: وساء ذلك مَن حضر من المُضرية ، وقالوا: ياأمير المؤمنين ، لأيركبُ الحَنيفُ المُسْلِم ، ولا يُظْهَرُ عليه ، فآستحيا عبدُ الملك ، وقال: دَعْهُ! قال: فأنصرفتُ أخرى خلق الله حالًا ، لمَل رأيتُ من إعراض أمير المؤمنين عني ، وإقباله على عَدُوى ، حتى إذا كان يومُ الرواح للوداع ، دخلتُ لأُودَعه ، فكنتُ آخر مَن دَخل عليه ، فقال له مُحمّد بن الحجّاج : ياأمير المؤمنين ، فقال : لا ، هذا شاعر الحجّاج ! قلتُ : وشاعرك هذا جرير ، وله مديحٌ في أمير المؤمنين ، فقال : لا ، هذا شاعر الحجّاج ! قلتُ : وشاعرك ياأمير المؤمنين ! قال : لا ، فلما رأيتُ سوء رأيه ، أنشأتُ أقول :

أتصحُو أم فؤادُك غير صاح؟ ...

فقال: ذاك فؤادك!

ثم أنشـــدتُه حتَّى بلغتُ البيتَ الذي سرّه، وهو قولى:

أَلَسْتُمْ خُيْرَ مَن رَكِبَ المطايا ﴿ وَأَنْدَىٰ العَالَمِينَ بُطُونَ رَاحٍ؟

فَاستوى جالسًا ، وكان مُتَّكِئًا ، فقال : بلي نحن كذلك ، أَعدُ! فاعدتُ . فأسفَرَ لونُه

<sup>(</sup>۱) أَمَرَهُ يوضع يديه على ركبتيه أو على الأرض ليتمكّنَ من ركويه . و''جَبّ' فعل أمر من النجبية بمعنىٰ الآنحنا . قال فى ''لسان العرب'' فى مادة ج ب ى مانصه : وجَثْبى الرجُل وضع يديه على ركبتيه فى الصلاة أو على الارض . ''وهو أيضا آنكبابه على وجهه . '' . والعامة فى مصر تقول الآن فى مثل هذا المقام : ''طاطى البصلة " و يعنون بالبصلة الرأس . وذلك فى حال ما يريد أحدهم ركوب الآخر .

<sup>(</sup>۲) هذا هو آسم أُمِّ جرير - وقيل إن الفرزدق والا خطل سمياها كذلك في هجاء كل منهما له - وقيل إن ذلك تعيير له بيني كليب لأنهم أصحاب حمير - ووقود جرير على عبد الملك مذكور في كثير من كتب الا دب مثل "الا غانى" و"العقد الفريد" (ج ١ ص ١ ٥ ١ ) - ولكن رواية الحاحظ هي أو في وأحسن مارأيت .

وذهب ما كان فى قلبه ، ثم التفت إلى محمد [بن الحجاج] فقال: تُرى أُمَّ حَزْرَة تُرويها ما تُهُ من الإيل؟ قلت : نعم باأمير المؤمنين! إن كانت من فرائض كَلْب فلم تُروها ، فلا أرواها الله! قال : فأمر لى بمائة فريضة ، ومددت يدى سو بين يديه صحاف أربع من فضة قد أُهْدِيَتُ اليه به قلت : الحُحلَب ، باأمير المؤمنين! فاخذت منها واحدة ، فقال : خذها ، لا بُورك لك فيها! قلت : كلُّ ما أخذت من أمير المؤمنين مبارك لى فيه .

(٥)

" وهكذا فعل بالأمس عبد الملك بن مهلهل الهمداني، وكان سليان بن أبي جعفر ولا وهكذا فعل بالأمس عبد الملك بن مهلهل الهمداني، وكان سليان بن أبي جعفر قد جفاه، فأتاه يوما في قائم الظهيرة، والهجيرة تقد في الأمير، فقال له : أعامه بكاني، فدخل عليه فأعلمه ، فقال له : مُرْهُ يُسَلِّمْ قائمًا ويخفف الخرج الحاجب فأذين له وأمره بالتخفيف ، فدخل فسلًم قائمًا ثم قال : أصلح الله الأمير! إني آنصرفتُ بالأمس نحو منزلي، و [قد]

<sup>(</sup>۱) حزرة هى بنت جرير. وكان ُيكُنى بها . قال في "تاج العروس" ، مانَّحه : "وأبوحزرة كنية سيدنا جرير رضى الله عنه " . ولا أدرى لمماذا لقَّبه بالسميادة ثم ترضَّى عنه (؟!) ويظهر أنه فهم أنها كنية جرير بن عبد الله البجلى الصحابى ، وليس كذلك .

<sup>(</sup>۲) صد : کلاب،

<sup>(</sup>٣) صد : رواها .

<sup>(</sup>٤) روى ضاحب ''الا عانى '' هذه القصة باختلاف فيه زيادة وفيه نقصٌ (بزه ٧ ص ٦٦ و ٢٧). وا نظر القصــة بعبنها مروية بتفاصيل وافية فى ''ذيل أمالى القــالى'' (ص ٣ ۽ ــ ٢ ٤) ورواها با ختصار الفاظ الجاحظ فى ''المحاسن والمساوى'' (ص ٣٣٠ ــ ٢٣١).

 <sup>(</sup>٥) صد : عبد الملك بن هلال الهباى ، وقد صححتُ حسبا فى المسعودى طبع پاريس و بولاق

<sup>(</sup>٦) هوسلیان بن أبی جعفر المنصور؛ وکان من قواد موسی الهادی . (مروج الذهب ج ٦ ص ٢٦٦)

 <sup>(</sup>٧) أى كانت شدة الحَــرُ تتوقد . وفي مروج الذهب: واحتدام الهجير .

 <sup>(</sup>٨) صحہ: "أعلمه موضعی" . وقد آخترتُ رواية المسعوديّ .

أمسينتُ، فبينا أنا فالطريق، إذا بمؤذّن قد ثوب بصلاة المغرب على مسجد معلّق، فصعدتُ م صعدتُ م صعدتُ م . قال سليان: فبلغت السياء، فكان ماذا؟ قال: فصعدتُ م صعدتُ م أسكيدي وإما سليان: فبلغت السياء، فكان ماذا؟ قال: فتقدّم إنسانُ ، إما كُرَيْحي وإما سُنَيْدي وإما طمطاني . فأم القوم فقرأ بكلام لم أفهمه وتقدّم إنسانُ ، إما كُرَيْحي وإما سُنَيْدي وإما طمطاني . فأم القوم فقرأ بكلام لم أفهمه ولفة ماأعرفها] ، فقال: "ويل لكل هم هن وَما مالا وعدده " يريد "ويل لكل هُمَزَة للمَن الله عدده من يريد "ويل لكل هُمَزَة الذي جَمعَ مالا وعدده ". قال: وإذا خلفه رجل سكوانُ ما يعقِلُ سُكرًا ، فلما سيع قراءته ضرب بيديه و رجليه وجعل يقول "إيرعكي! إيرعكي دركلي! إيرعكي دركلي في حرب في حرب في الله و وجعل يقول "إيرعكي! إيرعكي دركلي! إيرعكي دركلي في حرب في ورجليه وجعل يقول "وإيرعكي! إيرعكي دركلي! إيرعكي دركلي في وربي في وربي في وربي في والله أدن منى يا [أبا] محد، في وعد إلى أحسن حالاته عنده \*

وهذه أخلاق الملوك لمن فهمها. وليس بعَجَب أن تتلوّن أخلاقُهم، إذ كنا نرى أخلاق القرينِ المساوى والشريكِ والإلف لتلّون ولا تَسْتَوى، ولعلّه يجد عن إلفه

<sup>(</sup>١ لُـ ٢) ثُوَّب: دعا إلى الصلاة . [وفى المسعودي طبع باريس و بولاق : ''فدنوتُ ثم صعد إلى مسجد معلق'' . وظاهرٌ أن رواية صحـ أوقعُ وأقعدُ وأتمُّ ] .

 <sup>(</sup>٣) فى المسعودي طبع پاريس "إماكردى و إما طمطاني" وفي طبع بولاق: "إماكردى أو طمطانى"

 <sup>(</sup>٤) أنظر الروايات الأخرى في المسعودي طبع پاريس و بولاق . وكلها محرّقة من النساخين كما هو ظاهر
 وقد نبه على ذلك مترجم المسعودي . [ وأنظر حاشية ٤ صفحة ٥٧ من هذا الكتّاب ]

<sup>(</sup>٥) هذه الفقرة المحصورة بين تحتين \* \* منقولة عن صه ، والحكاية أوردها المسعوديّ بالحرف الواحد تقريبا عن الجاحظ دون أن يشير إليه (راجع "مروج الذهب" طبع باريس ج ٥ ص ٢٨٦ – ٢٨٨ ، وطبع بولاق ج ٢ ص ٢٠٢)

٢ (٦) صد: إن فهمياً.

(۱) وقرينه وشكله مَنْدوحَةً . فكيف بِمَن مَلَكَ الشرق والغرب ، والأسود والأبيض، والحرّ والعبد، والشريف والوضيع، والعزيز والذليل؟

> نمرات عمراً أنه ريما كانت حَفْهَةُ الْمَلا

وعلىٰ أنه ربما كانت جَفْوَةُ المَلك أصلَحَ فَى تأديب الصاحب من آتصاله بالأنس، وإن كان ذلك لا يقع بموافقة المجفّو . لأن فيها فراغ المجفّو لنفسه وتخلّصه لامره ولي كان لا يمكنه الفراغ له من مُهم أمره وفيها أيضا أنه إن كان المجفّو من أهل السَّمَر وأصحاب الفُكاهات ، فبالْحَرَى أن يستفيد بتلك الجفوة علما طريفا مُحدّناً له بالكتب ودراستها أو بالمشاهدة والملاقاة ، ورُبَّماكان لا يمكنه قبل ذلك ، وهو في شخله ، ومنها أن جفّوة الملك ربما أذبت الصاحب الأدب الكبير ، وذاك انه في شخله ، ومنها أن جفّوة الملك ربما أدبت الصاحب الأدب الكبير ، وذاك انه كلُّ مَن أَنْفَسَ الملك عليسَه وطال معه قعودُهُ وبه أنسه ، تمنى الفراغ وطلبت منه نفسه التخلّص والراحة والخلّوة لإرادة نفسه ، كما أنه مَن كثر فَراغه وقل أناسه ، جُفي واطبت منه واطبح ، وطلب الشغل والأنس وما أشبه ذلك .

فبهذه الأخلاق رُكِّبَتْ الفِطَرُ وجُبِلتْ النفوس.

فإذا جاءه الفراغ الذي كان يطلبه و يتمناه من الجهة التي لم يقدّرها، طلبت نفسه الموضع الذي يتله والشُّغُل الذي كان يَهْرُبُ منه.

أمرات التأديب بالجفوة



10

<sup>(</sup>١) سمه: الأحمر .

<sup>(</sup>٢) سم.: وتخلص أمره عليه . صم. : وخاص أمره عليه . وقد صححتُ بحسب السياق .

<sup>(</sup>٣) بمعنى أن الملك يجد مجلسه وجلوسه معه نفيسا . وفى سمسه ، صمسه : ''نفس'' . | ولامعنى لها . ولذلك صححتُ المتن بما وصل اليه اجتبادى . |

ومنها أنه كان فى عِزَّ ومَنَعةٍ وأَمْرٍ ونهْي، وكان مرغوبا إليه مرهوبا منه، ثم[لما] حدثت جفوة الملك، أنكر ماكان يعرف، وعصاه مَن كان له مطيعا، وجفاه مَن كان به بَرًّا.

ومنها أن جفوة الملك تُحْدِثُ رقة على العَامّة ورأفة بهم، وتُحْدِثُ المجفو وللهُ العَامّة ورأفة بهم، وتُحْدِثُ المجفو ولي

ومنهاأن الرضا، إذا كان يعقب الجفوة، وَجَبّ على المجفو شكر الله تعالى على مأألهُمّ الملك فيه فتصدّق وأعطى وصام وصلّى.

فكلُّ شئ من أمر المَلك حَسَنُ في الرضا والسَّخط، والأخذ والمنع، والبذل والإعطاء، والسرّاء والضرّاء. غير أنه يجب على الحكيم المميِّز أن يَجْهَدَ بكلَّ وُسع طاقته أن يكون من المَلك بالمنزلة بين المنزلت بن. فإنها أحرى المنازل بدوام النعمة، وآستقامة الحال، وقلة التنافس ومصارعة أهل الحسد والوُشاة.

++

وليس من أخلاق المـــلك أن يُدني من عَظُم قدرُه وآتَسع عِلْمُه وطاب مُركَّبه ، صفات المقربين
 أو ظهرتْ أمانته أو كُلَتْ آدابه ،

(۱) أي رحمة.

(٢) في سه : "مسارعة" . وفي صه : "مشاغبة" .

(٣) كذا فى ســ ، صوبـ ، نعم إن بقية الكلام ربما تنفى النفى ، ولكن قوله بعد ذلك إن الملك يحتاج إلى هذه الطبقة ضرو رة يدلل على أن تقريبهم ليس من طباع الملوك ولكن من حاجتهم إليهم ، و يؤكد ذلك ختام كلامه بأن التقريب للقرنا، والمحدّثين كائنا من كانوا ومن حيث كانوا .

وهذه الصفاتُ هي جنسٌ آخُرُ يحتاج الملك إلى أصحابه ضرورةً؛ لحاجشه من القضاة إلى الحيدُق بالصناعة والرّكانة، القضاة إلى الحيدُق بالصناعة والرّكانة، وحاجته من الطبيب إلى الحيدُق بالصناعة والرّكانة، وحاجته من الكاتب إلى تحبير الألفاظ ومعرفة محارج الكلام والإيجاز في الكثب، وحاجته من الكاتب إلى تحبير الألفاظ ومعرفة محارج الكلام والإيجاز في الكثب، وما أشبه ذلك، فأما القُرناء والمحدثون وأصحاب الملاهي ومن أشبههم، فكلُّ مَن دنا منهم من الملك وعلق به: كائنًا من كان ومن حيث كان.

(I)

وكذا وجدنا في كُتْبِ الأعاجِم وملوكها.

كلمة أنوشروان، وأمثولة كليـــلة ودمنة

وفيا يُذكر عن أَنُوشِرُوان أنه قال: وصاحبك من علق بثوبك.

وَكَذَا وَجَدَنَا فِي أَمثَالَ '' كَلِيلَةَ وَدِمْنَةَ '' أَنَّ الملك ''مِثْلُ الكُرُّمُ الذي لايتعلَّق بأكرم الشجر، إنما يتعلق بما دنا منه''. وقد نجد مصداق ذلك عِيانًا في كلِّ دُهْرٍ وأخبارِ كلِّ زمان.

<sup>&#</sup>x27; (١) الركانة ؛ على ما فيم ''تاج العروس''هي السكون إلى الشيُّ والأطمئنان به . وربما كان الأصوب ''الزكانة'' وهي الظنَّ الذي يكون بمنزلة اليقين .

<sup>(</sup>٢) صد: فأما الغرباء والمحدّثون.

سخا. الملك ورحمته را) ومن أخلاق المَلك السخاءُ والحياءُ.

فهما قريناكل مَلك كان على وجه الأرض، ولو قال قائل إنهما رُكِبًا في الملوك كتركيب الأعضاء والجوارح ، كان له أن يقولَ ، إذ كنا لم نشاهد ولم يبلُغُنا عمن مضى من الملوك ، ملوك العجم ومن كان قبلهم ، وملوك الطوائف وغيرهم ، القِحةُ والبُخُل ، فأما السخاء فلو لم يكن أحدَ طبائع الملوك ، كان يجب أن يكون بأكتساب ، إن كان الملك من أهل التمييز ، وذلك أنه يُفيد أكثر مما يُنفِق ، فإذا كانت هذه صفةً كل ملك ، فما عليه من آتجاذ الصنائع وعم المنن والإحسان إلى مَن نَأَى عنه أو دنا منه من أوليائه ، والرحمة للفقير والمسكين ، والعائدة على أهل الحاجة .

وأما الحياء فهو من أجناس الرحمة.

وحقيق لللك (إذ كان الراعى)أَنْ يرحَمَ رعيته ، (و إذ كان الإمام)أَنْ يرِقَ علىٰ المُؤْتَمِّ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَامِ اللَّهُ عَلَىٰ المُؤْتَمِّ ﴿ وَإِنْ كَانِ المُولَىٰ} أَنْ يَرْحَمَ عبده .

فقد تخطئ العامّة وكثيرٌ من الخاصّة في الملوك حتّى يُسَمُّونَهُم بغير أسمائهم ويَصِفُونِهم بغير صفاتهم ويَنْحَلونهم البخل والإمساك، إذا رأوًا المَلك علىٰ سَنَن من

١٥ صــ : الملك الكرم والسخاه • ورواية سمـ أصّح • لان الكلام التالى منتسم إلى موضوع السخاه و إلى
 موضوع الحياه • ولذلك أعتمدتُها في المتن •

 <sup>(</sup>٣) أفاده وآستفاده وتفيّده بمعنى واحد. (عن القاموس)

<sup>(</sup>٣) صد : وتعميم.

<sup>(</sup>٤) زاد فى سم هنا : ''للفقير والمسكين والعائدة على أهل الحاجة'' . وقد سبقت هذه الجملة فى الموضع

٢ المناسب لها في السطر السابق، فلا حاجة لتكرارها .

<sup>(</sup>ه) صد : الا بخال .

القصد وعَدْلِ من حد الإِنفاق، و يَغْفُلُون عَمَّا أَدْبَ اللهُ تعالى به نبيه (صلى الله عليه وسلم) بقوله عنَّ وجلَّ : ( و لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ، وسلم) بقوله عنَّ وجلَّ : ( و كَلا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ، و بمدحه الصالحين من عباده بالقصد في ذات أيديهم، بعلمهم أن أرضى الأحوال عنده مَادَخَل في باب الاقتصاد، بقوله : ( و الذينَ إذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا و كَانَ عَده مَادَخَل في باب الاقتصاد، بقوله : ( و الذينَ إذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا و كَانَ يَنْ ذَلِكَ قَوَامًا . "

الردّ على من وصف المنصور بالبخل

وقد ذكر بعضُ مَن لا يعــلَم (فى كتابٍ ألَّفَه فى البخلاء من الملوك) أن هشام بن عبد الملك بن مروان ومروان بن مجمد وأبا جعفر المنصور وغيرَه، منهــم . ولولا أنا

(۱) هو غير الكتاب الذي ألفه الجاحظ في البخلاء عامّة ، وقد طبعه في ليدن سنة ، ۱۹۰ المستشرق الهولندي فان قولتن Van Volten ، ثم قلده المتهافتون على سرقة المطبوعات في مصر ، وقد روى الجاحظ فيه (ص ۱۹۳) أن هشاما هذا ''دخل حافظا إبستانا إله فيه فاكهة وأشجار وثمار ومعه أصحابه ، فعلوا يأكلون و يدعون بالبركة ، فقال هشام : ياغلام ! إقام هذا ، وأخر س مكانه الزيتون ، فذلك يدلُّ على أنه أواد تحقيق دعوة أصحابه ، لا ن الزيتون هو الشجرة المباركة ، ويدلُّ أيضا على بخله ، حتى إذا جاء حافظه مرّة أخرى لم يجد أصحابه سبيلا إلى الإتيان على فاكهته وثمراته ، روى صاحب ''شذرات الذهب' مرّة أخرى لم يجد أصحابه سبيلا إلى الإتيان على فاكهته وثمراته ، روى صاحب ''شذرات الذهب' (ج ١ ص ١٨١) هذه الحكاية بما يدل على بخل هشام ، وختمها بقول هشام لقيَّم البستان : '' إقلع شجره وأغرس فيه زيتونا حتى لاياً كل أحد منه شباً '' ، ولم يذكر الجاحظ شبئا من هذا القبيل عن المنصور في كتابه في البخلاه !

(٢) من الغريب أن صاحب " محاسن الملوك " نقل كثيرا عن الجاحظ بالحرف الواحد أو بالاختصار ولكنه لم يسسمة ولم يشر الى كتابه ، فكان مثله كمثل المسعودي ونفر كثير من المؤرّخين والمتأدّين ، ولكنه حينا جاء إلى ذكر المنصور وتبخيله ذكر أسم الجاحظ ، فقال في صفحة ٢ ، ١ مانصه : "قال الجاحظ : ربما وصف الأغيبا المنصور بالبخل ، وليس الا مركذلك ، فإنه لم يسمع عن أحد من الخلفاء والملوك أنه وهب لرجل واحد ألف ألف غيره ، وفرّق على أهل بيته في ليلة واحدة ألف ألف . " ثم روى القصة الآتية عن زيد ، ولى عيسى بن نهيك بأختصار وختمها بهذه العبارة : " وقال الجاحظ : فهل يجوز أنْ يُعدّ من فعل هذا الفعل بخيلا ؟ "

آحتُجنا إلى الإخبارعن جَهل هذا ، لم يكن لذكره معنى ولا للتشاعُل بالرّد عليه ، وكيف يكون المنصور ممن دخل فى جملة هذا القول ، ولا يُعلم أن أحدا من خُلفاء الإسلام ولا ملوك الأمم وصَل بالفِ ألفِ لرجلٍ واحد غيره ! ولقد فرق على جماعة من أهل بيته عشرة آلافِ ألفِ درهم . ذكر ذلك المَهنيمُ بن عَدِى الملداني . وحد ثنى بعض الصحابنا عن أبيه عن زيد مولى عيسى بن بَهيك قال : دعانى المنصور بعد موت مولاى

(١) صد : ولو احتجنا .

(۲) المنصور هو أوّل خليفة أعطى ألف ألف لكل رجل من عمومته الأربعة (طبرى سلسلة ٣ص ٢٦٤) وممايد خل فى مكارم المنصور أن الشعراء دخلواعليه فأنشدوه من وراء حجاب، فأستحسن أقوال بعضهم، فأمر برفع الحجاب وظهر لهم وأمر لأحدهم بعشرة آلاف دينار وأعطى الباقين ألفين ألفين (ذيل الا مالى القالى ص ٢١).

ودخل عليه رجل من أهل الشام فأعجبه كلامه فقال: ياربيع لايتصرف من مقامه إلا بمــائة ألف درهم. -عُلمتُ معه (ذيل الأمالى للقالي ص ٢٢٨ ).

ودخل عليه فتى من بنى حزم فذكر له مافعله بنو أمية بقومه وأنشده شعرا للا حوص كان سببا فى حرمانهم من أموالهم منذ ستين سنة . فأمر له مه شرة آلاف درهم ، ثم كتب إلى عماله برد ضياع آل حزم عليهم وإعطائهم غارتها فى كل سنة من ضياع بنى أمية ، وتقسيم أموالهم بينهم على كتاب الله على التناسخ ، ومن مات منهم وُفِّر على ورث ، فانصرف الفتى بما لم ينصرف به أحد من الناس . (طبرى سلسلة ٣ ص ٢١)

(٣) سماه في محاسن الملوك " يزيد".

(٤) كان الأمسير عبّان بن نهيك على حرس المنصور. فلما مات سنة ١٤٠ فى فتنة الراوندية ، آستعمل الخليفة أخاه عيسى هذا على حرسه ، وكان ذلك بالهاشمية ، وهنالك آبن نهيك آخر استعمله المهدى وأمره بضرب بشاذ بن برد حتى قتله ، وأما إبراهيم بن عبّان بن نهيك فقد قتله الرشيد الأنه كان يبكى على قتل جعفر البرمكى =

فقال: يازيد! قلتُ: لَبَيْكَ ياأميرالمُؤْمنين! قال: كم خَلَفَ أبو يزيدَ من المال؟ قلتُ: ألفَ دينار أو نحوها، قال: فأين هي قلتُ: أنفقتها الحُرَّة في مأتمه، قال: فآستعظم ذلك، وقال: أنفقتُ في مأتمه ألف دينار! ماأَعْجَبَ هذا! ثم قال: كم خَلَف من البنات؟ قلتُ: ستًا، فأطرق مَلِيًّا ثم رفع رأسه وقال: أغدُ إلى باب المهدى، فغدوتُ فقيل لى: معك بغال وقلتُ: لم أُومَر بإحضار بغلي ولا غيره، ولا أدرى لم دُعِيتُ، قال: فأعظيتُ ثمانين ومائة ألفِ دينارٍ، وأُمِرتُ أن أدفع لكل واحدةٍ من بناتِ عيسى ثلاثين ألف دينار، ففعلتُ، ثم دعانى المنصور فقال: قَبَضْتَ ما أمرنا به لبنات أبي يزيد؟ قلتُ: نعم ياأميرالمُؤمنين! قال: أغدُ على باكفائهنَ حتى أز وجهن لبنات أبي يزيد؟ قلتُ: نعم ياأميرالمُؤمنين! قال: أغدُ على باكفائهنَ حتى أز وجهن



= وعلى ما وقع للبراه كذه فكان إذا أخذ منه الشراب ، يقول لفلامه : هاتِ سبقى ! فيسله و يصبح : واجعفراه ! ثم يقول : لآخُذَنَّ ثأرك ، ولأقتُلَّ قاتلك ! فتم عليه آبنه عثان للفضل بن الربيع فأخبر الرئسيد ، فكان ذلك صبب قتله ، (إن الا نيرج ه ص ٢٨٤ و "شذرات الذهب" ج ١ ص ٢٣٠ و "النجوم الزاهرة" ج ١ ص ٢٢٥) و روى صاحب "المحاسن والمساوى" رواية أخرى فى وشاية الولد بأبيه للرشيد (ص ٩٢٥) ، وأما لفظ "نبيك" فهو "د مشتق من النهاكة وهي الجُرَّالة والإقدام يقال : إِنتَهَكَ فلان فلانا إذا نال من عرضه وشمّه ، ومنه : آنهاك المحارم ، وتَهَكَنه أخمى إذا أضَرَّت به ، وأنهك عقو بة إذا أو جعه ضربا . "

(الأشتفاق لأن دُرَيد ص ١٦٨)

(۱) هذا اللقب كان يُعطى عادة فى أيام الدولة الأموية والعباسية لنساء الأمراء والأشراف والسادات والآكابر. فلما تغلبت الدولة التركية فى العراق، وفى مصر خصوصا، صارلقب نساء المسلوك "خونده" "خاتون، " "آدر (جم دار) " وهذا اللقب الأخيركان خاصًا بمصرفى زمان انماليك وفى عصرنا هذا بقول: "كَرَم ، "و" هانم " وهما لقبان يطلقان على نساء الأكابر . (أنظر ص ١ ٢ ١ من كتاب " زبدة كشف المالك و بيان الطرق والمسالك" المطبوع فى ياريس)

منهم. قال: فغدوْتُ عليه بثلاثة من وَلَد العَكِّى وثلاثة من آل نَهيكِ من بني عمّهنّ. فزوج كلَّ واحدة منهنّ على ثلاثين ألف درهم، وأمر أن يُجعل صداقُهنّ من ماله. وأمرنى أن أشترى بما أمر لهنّ ضياعًا يكون معاشهنّ منها.

(٤) فهل سَمِع هذا الجاهلُ الخائنُ بمثل هذه المكارم لعربي أو عجمي ؟ ولو أردنا أن نذكر محاسن المنصور على التفصيل والتقصِّي لطال بها الكتابُ وكُثَرَتْ فيه الأخبار.

وقلَّ الستعملت العامّةُ وكثيرٌ من الخاصة التمييزَ ، إيثارًا للتقليد. إذ كان أقلّ فالشّغُل وأدلّ على الجهل وأخفّ فى المَؤُونة ، وحسبك من جهل العامّة أنها تُفضّل السمين على النحيف ، وإن كان السمين مأفونا والنحيفُ ذا فضائل ، وتُفضّل الطويل على القصير ، لا للطّول ولكن لشئ آخرَ لا ندرى ماهو ، وتُقضّل راكب الدابة على راكب البغل وراكب البغل على راكب الجار ، اقتصارًا على التقليد إذ كان أسهل في المأتى وأهون في الاّختيار .

++

ومن حقّ الملك \_ إذا آعتلً \_ أن لا تطلُبَ خاصَّته الدخولَ عليه فى لبلٍ ولا نهارٍ. حتّى يكونَ هو الذي يأمر بالإذْن لِمَن حَضَر ؛ وأنْ لا يَرْفَعَ إليه الحاجبُ أسماءهم

(آل) الأدب في اعتلال الملك وظام التشر بمات

- (۱) الظاهر أن العُكِّى المذكور هنا هو مقاتل بن َحَكَم العُكِّى الذي اَستخلفه المنصور على حَران ، وقد حاصره بها عبدالله بن على عم المنصور ثم قتله ، فهو إذن من أوليا، المنصور ، (أنظر الطبري سلسلة ٣ ص٩٢، و ٩٤)
  - (٢) روى الطبريُّ هذه الحكاية حرفا حرفا . (سلسلة ٣ ص ٤٠٠)
    - (٣) لعل الصواب: المنائن ، يعنى الكاذب .
      - (٤) صد: آثرنا·
  - ٠٠ (٥) المُأْفُونُ الضعيفُ الرأى والعقل . وفي صحم : مؤوفًا . | أي ذا آفة وعاهة | .

مبتدئا حتى يأذن له ، فإذا أذن له بالدخول ، فن حقه أنْ لاتدخُل عليه الطبقة العالية مع التى دونها ، ولا يدخُلُ عليه من هذه الطبقة جماعةً ، ومن غيرها جماعةً ، ولكنْ على الحاجب أن يُحضِر الطبقات الثلاث كلها أو مَن حضر منها ، ثم يأذن للعُليًا جُمَّلةً ، فإذا دخلت ، قامت بحيثُ مرا تُبها ، فلم تسلّم عليه فتُحْوِجه إلى رد السلام ، فإذا علمت أنه قد لاحظها ، دعت له دُعاءً يسيرًا مُو جَزًا ، ثم خرجت ، ودخلت التي تليها ، فقامت على مراتبها أقل من قيام الأولى ، ودخلت بعدهما الثالثة ، فكان حظها أن يراها فقط ، وليس من عادة الملوك وُقُوفُ هذه الطبقة الثالثة لتأمَّل الملك وتدعو له وتنظر إليه ، وإنّما مراتبها أنْ يراها فقط .

ومن حقّ المَلك أنْ لا ينصرف أحدُّ من هـذه الطبقات إلىٰ رَحُلِهِ إلّا في اليوم الذي كان فيه ينصرف في صحة المَلك. و بِٱلْخَرَىٰ ينبغي أنْ لا يَبرَّحُ فِناء سَيِّده ومالكه. الذي كان فيه ينصرف في صحة المَلك. و بِٱلْخَرَىٰ ينبغي أنْ لا يَبرَّحُ فِناء سَيِّده ومالكه. انتظارًا لإفاقته من علَّته وخَصًا عن ساءات مرضه.



جوائز البطانة وصلاتهم

00

ومن الحقّ علىٰ الملك تعَيْدُ بِطَانت وخاصَّته بجوا نزهم وصِلَاتهم، إن كان ذلك يكون مُشاهرةً أو مُساناةً.

ومن أخلاق المَلك أن يُوكِّلَ بِأَدْ كاره صِلاتِهم، ولا يُحُوِّجَ أحدًا منهم إلى رفع رُقعةٍ أو إذْ كار أو تعريض، فإن هذا ليس من أخلاق المتيقَّظ من الملوك.

<sup>(</sup>١) صد: بجنب،

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية ١ صفحة ٢٢ من هذا الكتاب عن لفظ" برح".

<sup>(</sup>٣) صد: وعصی ٠

سة ملوك ساسان فى الجوائر

OD)

وكانت ملوك آل ساسان يفعلون فى هذا فعلا بَقِيَ لهم ذكرُهُ إلىٰ هذه الغاية وإلىٰ انقضاء مدّة العالمَ.

فكان الملك منهم يُقدر للرجُل من خاصّته ويطانته تقديرًا وَسَطّا بين الإسراف والاقتصاد في مُوَيه كُلِّها، وحواجُه خاصّها وعامّها، فإذا كان التقدير على الجهة التي وصفنا عشرة آلاف درهم في الشهر، وكانت للرجُل ضيعةً ،أمر أن يُدفعَ إليه في كل ثلاثين ليلة عشرة آلاف درهم ، لأَزاله ونفقاته وحواجُه ، ويقول له الملك : وقد علمنا أنّ الضيعة التي أفدتها هي مما تقدّم من صلاتنا لك وقد تسلّفنا شكر تلك النعمة منك ، وليس من العدل أن تكون في خدمتنا ، وتكون نفقتك من شئ أفدته بشكر قد تقدّم وتُحمة قد تأكّدت ، فليكن ما أثمرت لك ضيعتك ظهريًا لنوائب الزمان وتخرَم الأيام وأنقلاب الدول وحوادث الموت ، ولتكن مُونك وكُلفك على خاص أموالن . "

وكذلك الطبقات على هذا النظام والإحكام . فيمضى على أحدِهم عشرون سنة (٦) لايفتح فاه بطلب درهم ولا غيره ،منبسطا لزمانه مبتهجا بِنِعَم مَلكه مسرورا بما يكفى عن التَّذكار وشكوى الحال .

<sup>(</sup>١) الأَثْرَال(جَعُ مُزَّل): القوم النازلون على الإنسان، أو ماهيِّي للضيف أن ينزل عليه، كافي تاج العروس.

<sup>(</sup>٢) صد: أخذتها .

<sup>(</sup>٣) صد: أخذته.

<sup>(</sup>٤) سمه: وحوادث الأيام والموت. صمه: وحوادث المؤن.

<sup>(</sup>٥) صد: وكُلُكَ.

 <sup>(</sup>٧) صد: بماكفي من التذكار وشكر الحال.

هدا يا المهرجان والنعروزمر

T)

\*\*

(١) من حتَّى الملك هدايا الْمَهْرَجانُ والنَّيْرُوزِ.

والعلَّة فىذلك أنَّهما فَصْلَا السنَةِ.

فالمهرجان دخولُ الشتاء وفصلِ البرد؛ والنيروز إذْنُ بدخول فصل الحرّ. إلا أن في النيروز أحوالًا ليستُ في المهرجان. فنها آستقبال السنة وآفتتاج الحراج وتولِيّةُ العيّال والاستبدال وضرب الدراهم والدنانير وتذكية بيوت النيران وصبّالماء وتقريب الدراهم (3) القربان وإشادة البنيان وما أشبه ذلك.

فهذه فضيلة النيروز علىٰ المهرجان.

ومن حقِّ الملك أن يُهدِىَ إليه الخاصَّةُ والحامَّةُ.

والسَّنَّةُ في ذلك عندهم أن يُهدى الرجُلِ مايُعِبُ من مِلكه ، إذا كان في الطبقة العالمية . فإن كان يحب العسب العالمية . فإن كان يحب العسب العالمية .

- (۱) كلمتان فارسيتان معناهما محبة الروح.
- (٢) كلمتان فارسيتان معناهما اليوم الجديد أى رأس السنة .
- (٣) صد: والأخذ بالاسفد. [والذي في المعجم الفارسيّ العربيّ الإنكليزيّ لرتشاردُسُن أن الإسفّند هو اسم اليوم الثالث من الخسة الأيام التي يضيفها الفرس لا خر الشهر الثاني عشر من السنة . ولما كان الشهر عندهم ثلاثين يوما فهم يضمُّون خسة أيام على آخر الشهر من السنة ليجعلوها معادلة للسنة الشمسية . وربحا كان الجاحظ يشير إلى حفلة خاصة بالفرس في ذلك اليوم بتقريب القربان].
  - (٤) كل هذه رسوم فارسية نقلها الجاحظ عن آينهم ؛ بغير ملاحظة لما أخذ المسلمون أو تركوا منها .
    - (a) هذا وما يليه يؤيد ما أشرنا إليه في الحاشية السابقة

أهدى عنبا؛ وإن كان صاحب بِزَّةٍ ولِلسَّةِ، أهدى كُسُوةٌ وثيابا؛ وإن كان الرجُل من الشَّجَعَاء والفُرسان، فالسَّنَةُ أَنْ يُهدِى فَرَسا أو رمحا أو سيفا؛ وإن كان راميا، فالسَّنَة أن يُهدى نُشَابا؛ وإن كان من أصحاب الأموال، فالسَّنَةُ أن يُهدى ذهبًا فالسَّنَة أن يُهدى ذهبًا أو فضة؛ وإن كان من مُمَّال الملك، وكانت عليه موانيذ للسنة الماضية، جمعها وجعلها في بدر حرير صيني وشريحات فضة وخيوط إبريسَم وخواتيم عنبر ثم وجمها.

- (١) صد: صاحب كسوة وثياب.
- (٢) صد: "أصحاب العال". [ولعلها أصحاب الأعمال].
- (٣) وردت هذه الكلمة مهملة في سم ، صمه هكذا (مواسد) ، فوجدناها في شفاء الغليل (بعد مراجعة غيره من كنب اللغة) هكذا : ''مواتيد'' وفسرها بقوله ''بقايا في شعر الفرزدق ، مُعرَّبِ ، ''(ص ٢٠٨) ولكن الناسخ أوالطابع جعلها بالتاء المثناة الفوقية بدلا من النون ، وهي واردة على صحتها في كتاب'' المُهرَّب من الكلام الأعجميّ '' للإمام الجواليق (طبع العلامة الألماني سخاو بمدينة ليبسك سنة ١٨٦٧ في صفحة ٣٤١) وقد استشهد عليها ، بقول الفرزدق .

## " تَرَاجُ مَوانِيةٍ غَلْيِهُم كَثيرةً \* تُشَدُّلُهَا أَيْدِيهُمُ بالعوائقِ".

وقد رأيتُ هذا البيت في قصيدة طويلة في مدح عمر بن هُيَرَة الفزارى ، ضمن ديوان الفرزدق الذي طبعه باللغة العربية وترجمه إلى الفرنسية العلامة المستشرق المسيو بوشيه (R. Boucher) في باريس سنة ١٨٧٠. (أنظر صفحة ٢٣٨ من القسم العربي و ٢١٧ من القسم الفرنسي) . وقد ظنّ هذا العالم أن الكلمة ربماكان الأصح في تحابتها الدال المهملة بدلامن المعجمة ، وظنّ أنها تعريب كلمة "مائده" الفارسية . وأقول إن العرب يجعلون الدال ذالا عند التعريب (مثل أُستاذ ، تلهيذ ، فالوذج ، فولاذ ، بغداذ ، كلواذ ، مروالوذ الخ) . وأما الاصل الفارسي فهو "مائده" من مصدر "مائيدن" بمعني البقاء ، وجمعوا الكلمة بعد تعريبا على "موائيذ" بجعل الدال ذالا جريًا على عادتهم في التعريب .

(٤) صد: بيت.

OM)

وَكَذَلِك، إنما كَانَ يَفْعَلُ مِنَ المَّالِ مَن أَرَاد أَنْ يَتَرَبَّنَ بِفَضَلَ نَفْقَاتُه أَوْ بَفْضَلُ عُمَالَتُه أَوْ أَدَاء أَمَانَتُ.

وكان يُهدى الشاعرُ الشعرَ، والخطيبُ الخُطْبَةَ ، والنديم التَّحَفة والطُّرفة والباكورةَ من الخَضْرَاوات.

وعلى خاصَّة نساء المَلك وجواريه أن يهدين إلى الملك مايُؤْثِرنَهُ ويُفَضَّلُنهُ كَا قَدْمنا في الرجال ، غير أنه يجب على المرأة من نساء الملك \_ إن كانت عندها جاريةً تعْلَمُ أن الملك يَهواها ويُسَرَّر بها \_ أن تُهديها إليه بأكمل حالاتها وأفضل زينتها وأحسن هيآتها ، فإذا فعلت ذلك ، فن حقّها على الملك أن يُقدِّمها على نسائه ويَخُصَّها بالمنزلة ويَزيدُها في الكرامة ، ويَعْلَم أنها قد آثرته على نفسها وبذلت له ما لا تجود النفس به وخصّته بما ليس في وسع النساء \_ إلّا القليل منهن \_ الجودُ به ،

ومن حق البِطَانة والحاصَّة علىٰ المَلك في هذه الهدايا أن تُعْرَض عليه وتقوّم قيمةَ عَدْلٍ.

فإذا كانت قيمة الهدية عشرة آلاف، أثيِّتَ في ديوان الخاصَّة، فإن كان صاحبها من يرعبُ في الفصل ويذهب إلى الرَّبح ثم نابته نائبة من مُصيبة يُصاب بها أو بناء يتخذه أو مأدبة يأديها أوعُرس يكون من تزويخ آبنٍ أو إهداء آبنة إلى بَعُلها، يُظِرَ إلى ما له في الديوات (وقد وُكَل بذلك رُجلٌ يرعي هذا وما أشبَهُ و يتعهدُه)، فإذا كانت قيمة الهدية عشرة آلاف، أضُعِفتُ له ليستعين بها على نائبته.

<sup>(</sup>١١) صحب يؤثريه ويفضيلته .

٠٠١ -- : بخدده ٠

<sup>(</sup>٢) في سم : يجدّدها . وليست في صم .

OTD

وإن كان الرجُلُ ممن أهدى نُشّابة أو درهما أو تُفّاحة أو أُتُرجَّة، فإن تلك الهدية إنما قدّمها لتُثبَّت له في الديوان، ويُخبَر الملك إنْ نابته نائبة في فعلى الملك إعانته عليها، إذا كان مر أساورته ويطانته أو محدِّثيه، فإذا رُفع الملك أن له في الديوان نُشّابة أو درهما أو أُتُرجَّة أو تُفّاحة ، أَمَر الملك أن تؤخذ أُتْرُجَّة فَتُمُلاَّ دنانيرَ منظومة ويوجَّه بها إليه، وكان الا يُعطى صاحبَ التُفّاحة إلاكما يُعطى صاحبَ الأَتُرجَة، وأما صاحب النُشّابة فكانت تخرج نُشّابتُه من الجزائة وعليها آسمه، فتُنْصَبُ ويوضعُ بإذائها من كسوة الملك ومن سائر الكساء، فإذا آرتفعتُ حتى تُواذِي نَصْلَ ويوضعُ بإذائها من كسوة الملك ومن سائر الكساء، فإذا آرتفعتُ حتى تُواذِي نَصْلَ النَّشّابة، وُدي صاحبُها فدُفعَتْ إليه تلك الكسوة،

وكان من تقدّمت له هديّة في النيروز والمهرجان (صَغُرَتُ أَم كَبُرَتُ، كَثُرَتُ الم قَلْتُ)، ثم لم يَغُرُجُ له من الملك صِلةً عند نائبة تنو به أوحقّ يلزمه، فعليه أن يأتي ديوان الملك ويُذَكّر بنفسه، وأنْ لا يغفلَ عن إحياء السُّنَّة ولزوم الشريعة. وإن غَفَلَ عن أمره بعارض يحدُثُ، فإن تَركَ ذلك على عَمُد، فن سُنَّةِ الملك أن يحرِمَه أرزاقه لستَّة أشهرٍ، وأن يدفعها إلى عَدُوّ، إن كان له ، إذ أتى شيا فيه شينً على الملك وضَعَةً في الملكة.

وكان أردشير بن بابك و بَهْرام جور وأنوشروان يأمرون بإخراج مافى خزائنهم ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ بِطَانَة فَى المهرجان والنيروز من الكُسَى فُتَفَرّقَ كلُّها علىٰ بِطَانَة الملك وخاصّته، ثم علىٰ بِطَانَة البِطَانَة، ثم علىٰ سائر الناس، علىٰ مراتبهم.

وكانوا يقولون: إن الملك يَستغنى عن كِسوة الصيف فىالشتاء، وعن كِسوة الشتاء فى الصيف، وليس من أخلاق الملوك أن تُخَبَّأ كِسوتُها فى خَزَائنها، فتُساوى العاتمة فى فعلها. فكان يلبس فى يوم المهــرجان الجديد من الخزِّ والوشِّي والْمُأْتَّحَم. ثم تفرّق كــــوة الصيف علىٰ ماذكرنا.

النيروز، لبس خفيف الثياب و رقيقها، وأمر بكسوة الشاءكلها
 الفترقت،

ولا نعلم أنّ أحدًا بعدَهم آقتفيٰ آثارهم ، إلّا عبدَ الله بن طاهرٍ ، فإلى سمعت من مجمد آبن الحسن بن مُصَّعبٍ يذكر أنه كان يفعل ذلك في النيروز والمهرجان ، حتى لايترك في خرائنه ثويًا واحدًا إلّا كساه ، وهذا من أحسن ما حكي لنا من فضائله .

أمير مسلم اقتسادى بالقرس فى تفريق كسوته

ومن أخلاق الملوك اللَّهُوُ.

غير أن أسعدهم من جعل للهوه وقتاً واحدًا، وأخذ نفسه بذلك. فإنه إذا فعل ذلك، آستطاب اللهو والهزل والمفاكهة. وإذا أدْمَنَ ذلك، خرج به اللهو من بابه حتى يجعله جدًّا لا هَزْلَ فيه، وحقًا لا باطلَ معه، وخُلُقا لا يمكنه الآنصراف عنه.

وليس هذا صفة الملك السعيد.

وَمَن أَدَمَنَ شَياً مَن مَلاَذً الدُنيا، لم يَجِدُ له مَن اللذَة وُجَودَ القَرِم النَّهِم المُشتاق. وهذا قد نراه عِيانًا. وذلك أن ألذ الطعام وأطّيبهُ ماكات على جوع شديد؛ وألذ الجماع وأطيبه ، إذا آشتة الشَّبقُ وطالت العُزْبة ؛ وألذ النوم وأهنأه ماكان بِعقِب التعب والسهر.

ترك الإدمان

في الملاذ

لهو الملوك

(T)

<sup>(</sup>١) صد: ثياب سابور.

<sup>(</sup>٢) واجع حاشية ٢ من ص ٧٤ من هذا الكتاب وقد أورد آسم الأبهنا بلفظ" الحسن" على صحته .

 <sup>(</sup>٣) صد : اللذة وجودة الطعم وجودة النوم .

<sup>(</sup>٤) صد: الغربة.

وعلىٰ هذا جميعُ ملاذِّ الدنيا.

فالملوك المــاضية إنمــا جعلتُ لللاذِّ وقتًا واحدًا من اليوم والليلة ، لهذه الفضيلة التي فيها.

فعلىٰ الملك السعيد أن يقسم يومه أقساما. فأوَّلُه لذكر الله تعالىٰ وتعظيمه وتهليله، وصــدُرُهُ لرعاياه وإصــلاح أمرها، ووَسطُه لأكله ومنامه، وطَرَفُهُ للهُّوه وشغله. وأنَّ لا يُثابر علىٰ إدمان الشغل في كلِّ يوم. وإن طالت هـذه الأقسام بمواضعها، فلا يجد للهو لذته ، ولا للنعيم موضعه الذي هو به .



وكانت الملوك الماضية من الأكاسرة تشرب في كلِّ ثلاثة أيام يومًا ، إلَّا بَهُرام جور والأَرْدَوان الأحمر وسابور. فانهم كانوا يُدْمنون الشُّرْب في كلِّ يوم.

وكان ملوك العرب(كالنُّعان)وملوك الحِيرة وملوك الطوائف، أكثرُها يشْرَبُ في كل يوم وليلة مرَّةً.

وكان من ملوك الإسلام، مَن يُدْمنُ على شُربه، يزيد بن معاوية . وكان لا يُمسى إلَّاسَكَانَ، ولا يُصبِح إلَّا مُحْورًا.

وكان عبد الملك بن مَرُوان يسكّر في كلِّ شهر مرّةً حتَّى لا يَعْقل في السماء هو



والخلفاء فيالشرب

<sup>(</sup>١) لعلَّ الصواب: الاصغر. ( أنظر حاشية ٦ صفحة ٢٩ ، وصفحة ١١٨ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٢) ص : في كل جمعة يوما وليلة

<sup>(</sup>٣) صد:عبدالله.

أو فى الماء، ويقول: ووإنما أقصد فى هذا إلى إشراق العقل، وتقوية مُنَّة الحفظ، وتصفية مُنَّة الحفظ، وتصفية موضع الفكر، عير أنه كان إذا بلغ آخِر هذا السُّكر، أفرغَما كان فى بدنه حتى الايبقىٰ فى أعضائه منه شئ. فيصبحُ خفيفَ البَدن، ذَكِيَّ العقل والذهن، نشيطً النفس، قويَّ المُنَّة.

وكان الوليد بن عبد الملك يشرَبُ يومًا و يدَّعُ يومًا

وكان سليان [بن عبد الملك] يشرب في كلُّ ثلاثِ ليالِ ليلةً.

ولم يشرَبُ عمر بن عبد العزيز منــدُ أفضتْ إليه الخلافةُ إلىٰ أن فارق الدنيا، ولا سَمِـع غِناءً.

> (ع) وكان هشام يسكر في كلّ جمعة.

وكان يزيد بن الوليد والوليد بن يزيد يُدمنان اللهو والشرب. \* فأما يزيد بن الوليد، فكان دهرَه بين حالين، بين سُكْرٍ ونُحَارٍ؛ ولا يُوجَد أبدًا إلّا ومعه إحدى هاتينِ.

وكان مرُّوان بن محمد يشرّب ليلةَ الثلاثاء وليلة السبت.

(٥) وكان أبو العباس [السفّاح] يشرّب عَشِيَّةَ الثلاثاء وحدّها، دون السبت. (TA)

<sup>(</sup>١) صد: الأرض.

 <sup>(</sup>٢) صد: وتقوية وتصفية .

<sup>(</sup>٣) صد: آخر حدّ السكر.

<sup>(</sup>٤) هاتان الجلتان المحصورتان بين نجتين \* \* منقولتان عن صــ .

<sup>(</sup>٥) صحه: وحدها في كل جمعة .

(۱) \* وكان المهدى والهادى يشربان يومًا، ويدَعَان يومًا.

وكان الرشيد يشرب في كل جمعة مرتين . وربما قدَّم أيامه وأُخرها . على أنه لم يرهُ (٢) أحدُّ قطُّ يشرب ظاهرًا . إلّا أنه كان يقعد هذين اليومين لندمائه .

وكان المأمون في أوَّل أيامه يشرب الثلاثاء والجمعة .ثم أدمن الشرب عند خروجه. إلى الشام في سنة خمس عشرة [ومائتين] إلىٰ أن تُوفِّ.

وكان المعتصم لايشرب يوم الخميس ولا يوم الجمعة.

وكان الواثق ربما أدمن الشرب وتأبّعهُ. غير أنه لم يكن يشرب فى ليلة الجمعــة ولا يومها.\*

++

وأخلاق الملوك تختلف في اللَّبْسة والطِّيب.

فمن الملوك مَن كان لا يَلْبَسُ القميص إلّا يومًا واحدًا أو ساعةً واحدةً. فإذا نزعه لم يَعُدُ إلى لُئِسِه.

ومنهم مَن كان يَلْبَسُ القميص والْجُبُّة أيامًا، فإذا ذهب رَوْنَف رمَىٰ به فلم للبَّسه بعدُ.

فأما أردشير بن بابك ويَزَدِجِرُد وبَهْرام وكسرى أَبْرَوِيز وكسرى أَنُوشِروان

(١) هذه الفقرات الخمس المحصورة بين نجتين \* \* منقولة عن صم.

(٢) وأنظر حاشية ٥ ص ٣٧ من هذا الكتاب.

(٣) صوبہ : رونقه و بعض مائه رمی . [ ولعله : و بعض بهائه رمی ]

لبس الملوك

وقُبَاذَ، فإنهم كانوا يَلْبَسُون القميص ويُغسَل لهم ثم يَلْبَسونه ويُغسَل لهم . فإذا غُسِل ثلاث عَرَكاتٍ لم يُغسَلُ بعدَها، وجُعِل في الخلَع التي تُخْلَعُ على الوَلَد والقرابات والعم وآبن العم والأخ وآبن الأخ . ولم يكونوا يخلعون ما قد لَيِسوه إلَّا على القرابات من أهـل بيتِ المملكة خاصَّةً، لا يُحاوزونهم إلى غيرهم . فأما الخلَع التي تُقطع وتُتَخَفذ للطبقات وسائر الناس، فتيك صِنْفُ آخَرُ.

وكان ملوك العرب منهم مَن يَلْبَسُ القميص مرارًا ويُغسل له غَسَلاتٍ: معاويةُ وعبدُ الملك وسليمانُ وعمرُ بن عبد العزيز وهشامٌ ومرْوانُ بن مجمدٍ وأبوالعباس وأبو جعفر والمأمونُ.

فأما يزيد بر معاوية والوليد بن يزيد ويزيد بن الوليد والمهدى والهادى والهادى والرشيد والمعتصم والواثق فإنهم كانوا لا يَلْبَسون القميص إلا نَبْسَةً واحدةً، الا أن يكون الثوب نادرا مُعْجَبًا غريبًا.

وأما الحباب والأردية ، فلم تزل الملوك تأبيتُهما السّنة أو أكثر أيَّام السَّنة ، ومنهم من كان يَلْبَسَ الجُباب والأردية كالقميص والسراويل ولأشعار ، وليس الجباب والأردية كالقميص والسراويل هما الشَّعَار ، وسائر الثياب الدَّنارُ ، ولذلك كره من كره إعارة لُشِمَا

<sup>(</sup>١) أى مرَّات والعركة المرة الواحدة ، وفي صد : مرات .

<sup>(</sup>٢) هو ردا. من خز مربّع له أعادمٌ . ولم يذكره دو زى Dozy فى "معجم أسماء الثياب عند العرب".

<sup>(</sup>۲) سـ: إدادة .

++

تطيب الملوك

وأخلاق الماوك في العِطْر وَمَسِّ الطِّيبِ وتغلُّلُ الغالية تختلفُ.

فن الملوك مَن إذا مَسَّ الطِّيبَ وتغلَّلُ بالغالية لم يَعُدُ إلىٰ مَسِّ طِيبٍ ما دام عَبَقُها فی ثو به.

ومن المـــلوك مَن كان إذا مَسَّ الطِّيبَ وتغلَّل بالغاليـــة فتضوّعتُ منـــه وعَلِقَتُ
بثيابه، أمر بصبِّماء الورد علىٰ رأسه حتَّى يسيل، فإذا كان منغَدٍ، فعل مثلَ ذلك.

فأما مَن كان لا يَمَشُّ طِيبا مادام يجد عَبَقَ الطِّيب فى ثيابه: فأردشير بن بابك وقباذُ [بن فيروز] بن يزدجرد وكسرى أبرو يزوكسرى أنوشر وان ؛ ومن ملوك العرب: معاويةُ وعبدُ الملك والوليدُ وسليمانُ وعمرُ بن عبد العزيز وهشامٌ وهروانُ [بن محمد] ؛ ومن خلفاء بنى العباس: أبو العباس وأبو جعفر والمأمونُ ،

وكان المعتصم قلَما يَمَسُّ الطَّيبَ. وكان يذهب فى ذلك إلىٰ تقوية بَدَنِهِ وإعانت م علىٰ شدّة البطش والأَيْد. وأما فى أيام حروبه، فكان مّن دنا منه وجد رائحة صدإ السلاح والحديد من جسمه.

 <sup>(</sup>١) فى حاشية صه : "أبو نصر : سألتُ الأصمى هل يجوز تعلَّلتُ من الغالية؟ قال : إن أردتَ أنك أدخلتَها فى فحيتك أو شار بك ، فحاثرٌ . وكذلك عَلَّلتُ بها فحيتى ؛ شُدَّد للكثرة . صحاح .

 <sup>(</sup>٢) في تاج العروس: غلَّ الدُّهْنَ في رأسه أدخله في أصول شعره ، وغَلَّ شــعره بالطِيب أدخله فيه " .
 [والنظر صفحة ٢٧ من هذا الكتاب والحاشية ٢ منها].

<sup>(</sup>٣) ص. : الماورد . [ وقد استعمل الكُمَّاب هذا التركيب المزجى ونسبوا إليه فقالوا : المماوردي ] .

زيارة الملوك تكريما لرجالهم، وأنه اعما

(T)

ومن أخلاق الملوك الزيارةُ لمن خُصَّ بالتكرمة منهم وآثروه المنزلة ورفع المرتبة. وزيارة الملك على أربعــة أقسام: فمنها الزيارة للطاعمــة والمنادمة ، ومنها الزيارة

للعيادة ؛ ومنها الزيارة للتعزية في المصيبة ؛ ومنها الزيارة للتعظيم فقط.

وأكبرهذه الأقسام وأرفعُها ذكراً الزيارةُ للتعظيم.

لأن هذه الأقسام الثلاثة أكثر ماتقع وتتَّفق بسؤال المزور المَلكَ وتَلَطُّفِهُ في ذلك.

(۱) من هذا القبيل ما تفضّل به مولانا الخديو المعظّم الحاجّ عبّاس حلمى الثانى على المأسوف عليه بطرس غالى باشا رئيس مجلس النظار وفاظر الخارجية سابقا ، بعد أن أغتالته يدّ أثيمة فى ١٠ صفرسة ١٣٢٨ (٢٠ فبرايرسنة ١٩١٠) . فقد يَمّ المستشفى (حفظه الله) بموكه الجليل فى يوم إصابته ، ثم تنازل بالتوجه إلى دار الفقيد بالفجّالة فى القاهرة ، عقب مماته فى ١٢ صفر (٢٢ فبراير) وواسى بنفسه أولاد الفتبل وقرابته . فخفف بذلك مُصابهم الجَلَل ، وأعرب عن جميل عنايته بجميع صنوف رعيته .

ولقد آتفق مثل هذا الصنيع الجبل، في حادث من هذا القبيل، لأحد السابقين ملوك النيل، وهو السلطان الملك الناصر حسن صاحب الجامع الأشهر القريب من القلعة ، وذلك أنه في يوم الاثنين ١ شعبان سنة ٧٥ ه حاول أحد الهاليك آغتيال رئيس الحكومة وصاحب الحلّ والعقد في ديار مصر، وأغنى به الأتابكي سيف الدين شبخو الهمري (وهو أوّل من تلقّب باسم أمير كبر، وكانت وظيف إذ ذاك تعادل رياسة مجلس النظار في أيامنا عذه)، فضر به وهو في الإيوان في يوم الموكب بالسيف في وجهه ثلاث ضربات . فوقع الأتابكي إلى الأرض مغشبًا عليه ، فحملوه إلى بيته و به بعض رمق ، وهنالك ضمّدوا جراحاته ، فنزل السلطان من القلعة في اليوم التالى وذهب بموكبه إلى داره وترجّل عن فرسه وواسي رئيس حكومته ، ولكنّ الأتابكيّ مات في يوم الجعدة ١ وي القعدة من السنة المذكورة ، فاحتمل السلطان بجنازته وحضرها بنفسه وصليّ عليه قبل دفته ، (راجع إبن ذي القعدة من السنة المذكورة ، فاحتمل السلطان بجنازته وحضرها بنفسه وصليّ عليه قبل دفته ، (راجع إبن إياس ج ١ ص ٢٠٤ س ٢٠٠٠)

(٢) في سم، صم: تلفظه.

ور بما رَفع الملكُ مرتبة الوزيروخصّه وقدّمه على سائر بطانته، فيكون من حِيَل الو زير أن يتعالل فيعودهُ الملك، فيُظْهِرَ للعامّة منزلته عنده وتكرمته إيّاه و إيثاره له . وأيضا، فقلَّ مَلِكُ سأله و زيرهُ أو صاحبُ جيشه أو أحدُ عظائه زيارتَه إلّا أجابه إلى ذلك، و [لا] سُمَّا إذا علم أن غرضَه في ذلك الزيادةُ في المرتبة والتنويةُ بالذكر . فإذا كانت الزيارةُ من الملك على أحد هذه الأقسام الثلاثة، فهي مـنزِلةً كان صاحبُها يحاولها فبلغها، وأُمْنِيَّةً طلبها فأدركها .

فأما الزيارةللتعظيم، فإنها لاتقع بسؤال ولا بإرادة المزور. إذكان ليسمن أخلاق وزيرٍ ولا شريفٍ أن يقول لللك: زُرْنى لتعظّمَنى، ولترفعَ فى الناس من ذِكرِى وقدْرى.

فإذا كان ذلك من المَلك آبتداءً فقد علمنا أن تلك أرفعُ مراتب الوزراء ، وأفضلُ درجات الأشراف.

- (١) سه: وقرّبه ،
- (٢) [أظر الحاشية ٣ ص ٥ ٤ من هذا الكتاب].
  - (٣) صد: يأملها .
- ١٥ (٤) يدخل فى هذا الباب ما تكرم به أيضا الخديو المعظم الحاج عبّاس حلمى الثانى على عبده وصنيعته ، وغرس نعمته ، وخادم دولته ، محمد سعيد باشا رئيس مجلس النظار وناظر الداخلية الحالى . فقد زاره بمنزله فى رمل الإسكندرية فى ١٥ رمضان سنة ١٣٢٩ (٨سبتمبر سنة ١٩١١) . وقد جمتُ هذه الزيارة مزيّتين في آن واحد : مزية التكريم ومزية العيادة اللتين أشار إليهما الجاحظ ، ولقد كانت هذه الزيارة على غيراً نتظار ألبّنة .

وكنتُ حاضرًا ليلتها في دارالوزير، وهولا يعلم بذلك . لأنه قبل تشريف المليك بهنية ، كان بملابس نومه . فا هو إلا أن فاجأ ناالحبر بالتلفون، مبشرا بهذه الزيارة الجليلة . وقد كانت بعدذلك بدقائني .

وكان أردشير وأنوشروان إذا زارا وزيراً من وزرائهما أوعظيا من عظائهما للتعظيم لالغيره، أَرْخَتِ الفرس تلك الزيارة، وخرجتُ بذلك التاريخ كُتُبَهُمُ إلى الآفاق والأطراف.



وكانت سُنَة مَن زاره الملك للتعظيم أن تُوغَر ضياعه وتُوسَم خيله ودوابه لئلا مُسَخَّر، ولا ثُمْتَهَنُ. ويأتيه خليفة صاحب الشَّرطة في كلِّ يوم مع ثلاثمائة راكب ومائة راجل ، يكون ببابه إلى غروب الشمس. فإن ركب كانت الرجّالة مُشاةً أمامة ، والركبان من خلفه ، ولا يُحبس أحدُّمن حامَّته وخاصَّته لجناية جناها ، ولا يُحكم على أحد من عبيده بحكم ، وإن وجب على أحد من يطانته حدِّ، وُجّة به إليه ليرى فيه رأيه ، ويُوَخّر عليه وظيفة ماعليه من حراج أرضه حتى يكون هوا لحامل له ، وتُقدَّم هداياه في النيروز والمهرجان على كلَّ هدية وتُعرض على الملك ، ويكون أقل مَن يأذَنُ له الحجب ، ويكون من الملك إذا ركب عن يمينه منزويًا ، وتكون مرتبته إذا قعد عن يمينه ، وإذا خرج من دار الملكة ، لم يقعد بعدَه أحدًه.

<sup>(</sup>١) فى شم : "توعر" وفى صح : "يوغر" . يقال أوغر المَلكُ الرُّجِلَ الا رَضَ : جعلهاله من غير خراجٍ ، أو هو أن يُودِّنَى الخراج إلى السلطان الأكبر فرارًا من الُعَالِ (قاموس) . وهذا المعنى الثانى هو الذى أراده الجاحظ ، لقوله بعد ذلك بخسة أسطر : "و يؤخر عليه وظيفة ماعليه من خراج أرضه حتى يكون هو الحامل له".

<sup>(</sup>٢) صد: ولا تهن .

<sup>(</sup>٢) سد: الرجال.

<sup>(</sup>٤) سمه: وعامته .

\* وكانت ملوك آل ساسان لاتزور أحدًا لعلّةٍ من هذه العلل التي قدمنا ذكرها، 
(١)
فينصرف بخِلعةٍ أو طِيبٍ أو تحفةٍ أو هديّةٍ من جاريةٍ أو غلام، غير أنه كان إذا نزل 
الملك، وَطَّأً لِرِجْلهُ فَرَسًا رائعا بسرجُ مُدَّهَبٍ وأداةٍ تامّةٍ ، فقُدَّم إليه إذا أراد الآنصراف. 
فكان الأمركذاك، حتى ملك بهرام بن يَزْد حرْدَ ، فكان ينادم الأساورة من أبناء أهل 
الشرف، فيخلع عليه في كلِّ ساعةٍ خِلعة مجدَّدة ، ويشتهى الزامرة والمغنية والرقاصة 
فيأخدُها ، وكان أوَّلَ مَن أطلق يدَه في ذلك، لغلبة اللهو عليه و إيثاره هواه .

فأما مَن كان من ملوكهم قَبْلَهُ ، فعلىٰ الأمر الذي ذكرنا والحكاية التي أدَّينا. \*

++

اِستقبال الناس في الأعياد ومن أخلاق الملك القعود للعاتمة يومًا فى المهرجان، ويومًا فى النيروز. ولا يُحْجَبُ
عنه أحدُّ فى هذْيْن اليوميْن من صغير ولا كبير، ولا جاهل ولا شريفٍ.

وكان المَلك يأمر بالنداء قبل قعوده بأيامٍ اليتأهِّبَ الناس لذلك. فَهُمِّي الرَجُلُ القِطّة، ويُهمِّي الآخُر الحُجّة في مظلمته، ويصالحُ الآخُر صاحبَه إذا علم أن خَصمه

- (١) لعلّه: فتنصرف و بقية الكلام يدلّ على أن الضمير هنا يرجع لللوك ولعل الفاعل مقــدرو يكون
   المعنى: فينصرف الملك منهم .
  - (٢) أى: وطأ المزور لرجّل الملك الزائر.
    - (٣) أى الأسوار المزور.
  - (٤) هذه الفقرة المحصورة بين تجمئين \* \* منقولة عن صــ .
    - (٥) وهذا أيضا من متقولات الجاحظ عن آيين الفرس.

يتظلَّم منه إلى المَلك. فيأْمُرُ الموبَدَ أن يُوكِلُ رجالا من ثقات أصحابه فيقفون بباب العاقمة، فلا يُمْنَع أحدُّ من الدخول على المَلك. وينادى مُناديه: وُمَن حَبَسَ رجُلًا عن رفع مظلمته، فقد عصلى الله وخالف سُنَّة الملك؛ ومَن عصلى الله، فقد أَذِنَ بحرب منه ومن الملك."

> التظلم من الملك إلى القاضي

ثم يُؤذُنُ للناس وتُؤخَذُ رِقاعُهم، فينظرُ فيها، فإن كان فيها شئ يُتظلّمُ فيه من اللك، بُدِئَ به أوّلًا، وقدم على كلّ مظلمة، ويُحضِرُ المَلكُ الموبَذ الكبير والدّبيرَ بذ ورأسسدنة بيوت النار، ثم يقوم المنادى فينادى: " ليعترَلُ كلّ مَن نظلًم من الملك!" فيمتازون، ويقوم الملك معخصومه حتى يجنُو بين يدّي الموبَذ فيقول له: " أيها الموبذ بأنه مامن ذنب أعظم عند الله من ذنب الملوك! وإنما خولها الله تعالى رعاياها لتدفع عنها الظلم وتذبّ عن بيضة المملك جور الجائرين وظلم الظالمين، فإذا كانت هي الظالمة الجائرة، فَقُق لِنْ دونها هدم بيوت النيران، وسلبُ ما في النواويس من الأكفان، وعلسي هذا منك وأنا عبد ذليل يشبه مجلسك من الله غدًا، فإن آثرت الله آثرك، ووان آثرت الملك عدّ أمان عزوت النيران، ومن الله عندا، فإن آثرت الله آثرك، فيقول له المُوبَذ: "إن الله إذا أراد سعادة عباده، آختار في خير أهل أرضه، فإذا أراد أن يعزفهم قدره عنده، أجرى على لسانه ما أخرى اللك، " ثم ينظر في أمره وأمر خصمه بالحق والعدل، فإن ضمّ على الملك، " ثم ينظر في أمره وأمر خصمه بالحقّ والعدل، فإن ضمّ على الملك، " ثم ينظر في أمره وأمر خصمه بالحقّ والعدل، فإن ضمّ على الملك، " ثم ينظر في أمره وأمر خصمه بالحقّ والعدل، فإن ضمّ على الملك، " ثم ينظر في أمره وأمر خصمه بالحقّ والعدل، فإن ضمّ على الملك، "

OFD

 <sup>(</sup>۱) عسم، صحم : الدريد . [وأنظر صفحة ۷۷ من هذا الكتاب وحاشية ۲ منها ، وصفحة ۱۷۳ منه المحمد ۱۷۳ منه أيضا ] .

<sup>(</sup>٢) فى "محاسن الملوك "أن الحصم هو الذي يقول ذلك الكلام للقاضى ؛ لا الملك . (ص ٣٩)

## شيُّ أخذه به ؛ و إلّا حبس مَن آدعي عليه باطلًا ، ونكّل به . ونُودي عليه : وهذا جزاء

(١) في تواريخ الإسلام غرك ثرة من هذا القبيل • فالخلفاء وآل بيتهم والملوك ووزراؤهم كانوا يساوون أقلُّ الخصوم في مجلس القاضي و يجري عليهم الحكم الشرعيُّ كما يجري على سائر الناس . فقد تحاكم على بن أبي طالب أمامَ عُمر بن الخطاب(مستطرف ج ١ ص ١١٨)؛ ثم تحاكم وهو خليفة مع ذميّ أمام القاضي شريح ( ابن خلكان في ترجمة شريح) ؛ وتحاكم هشام الأموى" مع صاحب حرسه أمام القاضي في دار الخلافة ( ابن عبد ربه ج ۲ ص ۳۳۹)؛ وخاصم رجل من حلوان مصر الخليفة عمر بن عبدالعزيز وتوجها معا الى مجلس القاضي فساوي بينهما في كل شيء وقضي للرجل عليه ( المحاسن والمساوي ص ٢٥ ، وفيها وفيا يليها وقائع أخرى من هذا القبيل لعمر بن الخطاب) ؛ وتحاكم المأمون بين يدى القاضي يحيى بن أكثم " محاضرات" الراغب ج ١ ص ١٢٤ و" المحاسن والمساوى" ص ٣٢ ه "والمستطرف" ج ١ ص ١١٩ ؛ وتحاكم إيراهيم بن المهدى مع بخنيشوع الطبيب عندالقاضي أحمد بن أبي دواد "المقدالفريد" ج ١ ص٣٣ ؟ وتحاكم الوزيراً بن الزيات في مجلس القضاء، وفي دار الوزارة "محاضرات" الراغب ج ١ ص١٢٣ و ١٢٤ ؛ ونحاكم الأشعث عند شريح القاضي "العقدالفويد" ج ١ ص ٣٤ . والأمر أشهر من أن يذكر ؛ والوقائع أكثر من أن تحصر . وأبدع من ذلك كله ماجري بالقاهرة في أيام الأيو بين فقد روي السيوطيّ أنه في سنة ٣٩٩ للهجرة تولى عبد العزيز المعروف بعز الدين بن عبد السلام المشهو ر بسلطان العلما. قضاء مصر والوجه القبليُّ . وكان قدم في هذه السينة من دمشق بسبب أن سلطانها الصالح إسماعيل استعان بالفرنج وأعطاهم مدينة صيدا وقلعة الشقيف، فأنكر عليه الشيخ عن الدين وترك الدعاء له في الخطبة، وساعده في ذلك الشيخ جمال الدين أبو عمرو من الحاجب المالكيّ . فغضب السالطان منهما ، فخرجا إلى الديار المصرية ، فأرسل السلطان إلى الشيخ عز الدين(وهو في الطريق)قاصُّدا يتلطف به في العود إلى دمشق. فأجتمع به ولاينه ، وقال له : مانريد منك شيأ إلا أن تنكسر السلطان وتقبّل يده لا غير . فقال الشميخ له : يامسكين! "ما أرضاه يقبل بدى فضلًا عرب أن أقبل يده ! ياقوم، أنتم في واد وأناً في واد! والحدلة الذي عافانا مما ابتلاكم به! '' قلها وصل إلى مصر، تلقًّاه سلطانها الصَّالح نجم الدين أيوب وأكرمه وولَّاه قضاء مصر، فأتفق أن أستاذ داره غر الدين عان بن شيخ الشيوخ (وهو الذي كان إليه أمر الملكة) عمد إلى مسجد بمصر، فعمل على ظهره =

10

## (١) مَن أراد شَين الملك، وقَدَحَ في الملكة!"

= بناه طبلخاناه ، و بقَيْتُ تضرب هنالك . فلما ثبت هذا عند الشيخ عز الدين ، حكم بهدم ذلك البناء وأسقط غر الدين ، وعزل نفسه من القضاء . ولم تسقط بذلك منزلة الشيخ عند السلطان . وظن فحر الدين وغيره أن هذا الحكم لاُبِنَا أَزُّ بِه في الخارج . فَاتَفَق أَنْجِهِزَ السلطان رسولًا من عنده إلى الخليفة المستعجم ببغداد . فلما وصل الرسول إلى الديوان، ووقف بين يَدَّى الخليفة وأدَّى الرسالة له ، نوج إليه وسأله : هلُ صمعتُ هذه ألرسالة من السلطان؟ فقال : لا ، ولكن حَّلَنها عن السلطان ففرُ الدين أبن شيخ الشيوخ ، أستاذ داره ، فقال الخليفة :. إن المذكورُ أَسْقَطَهُ أَبْنَ عَبْدِ السَّلَامُ ، فَنَحَنَ لانقبل ووايته . فرجع الرسول إلى السَّلطان حتى شافهه بالرسالة ، ثم عاد إلى بقداد وأدَّاها ، ولما تولُّ الشيخ عز الدين القضاء تصدُّى لبيع أمراء الدولة من الأتراك ، وذكر أنه لم يثبت عنده أنهم أحرار، وأن حكم الرِّق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين . فبلغهم ذلك ، فعظم الخطب عندهم ، وأحدم الا مر ، والتسبخ مصمم لايصحح لهم بيعًا ولا شراً، ولا نكاحًا ، وتعطلت مصالحهم لذلك وكان من جملتهم نائب السلطة ، فأستشاط غضباً . فأجتمعوا وأرسلوا إليه . فقال : نعقد لكم مجلسًا ، وننادى عليكم لنيت مال المسلمين! فرفعوا الامر إلى السلطان، فبعث إليه، فلم يرجع. فأرسل إليه نائب السلطة بالملاطفة ، فلم يفد فيه . فأتزعج النائب ، وقال : كيف ينادى علينا هذا الشيخ ، ويبيعنا ونحن ملوك الأرض! والله لأَصْرَبُهُ بسيغي هذا! فركب بنفسه في جماعته ، وجا. إلى بيت الشيخ ، والسيفُ مسلولٌ في يده . فطرق الباب. فخرج ولد الشيخ فرأى من نائب السلطنة ما رأى ، وشرحله الحال . فما أكترث لذلك . وقال: يا ولدى أبوك أقَلَ مِن أَنْ يُقْتَل في سبيل الله !. ثم خرج . فمين وقع بصره على النائب ، يست يد النائب وسقط السيف منها ، وأُرْعدت مفاصله . فبكي وسأل الشيخ أن يدعو له ، وقال : ياسيَّدي ، إيش تعمل ! قال : أنادي عليكم وأبيعكم! قَال:فغيَّم تصرف ثمننا؟ قال: في مصالح المسلمين ! قال: مَن يَقْبَضُه؟ قال: أنَّا! فَتُمَّ ما أراد وناديعلى الأمراء واحدًا واحدًا ، وغالى في تمنهم ولم يبعهم إلاَّ بالثَّن الوافي ، وقبضه وصرفه في وجوه الخير. ( ''حسن المحاضرة'' ج ٢ ص ٩٨ و ٩٩ من النسخة المطبوعة على الحجر بالقاهرة ) . وقد روى السبكي هذه الحكاية بتفصيل في ترجمة الشيخ عبد العزير في "طبقات الشأفعية " (ج ٥ ص ٨٠ – ١٠٧) (١) صحم: أراد شرّ الهلكة والقدح فيها بالباطل [ إقتطع صاحب "محاسن الملوك" هنا سياق الكلام، وأضاف حاشية نب، على أنها ليست من الخبر، وهذا نصها : "وذكر أن أحد خلفا، العلو بين الفاطميين فعل مثل فعل هـــذا و جلس مِن يدى قاضي القضاة تُحاكِمًا لخصم ولم ينحرك له القاضي عند حركته للقمود مِن يديه وحكم القاضي بالحق بين و مين خصمه فلما بت الحكم وقضي به ، وثب مقبَّلًا للا وض ، جالسا دون مجلس الخليف. : . فقال: والله! لو تحرك لى أوَّلًا وفوج عن حكم الحقُّ ، لضربتُ عنقه "]

فإذا فرغ الملك من مظالمه فى نفسه ،قام فحمد الله ومجَّده طويلًا ،ثم وضع التاج ، على رأسه وجلس على سرير المُلُك ،وآلتفت إلى قرابت وحامَّته وخاصَته وقال : و إنى لم أبدأ بنفسى فأنصِفُ منها إلّا لئلًا يطمع طامعً فى حَيْفى . فَمَن كان قِبَالَه حَقُّ فليخرُجُ إلى خصمه منه ، إمّا بصلح و إمّا بغيره . "

فكان أقربُ الناس إلى المَلك [ في الحقّ ] كأبعدهم، وأقواهم كأضعفهم.

فلم يَزَل الناس على هذا مَن عهد أردشير بن بابك ثم هَلُمَّ جَرًا حتى ملكهم يزد جرد الأثيم، وهوالمحس المارنكُر، فغيّر سنن آلساسان وعاث فى الأرض وظلم الرعايا وأظهر الحَبرية والفساد، وقال: ولايس للرعية أن تنتصف من الراعى، ولا للسُّوقة أن نتظلًم من الملوك، ولا للوضيع أن يساوى الرفيع فى حَقَّ ولا باطلٍ. "

فذكرت الأعاجُم في كُنّبها وسِيَر ملوكها أنه بِينَا هو قاعد في الإيوان ـ والناسُ على طُبقاتهم ومراتبهم ـ إذ دخل من باب الإيوان فَرَسٌ مُسْرَجٌ مُلُجَمٌ ، لم يُرَقطُّ شئُّ الحسنَ منه منظَرا ، ولا أكل أداةً . فأهوى نحو يزدجرد الناريكر . فقامت إليه الأساورة

العقوبة الربانية اللك الظالم

OFO

<sup>(</sup>٢) هكذا في سم ، والمشهور أنه يستى يزجردالمليم الأثيم ، ويزدجرد الاثيم كا هو في صفحة ١١٨ من هذا الكتاب . (أنظر غرر أخبار الفرس وشيرهم للمالي صفحة ٢٥٥ – ٢٥٥) ، ولم ترد هـذه الكلمات الثلاث في صحم .

<sup>(</sup>٣) سم : يستأدى .

<sup>(</sup>٤) صد: يزدجرد الأثيم

(1) (1)

لتدفعه عنه . فِعل لايدنو منه أحدُّ إلَّا رَعَهُ فأرداه . وهو في خلال ذلك يقصِد إلى الله عنه . فقام إليه يَزْدَجِرُدُ وقال للا ساورة : دَعُوهُ ، فإنه إلى يقصد .

فدنا منه حتى أخذ بَمُعْرَفَتِهِ ، فذَلَ له الفَرَسُ وتطَامَنَ حتى ركبه . فلما جالُ في متنه ، خطَا به خُطَّا ، ثم ردَّه إلى قرار مجلسه ، فنزل عنه وجعل يمسحه بيده ، مُقبِلاً ومُدبِراً . حتى إذا وجد الفَرَسُ منه مُمُكَا وغَفْ لة ، رَعَهُ فأصاب حبَّة قليه ، فقتله . فقالت الفُرْسُ : هذا مَلَكُ من الملائكة ، جعله الله في صورة فَرَس ، فبعثه لقتل يزدجرد ، للَّا ظلم الرعية وعاث في الأرض .

> راصنعه بهرام جور لأخذ ملك أبيه

وكان بَهْرام جُور بن يزد جرد في حجر النَّعان بن المُنذِر، مَلك الحِيرة . وضعه أبوه عنده ليتادّب بآداب العرب و يعرف أيامَها وأخبارها ولغاتِها . فبلغه خبرُ أبيه ، وأنَّ الفُرسَ ملّكتْ عليها رُجلًا ليس من أبناء ملوكها . فاستنهض النُّعانَ بن المُنذِر واستنجده . وقال : " إنّ بل عليك حقًا ، إذ كنتُ أحَدَ أولادك . وإن أبي قد مات وملّكتِ

( min 100 - 700)

<sup>(</sup>۱) أى رفسه برجله أوبرجليه . يقال ذلك للفرس والبغل والحمار وكل ذى حافر، وربما استعير لذى الخف. (تاج العروس)

<sup>(</sup>٢) أي فأهلكه . وفي صد : فأداره .

<sup>(</sup>٣) صد: بعرفه .

<sup>(</sup>١) صد: حال .

<sup>(</sup>ه) صد: بنوبه.

 <sup>(</sup>٦) قارن ذلك بما أو رده الثعالمي (في غُرر أخبار الفرس) عن هــذه القضية وتفاصيلها مع آختلاف .

000

الفُرْسُ رَجُلًا من غير بيت الْمُلُك. فإنْ أنت خَذَلْتَنَى، ذهبَ مُلك آل ساسان. " فقـال له النَّعان: ومما أنا وآل ساسان، وهُمُ الملوكُ وأنا رعيَّةً ولكنَّى أَنْرُجُ معك فيجيشى لتقوى نِيَّتُك وتصِعَّ عَزْمَتُك. ثم أنت أولى بقومك، وهم أولى بك. "قال: فهذا أُريد.

خُرج النعان مع بَهْرام حتى صار بالمداين، وبلغ الفُرْسَ قدومُهُما . خُرجوا إلى بَهْرام، فقالوا: ما تريد؟ فقال: مُلْكَ أَبِي و إِرْتَ آل ساسان. قانوا: إن أباك سامنا العدابَ أيَّامَ مدّته، فآنفرد الله بقتله، فلا حاجة لنا في أحد من عقيه، فقال بَهْرام: إنّ بَعُورَ أَبِي وَظُلْمَه لا يُلزِّمُني لا يُمّة ، ولا يُكْسِبُني ذمّا . وأنتم لم تَخَبُّر وني، فيجب على خَدُّ أوذمٌ . قالوا: فإنا قد أقمنا رجُلا نرضاه، فقال: إنّ هدا افساد في صُلب المملكة أَنْ يُمّلَكُوا مَن ليس من أهلها، فإذ فعلتم ، فآمتحنوني وهذا الرجُل مِحْنة توجب المملكة . قالوا: وما هي؟ قال: تعمدون إلى أسدين ضاريَين فتجمعونهما في موضع واحد، وتضعون تاج المملكة بينهما، وتقولون لهذا الذي ملكتموه أمْرَكم يأخُذُهُ من بينهما، فإن فعل فهو أحقٌ بالملك وأولى وإن أبى أن يفعل ، وفعلتُ أنا ذلك ، كنتُ أحقً بالملك منه . قالوا: نعرضُ عليه هذا .

<sup>(</sup>۱) صد: منتك.

<sup>(</sup>٢) روىُ الثماليّ هذه القصة بعبارة أكثرًا ختصارًا من الجاحظ • ( غرر أخبار الفرس ص ٤٨ ٥ )

<sup>(</sup>٣) صد: لا يلزمني لا ثمته .

<sup>(</sup>٤) صد:مذمه .

OFD

فقالوا ذلك له ، فقال : ما أقدِرُ على هــذا ، ولكنْ قولوا له فليفعلُ . فإن أخذ التاج من بين الأسديّن فهو أحيَّ بالملك وأَوْلىٰ .

فأخذوا التاج وعمدُوا إلى أسدين فأجاعوهما ثم وضعوا التاج بينهما وقالوا لبَهرام: شأنك! فنزلَ بهرام عن فرسه وأخذ الطَّبَرُ زِينَ ومضى نحوهما ثم بدا له فحل الطبرزين في منطقته ودنا من الأسدين فأهو يا نحوه ، فأخذ برأس أحدهما فأدناه من رأس الآخر ثم نطحه به حتى قتلهما جميعا ، وشدّ على التاج فأخذه من موضعه فجعله على رأسه .

فَلَكته الْفُرْسُ أمرهم، وأنصرف النعان إلى الحِيرة، وسار بَهْرَام سِيرَةٌ حَسَنَةً

(١) صد: وغدوا.

(۲) جمعه طبر زينات [ أنظر البيان والتبين ج ۲ ص ۷۹] . وهـــذا اللفظ مأخوذ من كلمة فارســية . (تبر، تبر) ومعناها الفأس. وهي آلة للقتال عبارة عن عمود له حدّان، وكانوا يعلَّقونها في السرج ليستخدمها الفارس في وقت النزال والبراز. وقد عرَّب المشارقة وأهل الأندلس هـــذا اللفظ الفارسيّ فيا بعد فحملوه "طبر زين". قال في" المُعجب في تلخيص أخبار المغرب" للرّاكشيّ (ص ٩٠) مانصه " فحرج المعتمد و بيـــده الطبر زين ... فعلاه بالطبر زين الذي في يده ولم يزل يضر به به حتى بَرد " . وقال في " المحاسن والمــاوي" (ص ٩٣٥). " وكان معه طبر زين فضرب به كمرئ ... ثم ضربه بالطبرزين حتى مات". و (وأنظر أيضا تاج العروس ٩٥). " وكان معه طبر زين فضرب به كمرئ ... ثم ضربه بالطبرزين حتى مات".

كذلك كان الشأن عندتماب المشارقة . ولكنهم عادوا فأقتصر واعلى النعب بالطبر . قال في صبح الأعشى الرح ١ ص ٣٦٥) ما قصه : "الطبر . وهو باللغة الفارسية الفَأْس ، ولذلك يسمى السكر الصلب بالطبرزية وهم الذين يحلون الأطبار حول السلطان . . " . وقد بقيت هذه الآلة مستعملة إلى مابعة اختراع المدافع ثم أنعدمت بالكلية ، وكانت مستعملة بمصر إلى زمن الفتح العماني . وقد رأيتُ منها رواميز كثيرة محفوظة بدارالتحف العسكرية بالقسط طينية ، وأشار إليها كين إياس في "بدائع الزهور في وقائع الدهور" مرات عديدة ، تها قوله : "وضر به بطبركان معه على وجهه فسقط إلى الأرض مغشياً عليه " (ح ١ ص ٧٤٧) ؛ وقوله : "نوج عليهم التركان بالقسي والنشاب والسيوف والاطبار" (ح ٣ ص ١١٠) ؛ وقوله : "نوج عليهم التركان بالقسي والنشاب والسيوف والاطبار"

(١) وعَدَلَ فيهم، حتى كان أحب إليهم من جميع ملوك آل ساسان. إلا أن اللهو واللعب كان أغلب أحواله عليه.

\*\*

استقصاء الملك لأحوال رعبته ومن أخلاق الملك السعيد البحثُ عن سرائر خاصّته وحامّته، وإذ كاءُ العيون عليهم خاصّةً وعلى الرعيّة عامّةً.

و إنما سُمِّى المَلك راعيًا ليفحص عن دقائق أمور الرعيَّة وخَفِيِّ نيَّاتهـم. ومتىٰ غَفَل المَلك عن فحص أسرار رعيَّته والبحثِ عن أخبارها، فليسله من آسم الراعى إلا رَشُه، ومن المُلك إلا ذكرُه.

فأما الملك السعيد، فمن أخلاقه البحثُ عن كل خَفِيَّ ودَفينٍ حَثَى يعرِفَه مَعْرِفة (٣) نفسِه عند نفسِه، وأنْ لا يكون شئَّ أهمَّ ولا أكبرَ في سياسته ونظام مُلكه من الفحص عمَّ قدَّمْنا ذكره.

ولم يُرَمَلِكُ قطُّكَانَ أعجبَ في هذا الأمر من أردشير بن بابك. ويقال إنه كان يُصبِحُ فيعَلَمُ كلَّ شئ بات عليمه مَن كان في قَصَبَة دار مملكته من خيرٍ أو شرّ، ويُمْسى فيعلَم كلَّ شئ أصبحوا عليمه، فكان متى شاء قال لأرفعهم وأوضعهم: كان

الملوك والخلفا. الذين اشتهروا بذلك



(١) روى أبن ظفر هذه الحكاية والتي قبلها بتطويل كبير وتفصيل كثير. (أنظر "سلوان المطاع في عدوان الانتباع" المطبوع على الحجر بالقاهرة سنة ١٠٨ هـ من صفحة ١٠٠ إلى صفحة ١٠٠ وأنظر ترجمته الله الإنكليزية للعلامة ميشل أمارى الطلياني Michel Amari ، طبع لوندره سنة ١٨٥٧ ج٢ص ١٥٥١ - ١٦٥).

- (٢) صد : ودقيق .
- (٣) صر : معرفة تفيه .

عندك في هذه الليلة كَيْتِ وَكَيْتِ. ثم يحدَّثه بكلِّ ماكان فيمه إلىٰ أن أصبح. فيقال إن بعضهم كان يقول إنه كان يأتيه مَلَكُ من السهاء فيُخْبِرُهُ. وماكان ذلك إلا لتيقُظه وكثرة تعهده لأمور رعيته.

ثم كان فيمن نأى من أهل مملكته على مثل هذه الحال.

فيقال إن الأَّم كلَّها، أولهَا وآخِرَها، وقديمَها وحديثُها، لم تَحَفَّ أحدًا من ملوكها خَوْفَها أردشير بن بابك من ملوك الأعاجم ومَن كان قبلهم، وعمرَ بن الخطَّاب من خلفاء الإسلام.

فإنَّ عُمَرَ كَانَ عِلْمُه بِمَن نأى عنه من عُمَّاله ورعيَّته كعلمه بِمَن بات معه فى مِهادٍ واحدٍ، وعلى وِسادٍ واحدٍ، فلم يكن له فى قُطرٍ من الأقطار ولا ناحيةٍ من النواحى عاملٌ ولاأميرُ جيشٍ إلا وعليه له عَيْنٌ لايفارقه ماوجده، فكانت ألفاظُ مَن بالمشرق والمغرب عنده فى كلِّ مُهُمَّى ومُصْبَحٍ، وأنت ترىٰ ذلك فى كُتَبِه إلىٰ مُمَّاله ومُمَّالهم

<sup>(</sup>١) بفتح التاه، و بكسرها أى كذا وكذا.

<sup>(</sup>٢) أُنظر التفصيل الذي أورده الأبشهيّ في "المستطرف" (ج ١ ص ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الخبر في "المحاسن والمساوى" ص ١٥٣ . وكان كسرى أنو شروان أشد الناس تطلعا في خفايا الأمور وأعظم خلق الله تعالى في زمانه تفحصا و بحثا عن أسرار الصدور . وكان يُثُ العيونَ على الرعايا ، والجواسيسَ في البلاد ليقف على حقائق الأحوال و يطّلع على غوامض القضايا . فيعلم المفسد فيقابله بالتأديب ، والمصلح فيجازيه بالإحسان ، و يقول : متى غفل الملك عن تعرّف ذلك ، فليس له من الملك إلا اسمه وسقطت من القلوب هينه ، (مستطرف ج ٢ ص ١١٤)

<sup>(؛)</sup> رویٰ ذلك فی "المحاسن والمساوی" ص ٣٥١

حتى كان العامل منهم لَيَتَّهِمُ أقربَ الحلق إليه وأخصَّهم به. فساس الرعيــة سياسةَ (١) ٢٥) أردشير بن بابك في الفحص عن أسرارها خاصَّة.

شم آقتفیٰ مُعاویّةُ فِعلَه وطَلَبَ أَثَرَهُ، فأنتظم له أَمْرُه وطالتْ له مُدَّتُه. ثُمُ آقتفیٰ مُعاویّةُ فِعلَه وطَلَبَ أَثَرَهُ، فأنتظم له أَمْرُه وطالتْ له مُدَّتُه.

وكذا كان زِيادُ آبن أبيه يَحْتذى فِعل مُعاوية كآحتذاء مُعاوية فعل عُمَر، وفيا يُحكَىٰ عنه أنّ رُجلاكاًمه في حاجة له ، فتعرّف إليه \_ وهو يظُنَّ أنه لا يعرِفه \_ فقال : أصلح الله الأمير! أنافُلانُ بن فُلانٍ . فتبسَّم زِيادُ وقال : فتعرّف إلى ، وأنا أعْرَف بك منك بابيك ؟ والله إلى لأعرفك وأعرف أباك وجدًك وأمّك وجدتك ، وأعرف هذا البُرْد الذي عليك ، وهو لفلانِ بن فلانٍ . فَبُهِتَ الرُجل وأُرْعِبَ حَتَى أُرُعِد [ وكاد يُعشي عليه ] . وعلىٰ هذا كان عبد الملك بن مَرُوان ، والحجّاج بن يوسف .

ثم لم يكن بعد هؤلاء أحدَّ في مثل هذه السياسة حتَّى مَلكَ المنصور. فكان أَكُثَرُ الأُمور عنده معرفة أحوالِ الناس، حتَّى عَرَف الوليَّ من العدوِّ والمُداجي من المُسالمِ. (٧) فساس الرعيَّة وليِسها، وهو من معرفتها على مثل وَضَح النهار.

(ف"المستطرف" ج ١ ص ١٠٨ وج ٢ ص ١١٤ و١١٥)

<sup>(</sup>١) وأنظر ماوقع له مع النفر الذين كانوا يشر بون المزر خفية ومع المسرأة التي جاءها المخاص،

٠١٠ (٢) روي ذلك في "المحاسن والمساوى" ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر ماجاء في المستطرف (ج ٢ ص ١١٥)

<sup>(؛)</sup> روىٰ صاحب''المستطرف'' الحكاية التي أوردها الجاحظ (ج ٢ ص ١١٥ وج ١ ص ١٠٨)

<sup>(</sup>٥) "المستطرف" (ج ٢ ص ١١٥)

<sup>(</sup>٦) رویٰ ذلك فی "المحاسن والمساوی" ص ١٥٤.

٢ (٧) لبسهاأى تملّى بها دهرا طويلا.

<sup>(</sup>٨) 'انظر التفصيل الذي أورده في "المستطرف" (ج ٢ ص ١١٥ – ١١٧)

00

ثم دَرَسَتْ هذه السياسةُ حتى مَلَكَ الرَّشـيدُ. فكان أشــدٌ الملوك بحثا عن أسرار رعيَّته وأكثرهم بها عنايةً وأحزمَهم فيهـا أمرًا.

وعلى نحو هذا كان المأمونُ أيامَهُ. والدليل على ما قلنا فيه ماشاهدنا من رسالته إلى إلى المحاق بن إبراهيم في الفقهاء وأصحاب الحديث، وهو بالشأم. خبر فيها عن عيب واحد واحد، وعن حالته وأموره التي خَفِيتُ \_ أو أكثرُها \_ عن القريب والبعيد.

ثم ما عَلِمُتُ أَنَّ أحدًا بمن كان دون السلطان الأعظم في دهرنا هذا، كأن أشدً على الأسرار بحثًا وأكثر لها فحصًا حتى بلغ من هذا الجنس أقصلي حدَّه وآخِر نهايته وأبعدَ مداهُ، وجَعَلَهُ أكثر شُعْله في ليله ونهاره، إلّا إسحاق بن إبراهيم. فدّ ثني موسى بن صالح بن شيخ، قال: كَأْمَتُه في آمرأةٍ من بعض أهلنا وسألته النظر لها.

<sup>(</sup>١) صد: حصر ٠

<sup>(</sup>٢) كان الأمون ألف عجوز وسبعائة ، يتفقّد بهن أحوال الناس من الأشقيا. ومَن يُحبُّه و يُبغضه ومَن يُفسد مُرَّم المسلمين ، وكان الايجلس إلى دار الخلافة حتى تأتيه كلها ، وكان يدور ليلا ونهارا مستترا ، ( محاضرات الأوائل)

 <sup>(</sup>٣) صحب : علمنا . [ وأهمل هذه الكلمة في " المحاسن والمساوى" واستعمل صيغة مطلقة فقال : ولم يكن أحد
 من كان الح . ولكنه نسى ذلك فعاد وقال حد "في موسى بن صالح وهي من كلام الجاحظ كما تراه بعد كليمات . ]
 (٤) هو المصعني أمير بغداد .

<sup>(</sup>٥) روى ذلك في "المحاسن والمساوى" ص ٥٥٥.

 <sup>(</sup>٦) هوموسى بن صالح بن شيخ (بالشين المعجمة والياء المثناة التحتية والخاء المعجمة) ابن تُحميرة الاسدى .
 كان من ندماء الاسر إسحاق بن إبراهيم المُصعَي أمير بفداد .

وأظرأ يضا القصة التي رواها صاحب ''الا عاني'' في ج ه ص ٤ ٨ و ه ٨ و وهم الشارة اليــه ؛ وكذلك ٢٠ الحكاية التي رواها المسعوديّ عن هذا النديم في ''مروج الذهب'' (ج ٧ ص ٢١١ و ٢١٢) . وكانت وفاته في ســـة ٧ ه ٢ في خلافة المعتمد على الله ، وقد نيّف على النسمين ، وقُبِض آبنه بعـــد أن عمّر ٩ ٩ ســة . ( ''مروج الذهب'' ج ٨ ص ٢١٠)

فقال: ياأبا محمد! مِن قصَّة همذه المرأّة ومِن حالها ومن فعلها. قال: فوالله! لم يَزَلُ يصفُها ويصِفُ أحوالهَا حتَّى بُهِتُ .

[وحَّدث أبو البرق الشاعر قال: كان يُجرى على أرزاقا فدخلتُ عليه، فقال بعد أن أنشدته: وحمَّم عيالُك؟ تحتاج فى كلِّ شهر من الدقيق إلىٰ كذا ومر الحطب إلىٰ كذا. " فأخبرنى بشيء من أمر منزلى ثمّا جهلت بعضه وعلمه كلَّه.]

وحدَّ أَنَى بعضُ مَن كَانَ فَى ناحيته، قال: رَفَعْتُ إليه رُقْعَةٌ أَسَالُهُ فيها إجراءَ أَرِزاق. ققال: كم عيالُك؟ فزِدْتُ فى العدد. فقال: كَذَبْتَ! فَبَهُتُ وقلتُ فى نفسى: يا نَفْسُ من أين عَلَمَ أَنَى كَذَبَتُ! فَاقْتُ سَنَةً لا أَجَرَّئُ عَلَى كَلامه، ثم رفعتُ إليه رُقْعَةً أخرى فى إجراء أرزاق. فقال: كم عيالُك؟ فقلتُ: أربعةً. فقال: صدقتَ. فوقَع فى حاشية رقعتى: يُجُرى على عياله كذا وكذا.

و لولا أنْ يطولَ كتابنا فى إسحاق وذكره، لحكيناعنه أخبارًا كثيرةً. وهي من هذا الحنس، وفيما ذكرناه كفاية.

فعلىٰ الملك أن يُمَيِّزَ بين أوليائه وأعدائه بالفحص عن أسرارهم ودقيق أخبارهم. حتَّى إنْ أمكنَه أن يعرِف مبيتَ أحدِهم ومَقِيلَه وما أحدث فيهما،فَعَلَ.

التمييز بين الأولياء والأعدا.

(ii)

(١) يعنى: من قصتها كبت وكبت . وقد ترك المؤلف الخبر لأنه معلوم . وهذه عادة شا ثعة بين أكابرالكتاب .

(۲) هذه الكلمة مضبوطة في سم : بَهْتَ . [ وهو خطأ ظاهر من الناسخ . وقد روى الأبشهمي هذه القصة وتسبها لأمون . (المستطرف ج ١ ص ١٠٨)] . روى ذلك في "المحاسن والمساوى" ص ٥٥١ .

(٣) هذه الزيادة من "المحاسن والمساوى" ص ١٥٥ .

(٤) رجع صاحب "المحاسن والمساوى" هنا إلى صيغة المطلق فقال: حدث بعض من كان الح ، وذكر
 ٢٠ القصة بتمامها و بحروفها ، (ص ٥ ٥ ١ )

فإن الرعبَّة لا تَسْكُنُ قلوبَها جَلالةُ مَلِكها \_ ولو عبدتُه الحِنُّ والإِنْسُ ودانتُ له ملوكُ الأَمْم كُلُها \_ حتَّى يكون أشدًّ إشرافاً عليها وأكثر بحثًا عن سرائرها، من أمَّ الفريد عن حركته وسكونه.

\*

بماذا تطول مدّة الملك

O CO

وأيضًا فإنه ُ يِقال في بعض كُتب الأوائل في مواعظ الملوك وآدابها:

"إن المَلك تطول مدّته إذا كانت فيه أربع خصال:

إحداها، أنه لايرضى لرعيَّته إلَّا ما يرضاه لنفسه؛ والأُنْحرى، أنْ لايسوَّفَ عَمَلًا يُخاف عاقبته؛

والأُنْحرى، أن يجعلَ وليَّ عهده مَن ترضاه وتختارَه رعاياه لامَن تهواه نفسُه؛ والرابعة أن يَفْحَصَ عن أسرار الرعية، قَفْصَ المُرْضِع عن منام رضيعها. "

وقد نجد مصداقَ هذا القول ونشهدُ به ، وذلك أنا لم نر مدّةً طالتُ لَمَلكِ عربيًّ ولا عجميًّ قطُّ إلّا لمن فَحَصَ عن الأسرار، وبَحَثَ عن خفيً الأخبار، حتى يكوّنَ في أمر رعيَّته على مِثْلِ وَضِمِ النَّهار،

<sup>(</sup>١) في سمه : إشراف .

<sup>(</sup>٢) فى سم : "سرائرها فى العريد" . [ ولمالم يكن للجملة معنى أرتضيه فقد صححتُها على ماهو فى المتزليكون ١٥ المعنى " أن الملك يجب أن تكون عنايت بهذه الأمور أكثر من عناية الأمَّ بحركة ولدها الوحيد الفريد وبسكونه . " و بذلك يستقيم المعنى و ينسجم الكلام . [ يؤيدهذا التخريج قول الجاحظ بعد ذلك بستة سطور: "والرابعة أن يفحص عن أسرار الرعبة فحص المرضع عن منام رضيعها . "]

<sup>(</sup>٣) في سم: الكتب.

++

واجبات الملوك عند الأحداث الخطيرة ومن أخلاق الملك، إذا دَهِمَهُ أمرُ جليكً من فَتْقِ تَغْرِ أُو قَتْلِ صاحبِ جيش أوظهور عُدُوَّ يدعو إلىٰ خلاف المِلَّة أو قوّة مناوئ، أنْ يترك الساعات التي فيها لَهُوْهُ ويجعلها وسائر الساعات في تدبير مكايدة عدوه وتجهيز جنوده وجيوشه، وأنْ يصرف في ذلك شُغْله وفِكْره وفراغه (علىٰ مثل ما فعل من مضى من ملوك الأعاجم وغيرها) ولا يجعل للتسويف والتمني وحُسن الظنَّ بالأيام نصيبًا.

فإنَّ هذا عَجُزُ من آلملك وَوَهْنُ بدخل علىٰ أَلُملك.

وكانت ملوك الأعاجم، إذا حَزَبها مِثلُ هذا، أمرتُ بالموائد التي كانت توضع في كل يوم أن تُرفَعَ وظائفُها، وآقتصرتُ على مائدة لطيفة تقرُبُ من الملك ويحضرها ثلاثةً : أحدهم مُو بَذان مُو بَذ والدبير بذو رأش الأساورة . فلا يُوضع عليها إلا الخبزُ والملكُ والحَلَّ والبَقُلُ . فيأخذ منه شيأً هو ومَن معه . ثم يأتيه الخبار بالبزماورد في طبق . فيأكلُ

سة الأعاجم إذا دهمتهم الكوارث والعظائم

<sup>(</sup>۱) فى سمى : والدمو بذ. وفى صمى : الرمر. وأنظر الحاشبة ٢ صفحة ٧٧ وصفحة ١٦٠ من هذا الكتاب إ .

 <sup>(</sup>۲) الخباز (هنا وفى كتب المسعودي وفى كتاب الأغانى) معناه خادم المائدة ، لا بمعنى الذي يصنع الخبز.
 وذلك هو الذي نسميه الآن بالسفره جي .

<sup>(</sup>٣) قال عاصم افندى فى ترجمة المعجم الفارسى "برهان قاطع" إلى اللغة النزكية مامعناه "برَماوَرُد هوطعام يستَّى لقمة الفاضى ، وفذالستّ ، ولقمة الخليفة ، وهومصنوع من الليم المقلى بالزيد والبيض ، ويقال فيه أيضا برماورد بالراء المهملة" ، وقال الشهاب الخفاجي فى "شُعاء الغليل" مافصه : " زماورد ، والعامة تقول برماورد ، كلمة فارسية استعملها العرب للرقاق الملفوف بالليم ، كذا فى حواشى الكشاف ، وفى القاموس : الزماورد بالضم طعام من البيض والليم ، وفى كتب الا دب : طعام يقال له لقمة القاضى ولقمة الخليفة ، ويستَّى =

منه تُقمة . ثم يَرفَعُ المائدة و يتشاعلُ بتدبير حَرْبه وتجهيز عساكره . ولا تزال هذه حاله حقى يأتيه عن ذلك الفتق مايرتقه ، وعن ذلك العدة مايُحِبُّ . فإذا أتاه ، أمّر أنْ يُتَّخذَ له طعام مثلُ طعامه الأقل ، وأمّر الخاصّة والعامّة بالحضور . وقامت الخطباء أولا بالتهنئة له والتحميد بقه تعالى بالفتح عليه والنصر له . ثم قام الموبد فتكلم ، ثم الوزراء بنحو من كلام الخطباء . ثم مد الناس أيديهم إلى الأطعمة على مراتبهم . فإذا فرغوا ، بسط للعامّة في ظهر الإيوان ، وللخاصة في صحينه بحضرة الملك ، وقعد صاحبُ الشُرطة للعامّة في ظهر الإيوان ، وللخاصة في صحينه بحضرة الملك ، وقعد صاحبُ الشُرطة للعامّة في ظهر الإيوان ، وللخاصة في صحينه بعضرة الملك ، وقعد صاحبُ الشُرطة للعامّة في ظهر الإيوان ، وللخاصة في صحينه المناه الملاهى .

وكانوا يقولون: إنَّ حقَّ شكرِ النعمة أن يُرى أَتَرُها.

= بخراسان نواله ؛ ويسمى ترجس المسائدة وميسر ومهيا من والذي في شرح الفاموس في ما دة (ورد) بما تل هذا الكلام ، ولكنه قال في مادة (زم رد) إن الزماو رد دوا ، معروف ، ووعد بشرحه في مادة (ورد) ولم يفعل ، و يتلخص من هذا البيان أن الباء أضلية في بنية الكلمة كايشهد به صاحب "برهان قاطع" وكا يدل عليه أستمال الجاحظ ، وربحا رأى العرب التخفيف فحد فوا الباء من أوّل الكلمة ، ولكن ذلك لا يجوز معه القول بأن بزماورد من كلام العامة ، و يكون هذا الطعام عبارة عما نسميه الآن (الكفتة) ، وأما لقمة الفاضى فهي الآن في مصر عبارة عن صنف من الحلوى يُخذ من الدقيق معجونا بالسمن والسكر ثم يُعلى ذلك المخلوط على أقراص مستديرة لها صومعة رُبعًا تكون فوقها قطعة من القشدة ، ورأيتُ في "كتاب مبادئ اللغة" لأبن الخطيب الإسكافي المُتوني سنة ٢١٤ ما ضه : "البزماورد هو المُهناً والمُبسَر ، وقال بعض المتأخوين :

اً كُلُّ الْمُبَسِّر مَن رأْسِينَ، بِالْكَنَى، ﴿ لاَيُستَطَاعَ وَلاَ سِفَانِ فَى غِمد. '' وقد ذكر صاحب ''الأغانى'' هذا الطعام . (ج ۽ ص ۽ ٢٥)

- (١) في سم : لُقًا .
- (۲) روى ذلك صاحب " مخاس الملوك" با ختصار ووقف عند هذا المكان ، ثم زاد أن ملؤك الفرس . ٧
   كانوا يقولون: "أسعد للملوك من غَلَبَ عدوه بالحيلة . " (ص ٥ ١)

[وكانت الخلفاء والأُمراء إذا دهمهم أمَّرٌ \_ فَزعوا إلىٰ المنابر وحَرضوا الناس علىٰ (١) الطاعة ولزوم الجماعة .]

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللهِ الل

وفيا يُذكُّرُ عن مُعاوية أنه قال: ماذُقُتُ أيَّامَ صِـفَينَ لَمْتُ ولاشحما ولاحُلُواً ولا حامضاً ، ماكان إلا الخُبْزُ والحُبْنُ وخَشِنُ المِلْح [ إلىٰ أن تمَّ لى ما أردته ].

ما فعله عبد الملك عند خروج آبن الأشعث عليه و يُحكَىٰ عن عبد الملك بن مروان أنَّ صاحب إفريقيَّة أهدَّى إليه جاريةً تامَّة المحاسن، شهيَّة الْمَتَأَمَّلِ. قال: فلما أنْ دخلتُ على عبد الملك بن مروان، نظر إليها وفي يده قضيبُ خَيْرُ رانِ. فصعَّد ببصره إليها وصوّبه، ثم رمى بالقضيب، وقال: رُدِّيه على . فَوَلَّتُ . فنظر إليها مُقبِلةً ومُديرةً . فقال: أنتِ والله أُمْنِيَّة المُتَمَنِّى . قالت: في عنعُك ياأمير المؤمنين، إذْ كانت هذه صِفتى عندك؟ قال: بيتُ قاله الأَخْطَلُ: يمنعُك ياأمير المؤمنين، إذْ كانت هذه صِفتى عندك؟ قال: بيتُ قاله الأَخْطَلُ:

قومٌ إذا حاربوا . شَدُوا مَآ زِرَهُمْ ٥ دون النساء، ولو باتتُ بأطهار.

وَكَانِ هَـذَا فِي خَرُوجِ عَبَـدَ الرَّحَٰنِ بِنِ مُحَدِ بِنِ الأَشْعَتِ.ثُمُ أَمْرِ بِهَا أَنْ تُصانَّ وتُخَدَّم. فلما فُضِعَ عليه، كانت أوَلَ جَارِيةٍ دَعا بِها.

مانعله مروان أن محمد عند ظهور العباسين · ويُحكَىٰ عن مروان بن محمد الجَعْدَئَىٰ أنه أقام ثلاثين شهرًا لم يطأُ جاريةً إلىٰ أنْ تُتِــَلَ ، وكانِ إذا آستهدفتُ إليه الجاريةُ قال: إَلَيْكِ عَنِّى! فوالله لا دنوتُ من أَنْثَىٰ

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة عن "محاسن الملوك" (ص ١١٠).

 <sup>(</sup>۲) أورد صاحب "محاسن الملوك" هذا الخبر باختصار قليل وأضاف عليه الجملة التي زدناها في المتن.
 (ص ١٠٠٥ – ١٠٠)

<sup>(</sup>٣) أورد هذا صاحب "محاسن الملوك" في صفحة ٢٠٩

<sup>(</sup>٤) آخرخلفاء بني أُمَّية [وَأَنظر حاشية ٣ صفحة ١٠٩ من هذا الكتاب |.

# ولاحَلَاتُ لَمَا عَقْدَ حَدَى ، ونُحراسانُ ترجُف بنَصْرٍ، وأبو مُجْرِمٍ قد أَخَذَ منه بالْحَنْق!

00

 (۱) ترجف بنصر أى تضطرب به - وهو نصر بن سسيّار الذى ولّاه هشام بن عبد الملك إقليم نُواسان فلم يزل واليا عليه حتى وقعت الفتئة بظهور العباسيين وطلبهم الخلافة على يد صاحب الدعوة أبى مسلم الخراسانى .
 وكتب نصر إلى مُروان الجندى آخر الخلفاء الأمو بين يستنجده بالأبيات المشهورة ، وهى :

أرى خَلَـــلَ الرَّماد وَمِيضَ نار ﴿ ويوشك أَن يكون له ضرامُ . فإنَّ الحربَ أوْ لَمَا الكَلامُ . فإنَّ لم تطفّؤُها ، تَجْرِبُ مُرَّا ﴿ مَشَرَّةٌ يَشِيب لِهَا الكَلامُ . فإنْ لم تطفؤُها ، تَجْرِبُ مَرَّا ﴿ مَشَرَّةٌ يَشِيب لهَا الغَـلامُ . أقول من التعجب : لَيْتَ شِعرى ! ﴿ أَيْفَاظُ أُمَيَّــةَ أَم نِيامُ ؟ فإن يَكُ قومنا أَفْقُوا نِيامًا ، ﴿ فقل : قوموا ، فقد حان القيامُ ! فقرًى عن رحالك ثم قولى : ﴿ على الإسلام والعَرَب السلامُ !

وأخبارهمعروفة ، تراهافي ''مروج الذهب'' و''معارف'' آبن قتيبة و''وفيات الأعيان'' و''فتوح البلدان'' وأبي الفداء و''الا ُغاني'' وآبن خلدون و''معجر البلدان'' .

(٣) فى سم : ''أبو مخزوم'' . وهو تحريف من الناسخ . والإشارة هنا إلى أبى مُسلم الْخراسانيّ الذي كان قد ضيّق الحناق على نصر بن سيّار المذكور في الحاشية السابقة . وقد لقبه مروان بأبي مجرم بدلا من أبي مسلم بمعنى أبي الذنّب والإجرام . وقد بق له هذا النبز في الدولة العباسية . فإن المنصور خاطبه بعد أن قتله بقوله :

وأنظراً بن خلكان فى ترجمت ، و'' شذرات الذهب'' (ج ١ ص ١٩٨ و ١٩٩ ) [ وأنظر ص ٨٢ من هذا الكتاب ] . وأنظر '' البيان والتبيين ج ٢ ص ه ١٠٠

(٤) لخص ذلك صاحب ''محاسن الملوك'' (ص ٢٠٦). وقد أورد المسعوديّ هذه الحكاية ، فقال : '' وأقام مَرُوانُ أكثر أيامه لايدنُو من النساء الى أن قُتلَ . وتراءت له جارية من جواريه ، فقال لها : والله لاَدَنَوْتُ منك ، ولاحَلَلْتُ لكِ عُقَدَةً ، وخُراسان ترجف وتتَضرَّم بنصْر بن سيَّار ، وأبوتُجرِم قدأخذ منه بالمختق'' . ٢٥ ( ''مروج الذهب''ج ٦ ص ٦٣ و ٦٤ طبع أوروبا ؟ ج ٢ ص ١٥٩ طبع بولاق)

\*

مكايدة الملوك في الحروب ومن أخلاق الملوك المكايدةُ في حروبها .

ولذلك كان يقال ينبغى للمَلك السمعيد أن يجعل المحاربة آخِرَحِيَلهِ. فإن النفقة في كلَّ شيء إنما هي من الأموال، والنفقة في الحروب إنما هي من الأنفُس. فإن كان للحيَل محمودُ عاقبة ، فذلك بسعادة الملك، إذ رَبِحَ مَالَة وحقَنَ دماء جيوشه ، و إن أَعْيَت الحَيْلُ والمُكايدُ، كانت المحاربةُ من وراء ذلك .

. فاسعدُ الملوك مَن عَلَبَ عَدُوَّه بالحيلة والمكر والخديعة .

وقد رويّنا عن نبيّنا (صلى الله عليه وسلم)مايُحقّقُ هذا و يُؤكّده بقوله : ° الحَرْبُ خَدْعَةٌ '' .

ولبس لأحد من الحدَع ما لملوك الأعاجم . والأخبارُ في ذلك عنهم كثيرة . ولْكُمَّا نفتصرُ من ذلك على حديثِ أو حديثينِ .

خدعة بهرام جور

Q.

فَن ذلك مَايُذ كُو عَن بَهْوَام جُور أَنه لَمَا ملك بعد أَبِيه يَزْدَجُود ، بلغه أَن ناحيةً من نواجي أطرافه قد أُخذَت ، وغَلَب عليها العدو و فاستخفّ بها وأَظْهَرَ الاستهانة به حتى قوي أمر ذلك العدو و آشتدت شوكته ، فكان إذا أُخْيرَ بحاله ، استخفّ بامره وصغّر من شانه ، حتى قيل إنه قد زَحف إليك ووجة جيوشه إلى قرار دارك ، فقال : دَعُوهُ فليس أمره بشيء ، فلما رأى و زراؤه تهاؤنه و تراخيه عن أمر عدو و آستهانته به ، آجتمعوا إليه فقالوا : إن تَرَاجِي الملك عن عدود ليس من سياسة الملك ولا تدبير المملكة ، وقد قرب هذا العدو من قرار دار الملك ، وأمره كلَّ يوم في عُلُو ، فقال بَهرام : دعوه ، فانا أعلم بضعفه وصغر شأنه منكم ، وأقبل على اللهو واللعب ، وترك

مايجبُ عليه من الصُّمُدُ لعدوه والقصَّد له . فلمَّا دنا عدوُّه منه وأشرفَ عليه وخافُ الوزراء ورؤساءأهل الملكة أجتياحَهُ ، أجتمعوا فتآمروا بينهم على توبيخ الملك وتعنيفه و إعلامه ماقد أشرفوا عليه من البَوَار والْمَلَكَة . وبلغه الخبر . فأمر مائتَى جارية من جواريه، فلَبَسْنَ الثيابَ المُصَبِّغَة المختلفةَ الألوان ، ووضعْنَ علىٰ رؤوسهنَّ أكاليلَ الرَّيْحان ، ورَكَبْنَ القَصَبَ ، وفعل بَهْرام كما فعلن ، فَلَبْسَ من ثيابهنَّ المصبوغة ، ورَكَبَ قَصَبَةً . وأذن للوزراء، فدخلوا عليه . فلما رآهم، صاح بالجوارى . فمررَّنَ يخطرُنَ ، وَبَهِرَامُ خَلْفُهُنَّ يُغَنَّى ، وهُنَّ يغنينَ مَعه ، ويَصحنَ ويَلْعَبْنَ . فلمَّ رأى ذلك وزراؤه بئسوا منه وآجتمعوا على خلعه . وبلغه الخَيْرُ. فدعا جاريةٌ من خاصَّ جواريه ، وقال : لك الويْلُ إنْ عَلِمَ أَحدُ من اهل الملكة ما أُريدُ أن أفعلَ! ثم أمرها أن تَعُلقَ رأسه، خَلَقَتْه ، ودعا بِمُدَرَّعَةِ صوفٍ فتدرّعها، وخرج في جَوْف اللَّيل ومعه قَوْسُهُ ونُشَّابُهُ . وتقدُّمَ إلىٰ ألحارية أن تُخْفَى أمْرَه وتُظْهِرَ أنَّهُ عليلٌ إلىٰ رُجوعه إليها . ومضى وَحْدَهُ حتى أنتهي إلى طلائع العدة ، فكَنَ في مَغارِ علىٰ ظهر الطريق. فجعل لا يُمدُّ به طائرٌ · في السهاء ولا وحشُّ في البرَّ، إلَّا وضع سَهْمَه منه حيثُ أُحَبُّ . وجعل يجع كُلُّ ماصاد من ذلك، فجمعه بين يديه حتى صار كالشيء العظم . قال : فمرّ به صاحبُ طليعة العدق، فنظر إلى أمر بُهتَ له . فأخذه وقال : ويلك ! ماأنتَ ومَن أنتَ ومن أين أنت؟ قال: إنْ أعطيْتَني الأمانَ ، أخبرتُك! قال: فلَكَ الأمانُ! قال: أنا غلامٌ سائسٌ ، و إِنَّ مَوْلَايَ غَضَبَ على ﴿ وَكَانَ لَى نُحْسَنًا ﴿ فَأَوْجِعْنِي ضَرِّبًا وَنزع ثيابِي وَحَلَقَ رأسي وألبسني هذه المُدَرَّعَة وأجاعني . و إنَّى طلبتُ غَفْلته ، فخرجتُ أطلبُ شيئا أصيدُه

والبسني والبسني

<sup>(</sup>١) الصَّد هو القصَّد كما فسره المؤلف بعده بواو العطف .

 <sup>(</sup>۲) في سـ " وحاق" وقد اعتمدتُ رواية ضـ .

فَآكُلُهُ ، فلما أعجبني كثرةُ ماصِدْتُ، أردتُ أن أرمى بكلِّ ما معى من هذه السهام، ثم أنصرفَ .

فَاخَدُه فَعَمَلُهُ إِلَىٰ المَلِكُ فَاخْبَرَه بقصّته ، فقال له المَلَك : ارْم بين يدى ! فرمى بين يدي الديه . فكان لا يضعسهم في طائر ولا غيره إلا أصابه حيث أراد ، فبُهِت المَلك ، وطال تعجّبه . فقال : ويلك ! في هذه المملكة مَنْ يرمى رِمايتَك ؟ فضحك بَهْرَام ، وقال : أيها الملك ! أنا أخسّهم رِماية وأحقرهم قَدْرًا ، وعندى جنس آخر من الثقافة ، قال : وما هو ؟ قال : أدْعُ لى بِإبر ، فدعا له بها ، فاخذ إبرة فرمى بها على عشرة أذري ، ثم أتبعها بأخرى فشكها كذلك ، حتى جَعَلَها سلسلة قد تعلق بعضها ببعض ،

فَهُتَ اللّهِ وَمُلِئَ قَلْهُ رُعُبًا فَقَالَ لَه : ويلك! مَلِكُمُ هذا جاهلُ! أما يعلمُ أن قد قَرُبْتُ من قرار داره ؟ فضَحِك بَهْرام ، وقال: إنْ أعطانى الملك الأمان ، نصحتُه ، قال : قد أعطيتُك الأمان ، قال : إنّ ملكمًا إنما تركك آستهانةً بأمرك ، وتصغيرًا لشأنك ، وعالمًا بأنك لا تُغرُّج من قَبْضَتِه ، وذلك أنّى أخسُ مَنْ فى دار مملكته وأحملهُم ذكرًا ، فإذا كنتُ \_ وأنا بهذه الحال \_ أقتلُ بالفي سَهْمِ ألفَ رجلٍ ، فا ظنّك بالملك ، وله مائةُ ألف عبد في قرار داره ، أصغرُهم شأنًا أكبرُ منى ؟ فقال له الملك : صَدَقْتَنى فيا قلْتَ ! ولقد حُبِّرتُ عن بَهرام من تصغيره لشأنى واستخفافِه بأمرى ماطابَقَ حَبرك ، وما تركنى أبلغُ هذا الموضع من مُلكِه إلّا لما ذكرت ،

فَأَمَرَ عَظَيمَ جِيشِه أَن يرتَحِلَ من ساعته، ونادىٰ فىالناس بالرحيل، ثم خرج لايلوى على شيء، وأطلق بُهْرام ، فأنصرف بعد ثالثة حتى دخلَ داره ليلاً ، فلما أصبح،

(١) الحذق والخفة والفطنة .





قَعَد للناس ودخل عليه الوزراءُ والعظاءُ. فقال: ماعندكم منخَبَرِ عدونا هذا؟ فأخبروه بانصرافه عنهم. فقال: قدكنتُ أقول لكم إنه صغيرُ الشأْنِ، ضعيفُ المُنَّة .

ولم يعلم أحدُّ منهم ماكانت العلَّة في آنصرافه .

مكايد أبرويز وكان كسرى أَبْرَويز، بعد بَهرام جور، صاحب مكايد وخِدَج فى الحروب ونِكاية (٣) فى العــــدة .

وكان قد وجّه شَهْرَ بَرَاز لمحار بة مَلك الروم،وكان مقدّما عنده في الرأي والنَّجدة

(١) أي القوة .

000

- (٢) نقل هذه الحكاية بالحرف صاحب "تنبيه الملوك" (ص ٣٤ ٣٨)، ولخصها صاحب "محاسن الملوك" (ص ٧٠)، ولخصها صاحب "محاسن
- (٣) الحكاية الآتية نَقلَها أيضا صاحبكاب "تنبيه الملوك والمكايد" المنسوب للجاحظ ، وفيها تحريف كثير وسقطٌ منواتر وأضطرابٌ في التعبير (ص ٢٢ ٢٦) .
  - (٤) فى سمه : شهر يزاد ، وهو تصحيف من الناسخ ، وفى صمه : شهر يار وقد صحف ناسخو آبن الأثهر هما الأسم فجعلوه شهر يزار وشهر يزار ، كما صحفوه فى نسخ "مروج الذهب" فجعلوه مثل صمه شهر يار (وقد صححه العلامة باربيه دومينار فى ترجمته فجعله شهر بارليكون مطابقا للاسم الوارد فى تواريخ الروم ، ) وأما الصحيح فهو الذى اعتمدناه ، (أنظر جميع المؤرخين وخصوصا الثعالي فى "غرراً خبار ملوك الفرس" (ص ١ ٧ حيث أورد هذه القصة ) ، وأنظر آبن الأثير ، (ج ١ ص ٣ ٤٦ ٣ ٤٩ ) وقد أورد قصة أخرى فى سبب آنتفاض شهر برازوفى الخديمة التى استعملها أبرو يزلصة ملك الروم عنه ، (وأنظر "التنبه والإشراف" ص ٢ ٥ ١ و ٧ ٥ ١) .

وقد أورد هذه القصة برواية أخوىٰ فى''المحاسن والمساوى''ص ٣٦ ١٣٧ . وسمى القائد''شهر براز'' علىٰ الوجه الصحيح الذي اَعتمدناه في المتن .

(٥) في سم : فكان .

(P)

والبَسالة ويُمن النَّقيبة. فكان شهر براز قد ضيَّق على ملك [الروم]قرار داره وأخذ بمُحَنَّقه حتى همَّ بمُهادنته ومَلَّ محاربَتُ وطَلَبَ الكَفُّ عنه . فأبي ذلك عليه شهر براز . وآستعدَ له مَلك الروم بأفضل عُدَة وأتمُّ آلة وأحدَّ شوكة، وتأهَّب للقائه في البحر . فِحاءه في جمع لا تُحصيٰ عدّته . قد أعد في البحر كلُّ ما يحتاج إليه من مال وسلاج وكُراعٍ وآلةٍ وطَعام وغيرِ ذلك، والسُّفُنُ مَشحونةً مُوقَرَةً. فبيناً هو كذلك إذْ عَصَفَتْ ريحٌ في تلك الليــالي فقلَعتْ أُوتادَ تلك السُّــفن كلُّها وحَمَلَتُها إلىٰ جانب شهر براز، فصارتْ في ملكه . وأصبحَ مَلك الرُّوم ، قد ذهبَ أكثرُ ما كان يملكُ من الأموال والخزائن والعُدد والسَّلاح، فوجَّه شهر براز بتلك الخزائن والاموال إلى أبرويز، فلمَّا رأىٰ أبرويز ما وجَّه به شهر براز، كُبُرَ في عينه وعظم في قلبه . وقال : مانَفُسُ أحقُّ بِطَيِّب الثناء ورفيع الدعاء والشكر علىٰ الفعل الظاهر من شهر براز! جاد لنا بما لا تَسْخُو به النفوس ولا تَطِيب به القلوب! فجمع وزراءه وأمر بتلك الأموال والخزائن فُوضَعَتْ نُصَبَ عينيه، ثم قال لوز رائه : هل تعلمون أحدًا أعظمَ خَطَرًا وأمانةً ، وأحرى بالشكر ، من شهر براز؟ فقامت الوزراء فتكلُّم كلُّ واحد منهم، بعد أن حمد الله وشكره وجُّده، وأثنيٰ علىٰ المَلك وهُنَّاه، ثم ذكر ما خصَّ الله به المَلك من يُمن نقيبة شهر براز وعفافه وطهارته وُنبله وعظيم عنايته . حتى إذا فرغوا ، أمر بإحصاء تلكالأموال والخزائن ." ثم قام أبرو يز فدخل إلىٰ نسائه. وكان لللك غلامٌ يقال له رُسْتَهُ، وكان سَيَّ الرأى في شهر براز. فقال: أيها الملك! قد ملأ قلبَك قليلٌ من كثيرٍ ، وصغيرٌ من كبيرٍ ، وتافهٌ من عظیم،خانَكَ فیه شهر براز وآثر به نفسَه، ولئن كان المَلك،مع رأیه الثاقب وحَزِمه الكامل، يَظُنُّ أن شهر براز أدَّى الأمانة، لقلد بَعُدَ ظَنُّه من الحقِّ وخَسَّ

(١) في سم : فزار داره .

(PED)

نَصِيبَهُ . فوقع [ف] نفس أبرو يزما قال رُسْتَهُ ، فقال له : ما أَظُنَّك إلَّا صادقًا . فَمَا الرُّئُ عندك؟ قال : تَكتُبُ إليه بالقدوم وتُوهِمُه أنَّ بك حاجةً إلى مناظرته ومشاورته في أمرٍ لم تَجُرز الكتابة به . فإنه إذا قَدمَ ، لم يُخَلِّفُ ما يملِكُ وراءه ، إذ كان لا يدرى أيرجعُ إلى ما هناك أملا . فيكون كلُّ ما يَقُدَمُ به نُصْبَ عينيك .

فكتب أبرويز إلىٰ شهر براز يأمره بالقدوم عليه لمناظرته ومشاورته فى أمي يدِقُ عن الكتاب والمُراسلة .

فلما مضى الرسول، أردفه برسول آخر. وكتب إليه: "إنى قد كنتُ كتبتُ إليك آمرُك بالقُدوم لأَناظرَك في مُهِم من أمرى، ثم علمتُ أنَّ مُقامَك هناك أقدَحُ في عدوّك وأنكى له وأصلَحُ لللك وأوْقُرُ على الملكة. فأقِم وكُنْ من عدوّك على حَذَر، عدوّك وأنكى له وأصلَحُ لللك وأوْقُرُ على الملكة، فأقِم وكُنْ من عدوّك على حَذَر، ومن غزته على تيقُظ ، فإنه مَن ذهب مأله، حَمل نفسه على التلف أو الفَلْج، والسلام!"

وقال للرسول الشانى: إنْ قَدِمتَ فرأيتَ له قد تأهّبَ الخروج إلى وظهر ذلك في عسكره، فأدفع إليه هذا الكتّاب، وكتب : "أمابعدُ، فإنى كتبتُ إليك وقد استبطأتُ جواب قُدومك وحَرَكتك، وعلمتُ أنَّذلك لأمر تُصلحه من أمر نفسك أو مكيدة عدوك. فإذا أتاك كتابى هذا فخلف أخاك على عَمَلك وأَغِذَ السيرولا تُعَرِّج على مُهم ولا غيره، إن شاء الله!"، وإن لم تره استعد الخروج ولا تأهب له ، فأدفع إليه الكتاب الأول.

<sup>(</sup>۱) في سمه: " نفسه". ولعل الصواب: "نصيبه". قال في القاموس: "خسَّ نصيَّبه جعمله خسيما دنيثا حقيراً. " . ولم ترد هذه الكلمة ولا التي قبلها في صهـ

 <sup>(</sup>۲) فى سمه : الفتح، وفى صمه : الحتف ، وقد صححتُ بما فى المتن ليكون المعنى ان الذى بذهب ماله
 يركب أخشن المراكب فإما أن يتلف و إما أن يظفر و ينجح ، لأنه يكون فى حالة بأس تحمله على المخاطرة بنفسه أو يفوز .

فقدم الرسول الثانى، وليس لشهر براز فى الخروج عزم ولا خاطرً، ولا هَم به . فدفع اليه الكتاب الأول . فقال شهر براز : أول كلّ قتله حيسلة . وكان خليفة شهر براز بباب الملك قد كتب إليه ماكان من قول رُسْتَة للملك وما كان من جواب الملك له . ثم نازعت أبرويز نفسه ودعاه شرهُهُ إلى إعادة الكتاب إلى شهر براز بالقدوم عليه .

فلمّا قرأ شهر براز كتابه الثالث قال :كان الأمر قبل اليوم باطنًا ، فأمَّا اليومَ فقد ظهر.

ولا المرابع المرويز أتّ نيَّة شهر براز قد فَسَدت وأنه لا يقدّمُ عليه ، كتب إلى أخى شهر براز : و إنى قد ولَّيْتُ كُ أَمَى ذلك الجيش ومحاربة ملك الروم ، فإنْ سَلَّمَ لك شهر براز ما ولَيْتُك ، و إلا فار به ! "

فلمّا أتاه كتابُهُ أظهره وبعث إلى شهر براز يخبره أن الملك قدولًاه موضعه، وأَمَرُهُ عَارِبَته إن أَبَى أَن يُسَلِّمَ إليه ما ولّاه. فقال له شهر براز: أنا أعلم بأ برو يز منك. هو صاحب حيل ومكايد، وقد فَسَدتُ نيته لى ولك. فإن قتلنى اليومَ، قتلك غدا ؛ وإنْ قتلك اليومَ، كان على قتلى غدًا أقوى،

ثم إنَّ شهر براز صالحَ مَلك الروم، لَّ خاف أبرو يز. وتوتَّق كلُّ واحدٍ منهما من صاحبه. وآجتمعا على محاربة أبرويز. فقـال له شهر براز: دَعْني أتولَّى محاربته، فإنَّى



<sup>(</sup>١) هذه رواية صد . وأما سد فروايتها : يقدر

<sup>(</sup>٢) رواية آبن الأثير في هذا الموضوع أحسن وأمتن . ومحصلها أن شهر براز لما آمتنع عن إجابة كسرى ، بعد طلبه ثلاث مرات ، أمر الملكُ بعزله و بتولية أخيه فَرْخان الذي كان معه ، وأمره بقتله . فلما أراد فرخان أن يقتله ، قال له شهر براز : أمهلني حتى أكتب وصيتى . ثم أحضر درجا وأخرج ثلاثة كتب من كسرى يأمره فها بقتله ، وأطلعه عليها ، وقال له : أنا راجعتُ فيك أربع مرّات ولم أقتلك ، وأنت تقتلني في مرة واحدة . فأعتذر فرخان إليه وأعاده إلى الإمارة . وأنفقا على موافقة ملك الروم على كسرى . (ج ٢ ص ٣٤٨)

(103)

أبصرُ بمكايده وعَوْراته . فابن عليــه مَلكُ الروم، وقال: بل أَقِمْ فى دار مملكتى حتىٰ أتولَّى أنا محاربته بنفسى. فقال شهر براز: أمَّا إذ أبَيْتَ علىَّ فإنى مصورُّ لك صورةً، فأَعَمَلُ بما فيها وآمتيْلُها.

ثم صوّر له كلَّ منزل ينزِلُه بينه وبين أبرويز في طريقه كلَّه، وأيّ المنازل ينبغي له أن يقيم فيه ، وأيّها يجعلها طريقا وسيرًا ماضيا حتى اذ أقامه من طريقه كله على مثل وَضَح النهار ، قال له : فإذا صرت بالنَّهْرَوَانِ ، فأقِمْ دُونه ولا تقطعهُ إليه ، وأجعله منزلك وجهاز جيوشك وعساكرك إليه ،

فَضَى ملك الروم نحوه . وبلغ أبرويزَ الخبرُ فضاق به ذَرْعه ، وآرُنَجُ عليه أَمْرُه . فكان أكثرُ جنوده قد تفرَّقوا لطلب المعاش القطعيه عنهم ماكان يجب لهم من إقطاعاتهم وأرزاقهم . فبق في جُنْد كالمَيِّت أكثرُهم هَزْلَىٰ أَضِرَاءُ .

وكان ملك الروم يعمل على ما صوّره له شهر براز في طريقه كلّه، حتى إذا أشرف على النَّهْرُوانِ، عَسْكَرَ هناك وٱستعد للقاء أبرويز، وقد بلَغَهُ قلَّةُ جموعه وتفرُّق جنوده وسُوءُ حال مَن بَقِيَ معه، وكان في أربعائة ألفٍ، قد ضاقت بهم الفجاج والمسالك، فطَمِعَ في قتل أبرويز ولم يَشُكَّ في الظَّفَر به،

فدءا أهرويز رجُلا من النصارى، كان جدَّه قد أنعمَ على جدَّ النصراني وآستنقذه من القتل أيامَ قتل ماني، وكان من أصحابه الذين استجابوا له . فقال له أبرويز: قد علمُتَ ماتقدَّم من أيادينا عندكم، أهل البيت قديمً وحديثًا . قال : أجَلُ أيها الملك! و إنِّ لشاكُرُ ذلك لك ولآبائك . قال : فغدُ هذه العصاوا مض بها إلى شهر براز، فأته في قرار

<sup>(</sup>١) صور: وغدراته .

<sup>(</sup>۲) أي أضطرب.

<sup>(</sup>٣) أي مهزولون مرضى . | والذي في سم : هزلا وضرا | .

(10)

(100)

مَلك الروم، فَادفعها إليه من يدك إلى يده . وعَمَد إلى عصّا مثقوبة ، فادخَلَ فيها كَابًا صغيرًا منه الى شهر براز: " أما بعد فإنى كتبتُ إليك كتابى هذا واستودعتُهُ العصا، فإذا جاءك ، فحرِق دار مملكة الروم، واقتلُ المُقاتلة ، واسب الدُّريَّة ، وانْهَب الأموال، ولا تتركنَ عينًا تَطْرِفُ ولا أَذُنا تسمَعُ ولا قَلْبًا بعى، إلا كان لك فيه حُكُمُ ، واعلم أنى والثُّ بملك الروم يوم كذا وكذا . فليكن هذا وقتك الذي تعمَل فيه ما أَمَرُ تُك . "

قال: وأمر للنصرانيَّ بمـــالٍ وجهَّزه ، وقال: لا تُعَرَّجَنَّ علىٰ شئ ولا تُقيمَن يومًّا واحدًا. و إيَّاك ثم إيَّاك أنْ تدفع العصا إلَّا إلىٰ شهر براز، من يدك إلىٰ يده!

ثم ودّعه ومضى النَّصرانيُّ . فلم عَبَر النَّهـروانَ، آتفق أَنْ كَانَ عُبُورُه مَع وَقَتِ ضربِ النواقيس . فسمِع قَرْعَ عشرةِ آلافِ ناقوسٍ أو أكثرَ. فأنَهملتُ عيناه وقال: يئس الرُّجُلُ أنا ، إنْ أَعَنْتُ على دِينِ النصرانيّة وأطعْتُ أَمَرَ هذا الجبّار الظالم!

فَاتَىٰ بَابِ مَلَكَ الروم، فأستاذن عليه، فأذِنَ له. فاخْبَرَه بقصّة أبرو يزحرفًا حرفًا. ثُمّ دفع إليه العصا، فاخذها ونظر فيها . ثم أستخرجَ الكتاب منها فَقُرئَ عليه. فنخر، وقال : خدعني شهر براز! ولئن وقعتْ عيني عليه ، الأُقْتِلَتَه!

وأَمَّى قَقُوضَتْ أَبِنَيَتُ مِن ساعته، ونادى في الناس بالرحيل، وخرج ما يَلُوِي علىْ أحد.

و وجُه أبرو يزُعينًا له يجيئه بخبره ، فأنصرف إليه فاخبره أنّ الملك قد مضى ما يلتَهَتُ لَقْتَةً . فضحك أبرو يز، وقال : إنَّ كامة واحدة هَزَمَتُ أربعائة ألف لليلُ قَدْرُها ورفيعٌ ذِكُرُها!

<sup>(</sup>١) والعرب تقول: أنفذُ من الرُميَّةِ ، كلمةٌ خفِيَّةٌ . ("العقد الفريد" ج ١ ص ١٥)

خاتمة الكتاب

وإذ قد آنتهينا إلى هذا الموضع من كتابنا هذا، وأخْبَرْنا باخلاق الملوك في أَنْفُسها، وما يجبُ على رعاياها لها، بقدر وُسع طاقتنا، فَلنُختِمْ كَابَنَا هذا بذكر مَنْ بَعَثَنَا على نظمه، وكان مفتاحا لتأليفه وجمعه.

وَلْنَقُلْ إِنَّا لَمْ نَرَ فَى صَدر هذه الدولة المباركة العباسية ولا فى تاريخها وأيّامها إلى هذه الغاية قتى آجتمعت له فضائل الملوك وآدابُها ومكارمُها ومناقِبُها، فحازَ الولاء من هاشم والخصّيطي من خُلفاء بنى العباس الطّيّبِين، والتّبنّي من المُعتصِم بالله وإخوته الأبرار من أئمة المؤمنين وورَثة خاتم النبيّين، عدا الا ميرَ الفتح بن خاقان مَوْلَىٰ أميرِ المؤمنين.

فَلْتَهِنِثُ لَهُ هَذَهُ النَّهُمَةُ الْمُهَدَاة ! و باركَ له واهبها، و زاده إليها الدَّأْبَ عليها حتَّى يبلغ به أرفع يَفاعِها وأسنىٰ ذِروتها وأعلىٰ درجاتها، فى طُولٍ من العُمر وسلامة من عوادى الزمان وغِيرِه وَنَكَباته وعَثَراته ! فإنه رحيم كريم !

في آخر النسخة السلطانية ما نَصْه :

تم الكتاب المبارك بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه. والحمد لله وحده! وصلى الله على سيدنا مجد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا! حسبنا الله ونعم الوكيل! وقات البيادي والمسيح من الله والمرافق المود البياد والأسراء والمرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق و والمرافق والمرافق المرافق والمرافق والمرافق المرافق ال

والله أو الراسو منه العواد الماري المنية والاروار عنه والمها والمناد المناد ال

الكوف في المن المنظم المنطقة المنطقة

والمحمد والمح

DAMES OF THE PARTY (N)

# تكميل

لبعض الروايات والملحوظات الانتقاديّة التي وضعتُها في حواشي هذا الكتّاب ، والقصد من هذا التكبيل أن تزداد فوائده لمن يعنيهم آستيفاء بحثٍ خاصَّ أو التوسَّع في مطلبٍ مِنَّ جرىٰ به قلمُ الجاحظ ،

#### صفحة ١١ ( حاشية ١)

١ \_ ورداً مم "ميسرة" في كتاب "الحيوان" (ج٧ ص ٢٨) ولكن الجاحظ نعته فيه بلقب "التياس" ووصف مقداراً كله ، وما ذا كان يصنع إذا أجهدته الكفلة . كذلك آبن أبى الحديد (ج٤ ص ٣٢٤ \_ ٣٢٦) تكلّم عن هذا الأكول وأعطاه لقبّ آخر وهو " الرأس" بدلا من "الرّاس" أو "الرّاس" أو "الرّاش". ولاشك أن هذه الألفاظ كلها محرّفة عن لقب واحد من مادّة واحدة . ولو آعتبرنا كتابتها نجدها كلها متقاربة في الشكل والصورة . وهذه التحريفات مصدرها إهمال النساخين المساخين .

۲ \_ أولع الجاحظ بذكر \*\* قاسم التَّمار\*\* و بمداعبته والعبث به فى كتبه ، وقد وصفه بطول العنق ،
 وأشار إلى بعض نوادره وأحواله ، هو وآبه ، الذى كان شرَّ شبيه بأبيه .

ويستفاد من كلام الجاحظ أنه كان معاصراً له .

أنظركتاب '' التربيع والتدوير'' (ص ٨٩ و ١٠١) ؟ وكتاب '' البيان والتبيسين '' (ج ٢ ص ٣ وخصوصا ص ١٦١)؛ وكتاب ''الحيوان'' (ج ٥ ص ٦١)؛ وكتاب ''البخلاء'' (ص ٢١٥ و٢١٦ و٢١٦ بأكلهما)؛ و''المحاسن والأضداد'' (ص ٩ حيث سماه : القاسم النّاد).

ت ذكر الجاحظ" أبا همام السنوط" فى كتاب" البخلاء" (ص ٢٢٨)، وسماه السموط،
 ووصفه بالأكّال . وقد ذكره أيضا فى كتاب" الجوان" (ج ١ ص ٥٥).

٤ - مما يجب بيانه فى موضوع المشهورين بكثرة الأكل فى الإسلام أن آبن أبى الحديد نص (فى شرح نهج البلاغة ، ج ٤ ص ٣٢٤ - ٣٣٦) على أن الذى منهم هو "أبو الحسن بن أبى بكر الحسن بن على آبن العلاف "أبى العلاف" أبى آبن الشاعر الشهير بأبن العلاف ، وقد ورد ذكر هذا الأبن عَرضا فى "وفيات الأعيان" لأبن خلكان فقال عنه : "وهو الأكول المقدّم فى الأكل ، فى مجالس الرؤساء والملوك " ، ثم قال عنه فى موضع آخر : "وهو المشهور بكثرة الأكل " (ج ١ ص ١٩٤ ، ٣١ م طبعة بولاق سنة ١٢٧٥ أي فى ترجة أبيه الحسن بن العلاف ، ثم فى ترجة على بن الفرات) .

دكراً بن أبى الحديد أيضا " هلال بن أشعر" وهو نفس الذى سميناه " هلال بن الأسعر" .
 لأن صحة آسمه بالسين المهملة . ( أنظر " تاج العروس " فى مادة \_ سع ر \_ و فى مادة \_ ر زم \_ وأنظر ترجمه فى " الوافى بالوفيات" ) . وهو هو الذى سميناه فى حاشية صفحة ١١ من الناج : "هلال أبن صحر" والغلط عن الكتب التي نقلنا عنها وأشرنا إليها فى تلك الحاشية .

إضاف آبن أبى الحديد لنا آسما جديدا يجب ضعه إلى إخوانه وهو '' عنبسة بن زياد '' إن لم
 يكن هو و''عبيد الله بن زياد بن أبيه ''رجلا واحدا ، فإن تحريف ''عبيد'' إلى ''عنبسة'' ليس ببعيد ،

اضاف آبن أبى الحديد لنا آسما جديدا آخر، وهو ((أبو خارجة " الذى روى لنا الجاحظ أخباره وقال عنه إنه يضرب به المثل . (أنظر (الحيوان ) ج ه ص ١٤٧) .

۸ ــ هذا وأنا أعتقد أن "مزودا" الذي ذكرتُه في ضن أسما. الأكلة في تلك الحاشية إنما هو "مُرَرَد" وهو لقب ضرارين الشّماخ . والتحريف راجع إلى تلك الكتب التي نقلتُ آسمه عنها . وآنظر " تاج العروس" في ماذة ــ زرد ــ و إن كان لم يخبرنا بأنه من الأكلة .

وقد نقل آبن أبى الحديد عن كتاب " الأكلة " تلداين \_ الذى ذكرناه فى آخر تلك الحماشية \_
 أحوالا وأخبارا تراها فى الجزء الرابع من "شرح نهج البلاغة" (ص ٣٢٤ – ٣٢٦) .

#### صفحة ١٢ (ماشية ١)

عرِّفنا الجاحظ بإبراهيم بن السندى بن شاهك ، فقال فى وسالة "مناقب التَّرك وعامة بُحنَّد الخلافة"، إنه "كان عالما بالدولة شديدا لحُبّ لأبناء الدعوة ..... وكان نفم المعانى، نفم الألفاظ ، لوقلتُ : لسانه كان أردَّ علىٰ هذا الملك من عشرة آلاف سيف شهير وسنان طرير، لكان ذلك قولا ومذهبا" .

وعرّف به الجاحظ أيضا في ''البيان والتبيين'' (ج ١ ص ١٢٩ ) بقوله :

كان وجلا لانظير له ، وكان خطيبا ، وكان ناسبا ، وكان فقيها ، وكان عروضيا وحافظا للحديث ، راوية الشعر ، شاعرا . وكان فخم الألفاظ ، شريف المعانى . وكان كاتب القلم ، كاتب العمل . وكان يتكلم بكلام رُوَّ بة ، و يعمل فى الخراج بعمل زاذان فروخ الأعور . وكان منجا ، طبيبا . وكان من رؤسا، المتكلمات ، وعالما بالدولة وبرجال الدعوة . وكان أحفظ الناس لما سمع \* وأقلهم نوما ، وأصبرهم على السهر .

#### صفحة ١٦ (عاشية ١)

قال يزيد بن معاوية لسلم بن زياد حين ولاه على خواسان : إن أباك كفي أخاه عيفليا ، وقد اَستكفيتُك صغيرا ، فلا نتكانَّ على عذر منى لك ، فقد اَ تكات على كفاية منك ، وإياك منى ، قبل أن أقول : إياى منك ، فإن الفلن إذا أخلف منك ، أخلف منى فيك ، وأنت في أدنى حظك ، فأطلب أقصاه ، وقد أتعبك أبوك ، فلا تريحنَّ نفسك ، وكن لنفسك ، نكن لك ، وأذكر في يومك أحاديث غدك ، تسعد ، إن شاء الله ! (البيان والتبين ج ١ ص ١٤٩ ثم ص ٢٠٤) .

## صفحة ١٦ ( حاشية ٢)

أضف على هـــذه الحاشية أن آبِن أبِي الحديد روى في " شرح نهج البلاغة" (ج ٤ ص ٣٨٠) قصــة الرجل الذي أراد سابور أن يمتحنه قبل أن يولّيه قضاه القضاة .

#### صفحة ١٩ (حاشية ٢)

أضف على ماأوردتُه من البيانات بخصوص الآبين أن الجاحظ نفسه قد اَستعمل هذا اللفظ ثلاث مرات في كتاب ''البخلاء'' طبع ليدن فقال :

الآیین فیانحن فیه أن نكون إذا كنتُ أناالجالس وأنت الماران تبدأ أنت فتسلم فأفول أناحینند
 مجیبا لك : وعلیكم السلام • (ص ۲۷) •

٢ - وإن كنتُ آكُل ، فهاهنا آيين آخر ، وهو أَنْ أبدأ أنا فأقول هَلُمُ إِ وَتَجِيب أنت فتقول : هنيتا إ
 فيكون كلامٌ بكلام . فأمّا كلامٌ بفعال ، وقولٌ بأكل ، فهذا ليس من الإنصاف ، (ص ٢٨).

إحضار الجدي إنما هو شيء من آيين الموائد الرفيعة . و إنما جُعل كالعاقبة والخاتمة ، وكالعلامة للبسر والفراغ ، و إنه لم يُحضّر للتمزيق والتخريب . (ص ٣ . ١) .

#### صفحة ٢٠

وعنه نقلها آبن عبد ربه في " العقد الفريد " بدليل نقله أيضًا للكلام الذي عقّب به الجاحظ في موضوع آخر من باب الأستطراد .

# صفحة ٢٠ ( حاشية ١)

أضف إلى ماكتبُته عن بلال بن أبي بُردة ماذكره لنا الجاحظ من أنه خطب بالبصرة يوما، فرأى الناس تد استحسنوا كلامه، فقال لهم : " لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ماتسمعون منا " . (البيان والنبين ج ١ ص ٢٠٨)

وقد ذكره الجاحظ في مواضع كثيرة من تحاب " البخلاء " (ص ٧٥ و ١٦٣ وخصوصا ص ١٦٩) حيث أورد له كلمة ضافية في المقارنة بين البخل والكرم ، وتفضيل الكرم .

# صفحة ٢٠ (حاشية ٢)

كان الجارود بن أبى سبرة \_ و يكنى أبا مفضل \_ من أبين الناس وأحستهم حديثا . وكان راوية علامة ، شاعرا مفلقا . وكان من رجال الشهيعة . ولما استنطقه الحجاج قال : ماظننتُ أن بالعراق مثل هـ ذا . وكان يقول : ما أمكننى والي من أُذنه إلا غلبت عليه ، ماخلا هـ ذا اليهودى (يعنى بلال بن أبى بردة) . وكان عليه متحاملا ، فلما بلغه أنه (أى الحجاج) وهقه (أى بلالا) حتى رقت ساقه وجعل الوتر فى خصبيه أشأ يقول :

لفد قرَّ عبنی أن ساقی و رف ع و رأن قوی الأوتار فى البيطة الیسری بخلت و راجعت الخیانة والخت ه فیسرك الله المقدّس للعدری فی الجدع سوه نوَّب السوس جوفه ه یعالجده النجار بیری كا تدبری و رانها ذكر الخصیة الیسری ، لأن العامة تقول إن الولد منها یكون .

(البيان والتبين ج ١ ص ٢٦ ١ و ١٢٧)

# صفحة ٢٤ (عاشية ١)

الشائع عند العرب استمالم "الأساورة" بصيغة الجمع ، ولكنهم كانوا يستعملون المفرد أيضا ، والامثلة كثيرة ، نحتار منها ما أو رده الجاحظ فى كتاب " الحيوان " (ج ٦ ص ١١٤) حيث قال " بصرت بفهد على قاب غلوة ؟ فسعيتُ إليه ، وأنا أسواركما تعلمون ، فوالله ! ماأخطأتُ حاق لِهْزِمِهِ حتَّى رزق الله عليه الظفر " .

# صفحة ٤٣ (سطر ٨)

مما يجب تعليقه على مارواه الجاحظ بخصوص تهاون الأمين إبّان محاصرة الجيوش له فى بغداد، أن صاحب " بدائع البدائه" روى القصة الآتية (في صفحة ٦٨) وهي:

خرج كوثر، خادم الأمين، لينظر الحرب أيام محاصرة طاهر بن الحسين وهرثمة بن أعيّن لبغسداد، فأصابه. مهم غَرَب، فحرحه ، فدخل على الأمين يبكى لألَم الجراحة ، فلم يتمالك الأمين أنّ جعل يمسح عنه الدمّ ويقول:

> ضربوا قُرَّة عيــــنى، ﴿ وَمِنْ أَجَلَى ضَرَبُوهُ ! أَخَـــذَ اللهُ لَقَلْــــى ﴿ مِنْ أَنَاسَ أَوْجَعُوهُ ...

ثم أُرْتِج عليه . فاستدعىٰ الفضل بن الربيع وأمره بإحضارشاعر يُجِيزُ البيتين . فاستدعىٰ لذلك عبد الله ن محمد بن أيُّوب التيميّ وأنشدهما له فقال :

ما لمن أهوى شبيه ، ﴿ فَبَ الْدُنيا تَبِهُ !
وَصُلهُ حُلُو ، ولكِن ﴿ هِجُره مُ كَ حَرَيهُ !
مَن رأى الناسُ له الفض \* ل عليهم ، حسدوه !
مثل ماقد حسد القا ﴿ ثُمَّ بالمسلك أخُوه .
فأمر الأمين له بوقر ثلاثة أبغل دراهم .

#### صفحة ٣٤ (ماشية ٣)

أضف علىٰ ماأوردته في هــــذه الحاشـــية شرحًا للفظة ''بأُو '' ما أورده الجاحظ في '' البيان والتبيين '' (ج ۲ ص ۳۷) وهو :

قال جعدة بن هبيرة :

أبي من بنى مخزومَ ، إنْ كنتَ سائلًا ، ﴿ وَمَنْ هَاشُمْ أَتَّى ، لِخَسِيرِ قَبِيلِ ! فن ذا الذي '' يَبْأَى '' علىّ بخاله ، ﴿ وخالى عليّ ، ذُو النديّ ، وعقيلُ ؟

# صفحة عع (مائية ١)

الشجرة المعروفة عند العرب بآسم "السرحة" تكلم عنها علماء النبات من الإفرنج مثل العلامة "فورسكال" قديماً ، والأستاذ "شو ينفُرتُ" الموجود الآن .

Cadaba farinosa; foliis ovatis, oblongis, farinosis. פוּל וּעֹלָל:

Descr. Folia alterna, semipollicaria, farinoso-tomentosa, plana, integra, obtusa, alterna. Pedunculi racemi ramorum terminales. Rami recentes tomentoso-farinosi. Nectarium album, parvum lingua tubo angustiore revoluta. Petala 4, undulata. Stamina inserta pedicello germinis in fra medium.

Arab, Asal, alīīs Korrah vel Særah — Usus antitoxicus : dum ramī recentes & minores masticantur ; vel pulveris forma eduntur.

(P. Forskal, Descriptiones plantarum flora Ægyptiaco-Arabica: pp. 68)

Sserahh. Saerah حر 140 Cadaba c) farinosa Forsk. وقال الثناق مانصه: (Schweinfürth G., Arabische Pflanzennamen aus Ægypten, Algerien und Jemen: p.p. 117)

ولكن شرح هذين العالمين ينطبق على نجم أى شجيرة ، مع أن المفهوم من كتب اللغة العربية أنها شجرة كبيرة .

#### صفحة ٧٤ (ماشية ٤)

أضف على مابها من المعلومات أن الجاحظ أمرد البيانات الخاصة بأبى أُحَيِحة وعمامته (في "البيان والنبين" ج ٢ ص ٧٧) فقال مانصه : "وكان أبو أُحيحة سعيد بن العاص إذا اَعتم بمكة لم يعتم معه أحد. هكذا في الشعر، ولعل ذلك أن يكون مقصورا في بني عبد شمس، وقال أبو قيس بن الأسلت :

وكان أبو أُحْبِحة ، قد علم من على على المجالِس والحُسُوم ، الخاصَّ ما الما المجالِس والحُسُوم ، الخاصَّ ما الما المجالِس والحُسُوم ، الخاصَّ من كان يمشى على بمكّة غير مُسدَّ خَل سقيم . وكان البخستريَّ غسداة جمع على الما المحمَّم بِلُمُقَانَ الحَكمِ . وكان البخستريَّ غسداة جمع على المائي المَّم فالرمن القديم . هو البيتُ الذي بُنِيتَ عليسه على قرَيْشُ السِّرِّ في الزمن القديم . وسَعْلَت دُوانَبَ الفَرْعَيْنِ منهم ، عن فانت لُبَابُ سرَّهم الصميم ! " . وسَعْلَت دُوانَبَ الفَرْعَيْنِ منهم ، عن فانت لُبَابُ سرَّهم الصميم ! "

#### صفحة ٨٤ (عاشية ٦)

أضف ما أفادناه صاحب كتاب " الفهرست" عن أبي حسّان الزيادي أنه . كان "قاضيا فاضلا ، أديبا ناسبا ، جوادا كريما يَعمل الكنب وتُعمل له ، وكانت له خِزانة حسنة كبيرة ... ومات ... سنة ٣٤٣ ، وله سبع وثمانون سنة وأشهر ، وله من الكتب : كتاب مغازى عروة بن الزبير ، كتاب طبقات الشعراء ، كتاب ألقاب الشعراء ، كتاب الآباء والأمهات " . (عن كتاب "الفهرست" ص ١١٠) .

<sup>(\*)</sup> يغلطكثير من ناسخى الكتب وطابعيها فيقولون " العاصى" فى هـــذا الرجل وفى عمرو بن العاص وغيرهما من أبناء هذا البيت. والحقيقة أنه من "العوص" لا من "العصيان" ، ولذلك يقال لهم " الأعياص" (راجع " الأشتقاق" لأبن دريد و " لسان العرب" وغيرهما من كتب الأنساب واللغة والأدب).

<sup>(</sup>١) البَّغْتَرِيُّ الحسن المثنى والجسم • (أنظر اللسان ج ه مادّة ــ ب خ ت ر ــ) •

<sup>(</sup>٢) أى تُوسَّطْتَ فكنتَ أنت الواسطة بين الفرعين .

هذا ، وقد أوهمتنى عبارة أبي المحاسن عند كلامه على السنة انشانية من ولاية عنبسة بن إسحاق على مصر أن المتوكل وثى أبا حسان الزيادى هذا قضاء الشرقية ، أن المقصود هو إقليم الشرقية بديار مصر • ذلك خاطر سبق إلى وهمى ، وأنا أبر أ إلى الله منه • لأن الشرقية التى توثى قضاءها أبو حسان الزيادى هى أحد شيق بغداد • وقد وصفها البعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب) فقال : " وإنما سميت الشرقية لانها قُدَّرتُ مدينة الهدى قبل أن يعزم [أبو جعفر المنصور] على أن يكون نزول المهدى في الجانب الشرقية من وجلة • فسميت الشرقية ؛ وبها المسجد الكبير ، وكان يُجتع فيه يوم الجمة ، وفيه منبر • وهو المسجد الذي يجلس فيه قاضى الشرقية " • (أنظر كتاب البلدان للبعقوبي طبع لَيْدَن سنة ١٨٦٠ صفحة ١٧) •

# صفحة ٥٢ (حاشية ٢)

أضف على هذه الحاشية أن الجاحظ قد شرح لنا '' التنابع'' بقوله : فالمتنابع ، لايثنيه زجروليست له غاية دون الناف . (كتاب '' البخلا،'' ص ١٨٣).

# صفحة ٥٣ (سطر ١٤)

أورده الجاحظ '' في البيان والتبيين '' أيضًا (ج ١ ص ١٦٦) ·

#### صفحة ع٥ ( سطر ١ - ٢ من المتن )

روىٰ الجاحظ مقولة الشعبيّ في "البيان والتبين" (ج ١ ص ١٦٦) . ولكن طابعه أورد "تنابذا" بدلا من ""تناقدا" التي في طبعتنا نقلاعن صه ، والظاهر أن هذه الثانية أفضل ، لأن السياق يدل عليها .

# صفحة ٤٥ ( سطر ٣ - ٧ من المتن )

روى الجاحظ أيضا في "البيان والتبين" الحديث الذي كان بين المأمون و بين سعيد بن سَمْ بشأن استحسان الخليف له فيا يبديه من "حسن الإفهام وحسن الفهم" . (أنظر "البيان والتبيين" ج ١ ص ١ ٦ ، وفيا اختلاف طفيف في بعض الألهاظ مما لاعبرة به).

### صفحة ٤٥ (ماشية ١)

أضف إلىٰ الرواية التي أشرنا إليها أن الجاحظ روى كلمة عمرو بن العاص أيضا فى '' البيان والتبيين. '' برواية ثانية فيها آختلاف فى اللفظ لا المعنىٰ ، وهي مغايرة لرواية المبرد التي أشرنا إليها فى تلك الحاشية . (اُنظر ''البيان والتبين'' ج ١ ص ١٦٦).

# صفحة ٥٦ (حاشية ؛ )

في "المخصص" لأبن سِيدَهُ شرح "السهم العائر، والسهم الغرّب" (ج ٦ ص ٧٦). [وأنظر عن "الدهم الغرّب" ما أوردته في صفحة ٤ ٩ من تكيل صفحة ٣٤ س ١٠].

#### صفحة ٥٨ ( حاشية ١ )

أضف على الخلاصة التي كتبتُها على أبي بكر الهُدليّ ماقاله الجاحظ عنه في "البيان والنبيين" (ج ١ ص ١٣٦) أنه كان قاصًا وعالما بينًا وعالما بالأخبار والآثار. وقد ساه (ج ٢ ص ١٢٠) "سلميّ" ونقل عنه هذه الكلمة : " إذا جع الطعامُ أربعا ، فقد كل : إذا كان حلالا ، وكثرت عليه الأيدى ، وسُمِّى الله على أوّله ، وسُمِّد على آخره " . وأضف على ذلك ما قاله الجاحظ في ذلك الكتاب أيضا (ج ١ ص ١٣٦) من أنه كان خطيبا قاصًا وعالما بالاخبار والآثار ؛ وأنه لما ناظر أهمل الكوفة قال : " لنا الساج والعاج

والديباج والخراج والنهر العجّاج"، وقد روى الجاحظ هذه الكلمة في تخاب "الحيوان" (ج٧ ص ٧٧) على هذا المثال : " نحن أكثر منكم عاجا وساجا وديباجا وخراجا" ، ونسبها للا حنف بن قيس فيا فخر به على أهل الكوفة ، ثم قال الجاحظ : ويقال إنها من كلام خالد بن صفوان أو من كلام أبي بكر الهذلي . وقد أورد الجاحظ هـذه الكلمة في تحاب " البيان والتبيين" (ج ١ ص ١٨٤) ولكنه اقتصر على نسبتها للهذلي هذا ، دون غيره .

# صفحة ، ٦ ( عاشية ١ )

أضف على الخلاصة التي كتنبًها عن رَوْح بن زِنْبَاع ما رواه الجاحظ من أن معاوية هم به فقال له رَوْح :

" لا تُشْسِينَ بى عدقا أنتَ وَقَمْتُه ، ولا تَسُوأَنَ بى صديقا أنت سررتَه ، ولا تَهدِمنَ منَى رَكَا أنت بنيته !

هَلَا أَتَىٰ حلمك على جهلى و إساءتى ؟ " (البيان والنبيين ج ١ ص ١٣٧) . وأنظر في "البيان والنبيين "
الناس لمبايعة مَرُوان بن الحَكَم بالخلافة (في الكتاب المذكور ص ١٤٧) . وأنظر في " البيان والنبيين "
(ج ١ ص ١٨٠) كلمة عبد الملك بن مَرُوان التي نقلناها عن "العقد الفريد" في تلك الحاشية . فلا بد أن
يكون آبن عبد ربّه قد أخذها عن الجاحظ .

# صفحة ، ٦ ( ماشية ٢)

أضف على ما ذكرتُه عن أسماءً بن خارجة الفزارئ أن الحجاج بن يوسُفَ الثقفيّ لما بلغه موته ، قال :
• " هل سمعتم بالذي ناش ماشاء ثم مات حين شاء ؟ " (البيان والتبين ج ١ ص ١٠٣ ، ١٧٧) .

 <sup>(</sup>١) وَقَلْمَهُ أَى قهرته وأذَلَتْه . [حاشية عن طابع "البيان والتبين"].

# صفحة ٦١ (حاشية ١)

أضف عليها ما أورده الجاحظ في كتاب " الحيوان " حيث قال :

العقرب تقع فى يد السنور ، فيلعب بها ساعة من الليل ، وهى فى ذلك مسترخية '' مستخذية ''
 لا تضربه (ج ٤ ص ٧٢) .

٢ - ولولا أن الأبغث [هو هو البُناث] على حال يعلم أن الصقر ... قد أُعطى في سلاحه وكفّه فضل
 قَوْةَ ، لما "" استخذى" له ولما أطمعه فيه بهر به (ج ٦ ص ١٠٣) .

٣ – ولولا أن الهرّ يمعن في الهرب غاية الإمعان ثم لحقته [الهرة]، لقطعته وهو "مستخذّ" (ج٧
 ص٧٤).

# (صفحة ٢٢ - ٥٥)

أورد فى كتاب '' المحاسن والأضداد '' المنسوب إلى الجاحظ مارواه الجاحظ عن امتحان أنوشروان لمن خانه فى حريمه . والعبارتان يكاد لفظهما يكون واحدا . على أنّ النصّ الوارد فى روايتنا قد استوفى نصيبه من التصحيح والتحقيق ( أنظر كتاب المحاسن والأضداد طبع العلّامة ذان فلوتن ص ٢٧٧ \_ . ٢٨٠ ).

#### صفحة ٢٥ (حاشية ٢)

أوّلاً - ورد اسم خالد بن يزيد في أشاء الكلام ، وقد رأيتُ من الواجب زيادة التعريف به لأنه من السابقين الى إدخال علوم الفلسفة في اللغة العربية ، فقد روى لنا عنه صاحب " كتاب الفهرست " بعض الشيء ووصفه بأنه " حكيم بني أمية " ، ولكن المعلومات التي أوردها عنه تدلّ على أنه كان منقطعا إلى الكيمياء ، أما الجاحظ فقد أظهر لنا فضلة الكبير في خدمة الأدب والعلم ، فقال : إنه " كان خطيبا شاعرا ، وفصيحا جاممًا ، جيّد الرأى كثير الأدب وكان أوّل مَن ترجم كتب النجوم والعلب والكيميا ، " (البيان والنبين ج ١ ص ٢٦١) .

وأنا أريدعلْ ذلك أن هذا الأميركان مرشِّحا للخلافة ، فلما حُرِمها آنفطع لخدمة العلم والأدب، فأبقُ لنفسه فخرا باقيًا علىٰ مدىٰ الأبد.

وليت امراء الشرق في هذا العصر يقتدون به ، لينفعوا أنفسهم ووطنهم وأمتهم!!!

ثاني \_ أنظر أيضا مكاتبات عبد الملك بن مروان وعمرو بن سعيد الأشدق (في "البيان والتبين" ج ٢ ص ١٨٥)، وتلقيب سعيد بلطيم الشيطان (ج ١ ص ١٥٢ و ١٨٤)، وأسبابا لطيفة في تسميته بالأشدق (ج ١ ص ١٩١).

ثالث ً \_ ذكرتُ في هذه الحاشية قولَ آبن الزبير " إن أبا ذِبَّان قتل لطبم الشيطان " . وأعلم أن " أبا ذِبَّان " هوكا في " لسان العرب " (لقبٌ غلب على عبد الملك بن مَرُوان الخليفة الأموى " الفساد كان في فه . والعرب تكنى الأبحر " أبا ذُبَاب " وبعضهم يكنيه " أبا ذِبَّان " . قال الشاعر مشيرا إلى هشام أن عبد الملك بن مَرُوان :

لَعَلَى إنْ مالتْ بِيَ الرُّبحُ مِلةً ﴿ عَلَىٰ ابنِ أَبِي الذِّبَّانِ ، أَن يَنتَدُّما ﴾ •

وقال الجاحظ فى كتاب '' الحيوان '' (ج ٣ ص ١١٨) : ''يقال لكل أبخر : أبو ذِبَّان ، وكانت ــ (١) فها زعموا ــكنية عبد الملك بن مروان ، وأنشد قول اً بن خرابة :

أمسىٰ أبو ذِبَّان مُحلوع الرَّسَنْ ﴿ خلع عنان قارح من الرسن ﴿ وَقَدْ صَفَتَ بِيعِتنا لَآمِنَ الْحُسنَ '' ·

هذا ، وقد أورد الجاحظ في كتاب الحيوان معلومات عن "الطيم الشيطان" (ج ٦ ص ٥٥) ، كما أن ياقوت ذكر في "معجم الأدياء" أن لوط بن مختف له كتاب في مقتل عمرو بن سعيد بن العاص ، المعروف بالأشدق و بلطيم الشيطان . (ج ٦ ص ٢٢١) .

<sup>(</sup>١) هكذا بالنسخة المطبوعة ، والتحريف فيها كثير . وصحة أسم هــذا الشاعر هو '' أَبُو خُزَّابة '' (بالحاء المهملة ثم الزاى المعجمة) فإنه من الذي خرجوا مع أبن الأشعث على الخليفة عبد الملك بن مروان (أنظر '' الأغانى '' ج ١٩ ص ١٥٢ ؟ وأنظر ''المشتبه'' للذهبي طبع ليدن ، ص ١٦٠).

ُ وقد رویُ الجاحظ فی کتاب ''الحیوان'' (ج ٦ ص ١٠٣) أن بعض بنی مَرُوان قال فی قتلِ عبدِ الملك عَرُونِ سعبد :

> كأتّ بنى مَرْوان إذ يقتسلونه ﴿ بِغَاثُ مِنَ الطِيرَاجِتِمِعِنَ عَلَىٰ صَقَرِ! [أى إن هذا من العجب] .

#### صفحة ٢٧ (حاشية ٣)

أضف على البيانات التي أوردُتُها عن '' البان '' أن أحد الشعراء المتأخرين قد وصفه بمــا يدلنا على هيئته وشكله ، فقال :

> لله بستاتٌ حَلَلْتُ ا دَوْحَهُ \* فى جَنَّـةٍ قَدَ فَنَحَتْ أَبُوابَهَا! والباتُ تحسبه ستانيًّا رأتُ \* فاضىالقضاة ، فنقَّشَتْأَذْنَابَهَا! (بدائع الزهورلاَبن إياس ج ١ ص ١٢٩)

#### صفحة ٧٥ (ماشية ٢)

#### صفحة ۷۸ (ماشية ۱)

أضف على هذه الحاشية أن الجاحظ نفسه تكفل بشرح " تحصن الفرس" ، فقال في آماب " الحيوان" ( ج ٢ ص ٥٠) مانصه : " فن تقول في فرس تحصن تحت صاحبه \_ وهو في وسط موكبه \_ وغبار الموكب قد حال بين استبانة بعضهم لبعض ، وليس في الموكب حجر ولا رَمّكَة ، فيلتفت صاحب الحيصان فيري حجراً أو رَمّكَة على قاب عرض أو عرضين أو غلوة أو غلوتين ؟ حدّ فني : كيف شمَّ هذا الفرس تلك الفرس الأنثى ؟ " . في ذلك تأبيد تام لما توهمته بعفريق النخمين عند شرحي كلمته هناك . وكانني كنتُ أنظر بنور الله إلى هذا الشرح حايا أوردتُ حكاية قائماني ، سلطان مصر .

#### صفحة ٨١ (حاشية ٤)

روى الجاحظ أيضا مسايرة سعيد بن سَلَمْ للخليفة الهادى بنفس ألفاظها التى أوردها فى "التاج" وقال: إن الخليفة تَعتُ بُه "الخائن" (البيان والتبين ج ٢ ص ١٥) . فأنت ترى أن جميع الروايات قد تطابقت على هذا النعت، دون غيره .

#### صفحة ٨٩ (ماشية ١)

أورد الجاحظ فى كتاب ''الحيوان'' أيضا ما قاله طُوَيْسِ المغنّى لبعض ولد عثّان بن عفّان (أعنى هو سعيد كن عثّان بن عفان ) ثم عقّب عليه بقوله : ولو قال شهدتُ زفاف أُمَّك الطبّية إلىٰ أبيك المبارك ؛ لم يحسُنْ ذلك . [وَانظر مقدّمة هذا الكلام فى الجزء الرابع ص ١٩] .

#### 9V - 90 Todo

أورد في كتاب "المحاسن والأضداد" المنسوب إلى الجاحظ مارواه الجاحظ عن آمتحان أبرو يزلرجاله في حفظ الحُرَم ، والعبارتان تكادان تكونان بلفظ واحد، غير أن التي عنــدنة قد أُخذَت حظّها من العناية في التصحيح .

(أُنظر ''المحاسن والأضداد'' طبع العلامة فان فلوتن بمدينة ليدن صفحة ٢٧٧ – ٢٨٠).

#### صفحة ٩٩ (ماشية ١)

أَخَلُتُ القارئُ علىٰ بعض المواطن التي يرئ فيها تفاصيلَ شافيةً عن بيت النار المعروف بآسم ''النو بهاد'' . وأزيد على ذلك أن أبن فضسل الله العُمَريُّ تكلّم عنه في '' مسالك الأبصار في ممالك الأمصار'' (ج ١ ص ١٠٩ ، ج ٢ ص ١٠٥ و ٢٥ من النسخة المحفوظة بدارالكتب الخديوية التي نقلتُها بالفتوغرافية عن نسخة السلطان المؤيد شيخ ، الموجودة الآن بخزانة طوب قيو بالقسطنطينية ) .

#### صفحة ۱۰۲ (سطر ۸) وصفحة ۱۰۳ (سطر ۲)

الله المجاحظ شرح لطيف على قولهم : " المغبون لا محمود ولا مأجور" . ( أُنظره في كتاب " البخلاء " ص ٢٧ و٢٠٣) .

#### صفحة ١٠٧ (طثية ٣)

أوردتُ فى آخر هذه الحاشية التى آتصلتْ بصفحة ١٠٨ معلومات عن الجعد بن درهم بحسب ما وصل إليه المجتهادى بعد مراجعة كثير من الكتب، وذكرت المصنفات التى عثرتُ فيها على شى، من هذا القبيل. ثم رأيتُ ترجمته فى " سرح العيون" لأبن نباته (ص ٥٥١) فأحبيتُ لَفْتَ النظر إلىٰ ذلك ، و إن كان فى الحقيقة لا يحتوى على شى، يذكر أكثر مما أتيتُ عليه.

#### صفحة ۱۰۸ (حاشية ۲)

أوردتُ في المتن آسم "سليم بن تجالد" أعتادًا على رواية صهر ، وأشرت في الحاشية إلى أن صاحب "المحاسن والمساوى" قد أورد القصة ، ولكن فاتنى أن أقول إنه سماه "سليان بن تجالد" ، وأنا أضيف الآن أن أبن أبي الحديد روى هذه القصة أيضا في "شرح نهج البلاغة " وسماه مثل صاحب " المحاسن والمساوى" أي "سليان" وقال إنه "مولى بني زهرة وكانت له من السَّقَاح منزلة عظيمة" (وأورد تفصيلات أوفى ، أنظرها في ج ٢ ص ٢٠٧).

وقد أورده في النسخة الحلبية لكتاب "التاج"، صحيحا : ""سايان بن مجالد".

#### صفحة ١٠٩ (حاشية ١)

أضف على هذه الحاشمية أن الجاحظ نفسه روى بعض المكاتبات التي دارتُ بين معاوية وبين قيس أن سعد بن عبادة أمير مصر من قِبَل على بن أبي طالب (في '' البيان والتبيين ''ج ١ ص ٨٢)، وكذلك أبن أبي الحديد (في ''شرح نهج البلاغة''ج ٢ ص ٢٣ – ٢٤).

#### صفحة ١٠٩ (ماشة ٢)

أضف على هذه الحاشية: ''وون خطبة أبى حمزة الخارجى: وأما بنو أمية ، ففرقة ضلالة ، وبطشهم بطش جبرية . يأخذون بالفلّة ، ويقضون بالهوى ، ويقتلون على الغضب ، ويحكمون بالشفاعة ، ويأخذون الفريضة من غير موضعها ويضعونها فى غير أهاها . '' (عن ''البيان والتبيين'' ج ١ ص ١٩٥) . وقال أيضا : آثر الإماءة على ملك الجبرية . (من كتاب فضائل الترك ، ص ٤١)

#### صفحة ١١٠ (حاشية ٢)

أضف على الخلاصة التي أوردتُها عن صباح بن خاقان رأَى الجاحظ فيه أنه ''كان ذاعلم و بيان ، ومعرفة وشدّة عارضةٍ ، وكثرة رواية مع سخاء واَحتمال وصبر على الحق ونصرة للصديق وقيام بحق الجار'' . (''البيان والتبين'' ج ١ ص ٣٦ ) .

#### صفحة ١١٦ (حاشية ١)

أضف على المعسلومات التي أوردتُها عن "آبن دأب" ما رواه الجماحظ في " البيان والتبين " (ج ١ ص ١٢٤، ١٢٥)

#### صفحة ١١٨ – ١٢٠

أضف إلى الحواشى التي كتبُمُّا عن علامات الأنصراف ما أورده الجاحظ فى \*\* البيان والتبين \*\* (ج ٢ ص ٦٠).

### صفحة ١١٩ (حاشية ٤)

أضف إلى شرحى لكلمة "مخصرة" قول آبن سِيدَه : "المخصرة مايُشير به الملك إذا خطب" (عن المخصص ج ١١ ص ١٨) . وأما الجاحظ نفسمه فقد وفي هذا الموضوع حقه في "كاب العصا" الذي أدمجه في كتاب "البيان والتبين" وقال فيه (ج ١ ص ١٣٩) مانصه : "كانت المخاصر لاتفارق أيدى الملوك في مجالسها ، وإذلك قال الشاعر :

# ف كَفَّه خَيْرُران ريحها عَبِيٌّ \* بِكَفَّ أَرْوع في عِرْنِيهِ شَمَّمٌ \* • .

والخطر بقية الأبيات هناك . وقد أورد الجاحظ هذا البيت في ''الحيوان'' (ج ٣ ص ٢ ٥ ١) وعلق عليه بقوله : لأن الملك لا يختصر إلّا بعود لَدْن ناعِم .

واَنظراً يِضَاكَابِ ''العصا' الأَسامة بن منقذ، وقدطبعه العادمة هرتو يغ درنبرغ Partwig Derenbourg في ضمر. كتابه على أسامة بن مُنقَد ، وقدطبعه العادمة هرتو يغ درنبرغ Ousama Ibn Mounkidh, un émir syrien aux في ضمر. كتابه على أسامة بن مُنقَد في premiers siècles des croisades.

#### صفحة ١٢١ (مائية ٢)

ذكرتُ في هذه الحاشية شاعر قريش '' عروة بن أذينة '' . وبما يجب التنبيه إليه أن هناك رجلا آخراسمه ''عروة بن أُديّة '' . وقد غلط صاحب القاموس فوصفه بأنه ''شاعر '' . وترتب على ذلك أن الشارح وقع في التخليط مع أن شيخه عرف الصواب فنص على (أن الصحيح أنه ''آبن أذينة '' تصغير أذن) . ولكن الشارح ردَّ على ذلك بأن الصاغاني نسب هذا القول إلى العامة . (أنظر ''تاج العروس'' ج ١٠ ص ٣) . والتحقيق أن ''عروة بن أُديّة '' منسوب إلى جدته '' أُديّة '' . وأما أبوه فهو حُدّير أحد بني ربيعة بن حفالة . وقد قتله زياد بن أبيه في أيام معاوية (أنظر ''الكامل'' المبرد طبعة ليبسك ص ٥٣٥ ، ٣٥ ، ٥٣٥ ) .

أما ''عروة بن أذينة الشاعر'' ، شاعر قريش ، فقد عاش إلى أيام الخليفة هشام بن عبدالملك بن مروان . ونسب، وأخباره وأشعاره كثيرة جدا تراها فى '' الأغانى '' خصوصا فى الجزء ٢١ ص ١٦٢ — ١٧١ ( (وأنظر فهرسه أيضا) .

<sup>(</sup>١) الأرْوَع : الذي يروعك و يعجبك لحسنه أو شجاعته -

#### صفحة ١٢٣ (ماشية ١)

أضف على ماأوردته عن استعال (\*الشِّكينة '' أن صاحب بدائع البدائه (ص ٢٢٧) قد أنشد لا ن قلاقس الإسكندريّ مرتجلا :

> أَنَانَا الفَقيــــه بِبِطِّيخـةٍ \* وسِكِّينَةٍ فَدَأُجِيدَتْصَقَالًا، فَقَطِّع بِالبَرِق بِدَرَ الدُّجِئُ \* وَنَاوِلَ كُلَّ هَلاكٍ هَلالًا.

#### صفحة ١٢٤ (س ١ من المتن، ثم ح ١)

إ تفقت النسخ على التعبير بلفظ '' الحوى '' عن المكان الذى قد ينام فيه الملك . وكنتُ آثرتُ استعال '' الحاوى '' لأنه من اصطلاحات الفلاسفة ، والآن أرى أن الرجوع إلى اللفظ الأقول أفضلُ . لانه وارد في جميع النسخ الثلاث، ولأن اللغة لا تمنع من ذلك .

#### صفحة ١٢٩ (س٢)

شرح الجاحظ الملال وشهوة الأستبدال في كتاب "البيان والتبيين" . (ج ٢ ص ١٥٨) .

## صفحة ۱۳۱ (حاثبة ه)

ترى تعريفا لطيفا عن أبن أبي عتيق في الجزء الثاني من كتاب " الحيوان " (ص ٢٨).

#### صفحة ١٤٣ (سطر٦ وما يليه)

قارن ماكتبه الجاحظ في '' التاج '' عن رأى الناس في المشهور المنداول بمــا أو رد في كتاب '' الحيوان'' (ج ٢ ص ٣٦) ممــا يدخل تحت هذه البابة وينديج في ذلك المعنيٰ .

#### صفحة ١٥٥ (ماشية ١٠١)

. أضف على ها تين الحاشيتين أن الجاحظ يقول إن الموسوس غلفاء بن الحارث " كان يتغلَّف " و يغلف أصحابه بالغالية ، فسُمَّى " غلفاء " بذلك " البيان والتبيين " (ج ٢ ص ١٦١) .

قال فى الصحاح '' وتَقَلَّف الرَّجِل بالغالمية وغَلَفَ بِهَا لحِيته غَلْفَا ، ومعديكرب بن الحسرت بن عمرو أخو شُرَحبيل بن الحمارث يُلَقَّبُ بالغلفاء لأنه أوَّل من غَلَف بالمسلك، زعموا '' . ونحوه فى ''اللسان'' (ج ١١ مادة غ ل ف) ·

#### صفحة ١٦١ (طثية ١)

يضاف على السطر الثالث منها أن آبن أبى الحديد روى محاكمة على بن أبى طالب مع خصمه أمام عمر بن الخطاب "شرح نهج البلاغة" (ج ٤ ص ١٣٣) .

هذا ، وقد صنف أبو هلال الحسن بن عبدالله العسكرى كتابا خاصا في هذا الموضوع سمّاه ("كتاب من آحتكم من الخلفاء إلى القضاة " . [ذكره ياقوت الحموى في ص ١٣٧ من القسم الأقل من الجزء الثالث من "معجم الأدباء" ] .

وقد سهوتُ عن ذ رُ شيء مما وقع من هذا القبيل بالأندلس، مع علم الخاص والعام بغراى بهذا القطر وبم كانوا فيه . فرأيت أن أثلافي الآن ذلك الإهمال بالإحالة على ما حصل من قاضي قضاة فرطبة محمد بن بشير (المصرى الأصل) مع الحكم بن هشام بن عبد الرحمق الداخل ومع عمه ووزيره (وأنظر التفصيل الوافي في نقح الطب ، ج ١ ص ٥ ٥ ه طبعة ليدن ؟ وفي كتاب بغيمة الملتمس للضبي طبع مدريد، ص ١ ه ؟ وفي كتاب النكاة لكتاب الصلة لأبن الأبار، طبع مدريد، ص ١٠ ؟ وفي كتاب الذي أشار اليه صاحب نمح الطيب) . ومثل ذلك ماوقع أيضا لمنذر بن صعيد البلوطي مع الخايفة الأكبر عبد الرحمق الناصر (وأخيار هذا القاضي مشهورة تجد المعجب والمطرب منها في الكتب المذكورة \_ بمواجعة فهارسها) وأنظر على الخصوص نمح الطيب طبع أوروبا (ج ١ ص ٤٧٠)

#### صفحة ١٩٦ (سطر ٣ - ٧)

أنظر ما رواه الجاحظ فى كتاب " الحيوان " عن مهارة بهرام وفروسيته فى صيد الحمارالوحشى" . (ج ١ ص ٩٤) .

#### صفحة ١٦٩ ( حاشية ٢)

أضف على المعلومات التي أوردتُها عرب "الطبر" و"الطبرزين":

آبر الفارى الفارى الشهير ذهب إلى أبى حاتم السجستانى لياخذ عه حديثا فى القياس . فأفاده أبوحاتم ، ثم سأله عن بلده ، فقال : طبرستان . ولما سأله عن سبب هدده التسمية ، قال : لا أدرى . فقال أبوحاتم : إن إلمسلمين بعد أن فتحوا هذا الإقليم شرعوا فى بنا المدينة ، "وكانت أرضا ذات شجر ، فأنتسوا ما يقطعون به الشهر . فجاؤوهم بهذا الطبر الذى يقطع به الشهر ، فسمًى الموضع به " . (أنظر "معجم الأدباء" لياقوت ج ٦ ص ٢٦٤) ، وقد ذكر الجاحظ "الطبرذين" و "الطبرزينات" فى كتاب "البيان والنبين" (ج ٢ ص ٧٦) ) .

٢ \_ أن أهل مصر توسعوا فى القرن الشامن للهجرة فأطلقوا لفظة ''طَيَّرَ' على السلاح جملةً . يدل على ذلك قول تاج الدين أبى نصر عبدالوهاب السبكى فى كتاب '' معيد النعم ومبيد النقم'' (ص ٥٠ من طبعة لوندرة سنة ١٩٠٨) : الطبردار وهو الذى يحمل السلاح بين يدى السلطان لأجل حفظ نفسه .

#### صفحة ۱۷۳ (حاشية ۲)

يظهر من كلام الجاحظ نفسه أن الخباز عندهم كان هو الطاهى والطباخ ، وأنه هو الذي كان يقدُّم الطعام لمخدوميه ،

قارن ماذكره فى صفحة ١٧٣ من كتاب (التاج " بما ذكره قبل ذلك فى صفحة ٢٠ و رَاعتبر كلامه فى (\* ألحيوان " (ج ؛ ص ٢٦) حيث قال: إن (\* العرب تقول للرجل الصانع ... خَبَازًا ، إذا كان يطبخ و يعجن " ، وقد قال فى الجزء الخامس من (ص ١٣٦) : ( ولذلك صار الحبّازون الحُدَّاق قد تركوا الضأن ، لأن المعزيبق شحمه ولحمه فيصلُحُ أَنْ يُسمَنَ مرَّاتٍ ، فيكون أرْبَحَ لأصحاب العُرس ، . وَأَظر في الجزء السادسمه (ص ١٦٦ – ١٦٧) قصة الطباخ السنديّ الذي آشتراه ثمامة [بن أشرس] ثم قال عنه للجاحظ : "إنه أحسن الناس خيزا وأطبخهم فيدرًا ، .

وورد في كتاب " البخلاء " للجاحظ :

١ \_ إنك لتغالى بالخباز والطباخ والشؤاء والخبّاص [ أى الذي يصنع الخبيصة ] ( ص ٧٠ ) ٠

٢ \_ فرّب خبازُ أسد بن عبدالله \_ وهو على خُراسان \_ شوا. قد نضجه نضجا ، وكان يعجبه ما رطب
 من الشوا. ، فقــال لخبازه : أتظن أن صنيعك يخفى على ؟ (ص ١٦٠) .

٣ \_ جاء الخبازون فرفعوا الطعام (ص ١٦٤) .

فكل هذه النصوص تؤيد ماقلناه من أن الخباز عندهم كان هو القائم بخدمة الآكلين، وأنه كان فوق ذلك قد يصنع بعض ألوان الطعام .

#### صفحة ١٧٣ (ماشية ٣)

ذكر الجاحظ البزماورد في كتاب " الحيوان " فقال : والدَّجاج أكثر اللحوم تصرُّفا ، لأنها تيليب شوا ، ثم حارًا و باردًا ، ثم تطيب في البزماورد (ج ١ ص ٩١) . ثم قال في موضع آخّو : إن "أهل خراسان يُعجّبُون بَا تَخَاذ البزماورد من فراخ الزنابير ، و يعافون أذناب الجراد الأعربابي السّمين . " (ج ٤ ص ١٥) . ثم أورد في الجزء السادس منه (ص ٢٨) أن الفضل بن يحيي استظرف بزماورد الزنابير حينا كان واليا على غراسان . فلما عاد إلى بغداد كان يشتهيا ، فتطلب له من كل مكان ، وحكى حكاية رجُل بدوى تناول الطعام على مائدة الأمير ، وقد عيّره الندماء بأكل الجراد الاعرابي . ثم مالبث الرجل أن رأى القوم أحضروا على المائدة صحفة ملا نة من فراخ الزنابير ليتخذوا منها بزماوردا للا مير ، فخرج البدوى وهجاهم بأبيات ، تراها هناك ،

#### صفحة ١٧٦ (مائية ٢)

أنظر أيضا التفصيل الذي أورده الجاحظ عن قتل المنصور لأبي مــــم الخراسانيّ في " البيان والتبين " (ج ۲ ص ٥٥) .

#### صفحة ١٨٤ (سطر ١٥)

مانى الثنوى هو الفائل بالنور والظلام . والطالب يرى ترجمته فى ''سرح العيون '' (ص ٥ ٥) . Manichée. Manès والقائلون بمذهبه يسمون '' مائيسة '' و'' مانوية '' . واسمه عند الفرنسسيين Manichée. في والما أصحابه معادمة بالمن مولده باليمن حينا كانت تابعة للفرس .

----

Manage Strate, with a series of the series o

in and a most off white the manufacture

تصحيحات

لأغلاط مطبعية طفيفة و ردت في المتن و بعض الحواشي ، رأيتُ وجوب اَستدراكها ليكون الكتاب آية في الكال بقدر الإمكان .

| صفحة | سطر | _la÷                | 1_     |     | مـــواب                              |
|------|-----|---------------------|--------|-----|--------------------------------------|
| 11   | 1 8 | أبو الحسن بن بكر    | ***    |     | <br>أبوالحسن بن ابى بكر              |
| ۲-   | A   | ويتَسِع ، ويقصرو    | بجتهاد | *** | <br>وَنَتَّسِعُ ، وُيُقَصِّرونِجِتها |
| 72   | 1.  | بخاطبة              |        |     | <br>علىٰ تحاطبة                      |
| rr   | 12  | بهرام جور           |        |     | <br>بهرام جور                        |
| ٤-   | 11  | وجاۋا               |        |     | <br>وجاؤوا                           |
| ٤٧   | A   | حتى                 | ***    |     | <br>حين                              |
| ٤٧   | 11  | ص ۲۰ من طبعتنا      |        |     | <br>ص ۲۰ من طبعتنا                   |
| £ A  | 11  | قضاه مديرية الشرقية | بمصر   |     | <br>قضاء الشرقية ببغداد              |
| ٧-   | 11  | حالات               |        |     | <br>حالات                            |
| VA   | 11  | تَنْب تكون          |        |     | <br>يئب يكون                         |
| VA   | 10  | وت<br>قدامها        | ***    |     | <br>رء<br>قدامه                      |
| 11   | 11. | خَلُواً ، تَذَاكُوا |        |     | <br>خَلُوا ، تَذَاكَرَا              |
| 11   | 10  | الأطلاع             |        | *** | <br>الأطَّلاع                        |
| 1-1  | 1   | اللَّفَلة           |        |     | <br>للسَّفُلة                        |
| 111  | 1   | الرويدية            | ***    | *** | <br>الزيدية (١)                      |
| 111  | 17  | يقرؤن               |        |     | <br>يقرؤون                           |
| 171  | 1   | بمحارج              |        |     | <br>يمخارج                           |
| 1170 | 114 | أراد مرد            |        | *** | <br>آزادمرد (۲)                      |
| 171  | 7   | غَزَّل              |        |     | <br>مَزْل (٣)                        |

(۱) هذا التصحيح عن النسخة الحلمية . ولعله قريب من الصواب . و يكون الواجب تصحيح رواية حمد ، صحيد بمقتضاه ، أى نجمل بدل " الرويدية " لفظة " الزويدية " بطريق التصفير والتحقير لكلمة " الزيدية " (كافعل في صفحة ١٣٥ س ٣ ) .

(٢) هذا التصحيح عن الحلبية أيضا . والفُرس يسمون بهذا الأسم، ومعناه " الرجُلُ الحرُّ،

(٣) هذا التصحيح عن الحلبية أيضا . وهو وجيه جدًا ومتحتمٌ يقضى به السياق .

## استدراك (١١)

# للهِمّ من الآختلافات في رواية النسخة الحلبية ، وخصوصا للزيادات التي آنفردتْ بها دون نسختي سم ، صم ،

(الكلمات الزائدة في الحلبية أدمجناها في الرواية بحرف كبير، تمييزا لها وتنبيها على موقعها)

ص ٢ س ٩ "هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات" [والآية التي فيها في آخر سورة " الأنعام " (آية ١٦٥ سورة ٦ من مصحف الحافظ عثان) ليس فيها لفظ " في " والذي أوجب الخلط على ناسخ الحلية قوله تعالى في سورة " فاطر" : "هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فن كفر فعليه كفره" . (آية ٢٩ سورة ٣٥) وهي غير الآية التي يريدها الجاحظ، وليس فيها محل الشاهد الذي توخاه] .

ص ع ص ع ° و أى ليّناه '' بدلا من '' قال كنّياه '' . [ وما اَعتمدناه هو الصواب كما تراه فى تفسير الرازى وغيره ] .

ص ٥ جميع الوارد في هذه الصفحة ناقص في سمه وهو موجود في الحلمية مثل ماهو في صحب . مع بعض آختلاف وقع من الناسخ الحلميّ .

ص ٧ س ١ [قنصر صاحب الحلبية على ترجمة الباب بقوله ''فى الدخول على الملوك'' ثم آبتداً الكلام بقوله : ''قال رحمه الله : مما يجب اللك إن كان الرجل من الأشراف والطبقة العالية أن يقف'' . [وعندى أن ذلك الترتيب أفضل من روايتنا ولذلك اعتمدته فى فذلكة المضامين] .

ص ١٣ س ١ "عبد الرحيم" [ مثل سم ] بدلا من "عبد الرحن" [ الذي اعتمدناه عن صم ] .

ص ۱۳ س ۱ "الملك" بدلا من "إسحاق". [فكأن ناسخ الحلية آتفق مع ناسخ سـ إلا في وضعه لفظة "الملك" في موضع البياض الذي تركه صاحب س، وأنظر حاشية ٣ من ص ١٣ ].

<sup>(</sup>١) أُظار صفحة ٦٢ من التصدير ٠

- ص ١٧ س ٤ "يعتني" بدلا من "يقتدى" . [وربماكات رواية الحلبية أحسن] .
- ص ١٧ س ١٠ "كان " بدلا من "الحافّ" . [ ولا بأس برواية الحلبية أيضا ] .
- ص ٢١ س ٤ ''واذوات'' بدلا من ''وأدوات'' . [ وكلا الروايتين لامعنيٰ له وأنظر حاشية ١ | .
- ص ۲۲ س ۳ فى الحليمة : " و إن كان الملك يشرب الخمرة والعياذ بالله ليس للرجل الواقف فى خدمته أن يختار " بدلا من " وليس له أن يختار " ...... [ وفى رواية الحليمة تمطيط لا يتفق مع المعهود من أسلوب الجاحظ ] .
- ص ٣٣ س ٣ ''حدّ يليها'' بدلا من ''جديليها'' . [ وروايتنا هي الصواب وأنفار الحاشية رقم ٢ ] .
- ص ٢٤ س ١١ ''عن أصلها وفصلها'' بدلا من ''عن فضيلتها'' · [ وروايتنا توافق المعهود من أسلوب الجاحظ] .
- ص ٢٥ س ١ "وحصركل طبقة منها قسمها" بدلا من "وخصكل طبقة على قسمتها". [فقد وادق حزرة مافى الحلبية عند ماصححنا "خص" بكلمة "حصر" التي عينها لنا السياق. وأنظر حاشية ١ في تلك الصفحة ].
- ص ٢٨ س ١٠ "تنرتوماش" بدلا من"نزم باش" . (ورواية الحلبية مغلوطة ، وأنفار الحاشية رقم ٢).
- ·(\* \* \* \* \* \* ) \* \* \* 110 TA00
  - ص ٢٩ س ٨ "تنقل" بدلا من "شغل". [ورواية الحلبية لنفق مع رواية سـم ].
  - ص ٣٠٠ س ١٥ " بقوانين" بدلا من " بآيين" . [فرواية الجلبية لنفق مع رواية سم ] .
- ص ٣١ س ١ في الحلبية : " إبراهيم الموصليّ " ..... [ وا فظر الحاشية التي وضعتها في أسفل تلك الصفحة ] .
  - ص ٣٤ س ٧ ''واحدا من مغنيه و بطانته في عشر سنين'' ... ...
- ص ٣٥ س ٧ " تقليل العطاء سبي النظر" بدلا من " قليل الإغضاء سبي الفان " . [ وعندى أن روايتنا أفضل ] .
  - ص ٣٥ س ٩ ''لاتعطني'' بدلا من ''لايعطيني'' . [وعندي أن روايتنا أفضل] .

ص 20 س ٧ " و [ لا ] سيما" فقد توافقنا مع الحليبة فى إضافة أداة النفى ، ولكن الحليبة عادت فأهملت أداة النفى في موضع آخر ، فأوردت "قسيما" فى الموضع الذى أشرنا إليه فى صفحة ١٥٧ من طبعتنا ، وهذا الموضع قد آتفقت فيه النسخ الثلاث على إهمال أداة النفى [ وأنظر الحاشية رقم ٣ ص ٥٥ والحاشية ، ثم س ٤ ص ١٥٧ ] .

ص ٤٧ س ٣ وومنله و إلا لم يكن بين الملوك والسوقة فرق " .

ص 24 س 1 و ٣ ''و إبراهيم بن المهدى وقد دخل عايه آبن أبى دؤاد'' بدلا من ''وهذا إبراهيم بن المهدى بالأمس دخل على آبن أبى دؤاد'' . [فَا تَفْق سمه و صحم على أن الداخل هو إبراهيم بالأمس دخل على آبن المهدى بخلاف ماجا، فى الحلية ، وعندى أن روايتهما هى أقرب إلى الصواب لأن ابن المهدى بخلاف من بيت الخلافة ، بل إنه أنى عليه حين من الدهر تبوأ فيه مقعدها وقام بأمرها ، ولا شك أنه تحقوف دسيسة من آبن أبى دؤاد حيناً انتقد عليه لبسة هى خاصة بالخليفة ] .

ص ٤٩ س ٩ "في الشرب إذا كان الملك يسكر وأن" ... ...

ص **٩٩** س ١١ ° تجاوز حدّ العدل على الخاصة '' بدلا من '' تجاوز حق العدل على الخاصة'' ... ... | ورواية الحلبية أحسن وأمتن | ·

ص ٥٠ س ١٣ ''ولايته اللهم إلا أن'' ... .. إوعندى أن هذه الزيادة في الحلبية في ناية الجمال].

ص ٥١ س ٩ "ومن أخلاق الملك السعيد الكامل العقل والأدب أن لا يعاقب " ......

ص ٥١ س ١١ ''الأمة'' بدلا من ''الملة'' ، إو عندى أن كله ''الأمة'' مصحفة عن ''الأُمة'' الواردة في ص ١٥ س ١١ في سم . وقد أستحسنت ''الملة'' الواردة في صحم من أجل المجانسة مع الشريعة الواردة في جميع النسخ إ .

- ص ٥٢ س ١ "غيره" بدلا من "السوقة" ..... "العالم" بدلا من "الحاكم" . [ وهاتان الروايتان الروايتان الروايتان الروايتان الحدن مما أعتبدناه عن سمه و صمه ] .
- ص ٥٣ س١٢و١٣''والحديث عنها أقوم منهم إلى فوائد'' بدلا من ''والحديث عنهم أقرم وأشهى منها إلى فوائد''. أولا شك أن رواية الحلبية محرّفة وصوابها <sup>وو</sup> أقرم وأنهم إلى فوائد''.
  - ص ٥٨٠ س ٣ " أَوْرَاع من حضر" بدلا من " أَرْتَاع ومن حضره" .

وأنظر الحاشية رقم ٢ ].

- ص ٦١ س ٩ "يق" بدلا من "يتق".
- ص ٦٤ س ١٠ ''الجواميس'' بدلامن ''الجواسيس'' . [ومثل هذه السخافات كثير في الحلبية].
- ص ٧٢ س ١٠ و (باب في الخلال التي تساوى الندماء فيها الملوك : قال صاحب الكتاب رحمه الله تعالى : ينبنى أن يكون لندما. الملك وبطانه ". [وهو تقسيم وجه لطيف ، ويجب أعتاده في طبعتا].
  - ص ٨١ س ٧ "عبد الله بن حسين" بدلا من "عبد الله بن حسن"٠
  - ص ٨٧ س ٢ " "بأسم غيراً سمه أواسم أبيه" بدلا من "بأسم أبيه". [ورواية الحلية أكل].
- ص ٩٥ س ٢ "أن لا" بدلا من"أن [لا] ". [فكانت زيادتنا لحرف النفي موافقة لما في الحلبية].
  - ص ٩٥ س ١٥ "التباله" بدلا من "التأله" . [ وهذا التصحيف فيه تَبَالُهُ من الناسخ ] .
- ص ٩٦ س ٣ ''فأمتمن بعض الملوك؟.. .. [وهذه الزيادة سخيفة ، وهي توجد في سمه أيضا .
  والرواية المتعينة هي الواردة في صمه ، وهي التي اعتمدناها في الطبع] .
  - ص ٩٦ س ١٧ '' إلىٰ نسائه اللواتي'' بدلا من '' إلىٰ بستانه الذي''.
  - ص ٩٨ س ٢ "الناله" بدلا من "التأله" ... .. [وهو تَبَالُهُ ثانٍ من ناسخ الحلبية ] .
- ص ٩٩ س ٩ النب لعلة صلح بخلافها ومن فسدت ليته نغيرعلة '' ...... [ورواية الحلبية وحبة عدّا وواجبة ، فينغى اعتادها فى طبعتنا].

ص ١٠١ س ١٣٠ "دراهم" بدلا من "دنانير".

ص ١٠٣ س ١ " " كثروا التفافل " بدلا من " السروُ التغافل " . [وروايتنا هي الصحيحة ] .

ص ١٠٤ س ٢ ولا كرامة لك .....

ص ١٠٦ ش ٥ ثم قال : نعم هذا .....

ص ١٠٦ س ٥ ووجازوا بالراس فوضع بين يديه ، فقال لمن حضره : فيكم من يعرف هذا الرأس؟ فقام ...... [وهذه الزيادة يفتضها السياق ، فلتنمد في طبعنا].

ص١٠٧ س ١ رحم الله : وعاد إلى مجلسه فقعد نوث ...... [ « « « ].

ص ۱۰۸ س ۷ " نقال : أما والله " .....

ص ١٢٠ س ١٠ ''والحظوة والسلطان''بدلا من''والحظوة عند السلطان'' . [ولعل رواية الحلبية أفضل. و يكون السلطان فيها بمعنىٰ السلطة ، وأما فى رواية سمه ، صب فعناه الملك الأعظم].

ص ۱۲۲ س ١٥ "فيتواطآن على كذب" بدلا من "فيتواطآ".

ص ١٣٤ س ٧ ° ليس منها فراش إلا ومن ورائه من بعيد على الأنفراد لا يُشَكُّ أنه '' بدلا من ''ليس منها فراش إلا ومن رآه من بعيد على الأنفراد لا يشك أنه '' ... ...

ص ١٣٠٠ س ٧ "أما تريٰ" بدلا من "ألا تریٰ". [وروایة الحلبیة حسته جدا].

ص ١٣٤ س ٦ " "هلال الهمذاني" بدلا من "مهالهل الهمذاني". [وروايتنا هي الصواب].

ص ١٣٤ س ١٠ ''وقد'' بدلا من '' و [قد]'' . [فتصحيحنا جا. موافقا لمــا في الحلبية ] .

ص ١٣٥ س ٣ ° وردي " بدلا من " كريجي" . [ورواية الحلبيــة أفرب للصواب وإنمــا ينقصها التصغير للتحقير ] .

ص ١٣٥ س ١٦ "ولعله لا يجد" ... ... [وزيادة أداة النفي هنا وجهة ومتحمة] .

ص ١٣٦ س ١٠ ° كل من قرب من نفس الملك'' بدلا من '' كل من أنفس الملك'' · [ ورواية الحلية جودة والاصح اعتهادها . و يكون المعنىٰ : كل من جعله الملك نفيسا عنه · ] · ص ١٤٠١ س ٥ "عيسى بن برمك" بدلا من "عيسى بن نهيك". [ورواية الحلبية مغلوطة في هذا المقام ولكنها صحيحة في بقية الكلام لأنها عادت فسمته عيدى بن نهيك].

ص ١٤٣ س ٩ " " لئي، هو فيه لم ندر" بدلا من " لئي، آخر لا ندري" ......

ص ١٤٤ س ١٤ "مشاهدة أو مشافهة" بدلا من "مشاهرة أو مساناة" . [وسخافة الحلبية ظاهرة].

ص ١٤٥ س ١٠ "حوادث الدهر والموت" بدلا من "حوادث المؤن".

ص ١٤٧ س ٤ "موانيد" بدلا من "موابيذ".

ص ١٤٨ س ١٥ "يُجدّده ..... يجدّدها" بدلا من "فيخذه ..... يأديها".

ص ١٥٠ س ١٤ ''وجود النَّهِمِ المشاق'' بدلا من '' '' وجود القرم النهم المشتاق''.

ص ١٥٠ س ١٥ "لذة الطعام وطبيته" بدلا من "لذة الطعام وأطبيه". [ ورواية الحلبية أغلب ].

ص ١٥١ س ١٣ ''جمة يوما وليلة'' بدلا من ''يوم وليلة مرة'' . [ ورواية الحلبية أحسن | ·

ص ١٥٣ - ٦ "الجمة وربما لم يشرب في بعض البواقي من أيام الجمعة . فأما هذان

اليومان فلم يكن ليشرب فيهما بتة "...... [ورواية الحلية أجود وأكل إ.

ص ١٥٣ س ١٣ ٪ فإذا ذهب رونته و بعض مأبه رى " ... .. [ ولعل الصواب "وبعض مائه"

كا في نُسخة صد . والمناه هذا بمعنى الرونق والبهاء كما يقبال في الجواهر الكريمة والأحجار النفيسة . وحينتذ فلا يكون هناك وجه لمنا أوردناه في حاشية تلك الصفحة

من الظن بأحتمال أن " مائه " محرفة عن " بهائه " ] -

ص ١٥٤ س ١١ نادرا معجزًا معجزًا معجزًا ..... [ ولا معنىٰ لوضع '' معجزًا'' في هذا المقام بل هي زيادة من الناسخ تدل علىٰ مجزء ].

ص ١٥٥ س ٢ " آختلاف الملوك" بدلا من "أخلاق الملوك".

ص ١٥٥ س ٣ " فن الملوك من كان إذا" ..... | وزيادة "كان" واجبة | .

ص ١٥٩ س ٤ "من أبنا. الملوك وأهل الشرف " .....

ص ١٦٢ س ١ في الملكة بالباطل .....

ص ١٦٥ س ٣ (التقوى منتك" بدلا من (التقوى نيتك".

ص ١٦٦ س ٣ " فأخذ التاج" بدلا من " فأخذوا التاج" .

ص ١٧١ س ٢ و وحدثنى أبو الترب الشاعر : كان يُجْرِى على أرزاقا فدخلت عليه "
و يوما . فقال ، بعد أن أنشدته وسألنى عن عيالى : تحتاج عيالك فى كل "
و شهر من الدقيق إلى كذا ومن الحطب إلى كذا ومن كذا إلى كذا".

ووفأخبرني بشيء من أمر منزلي جهلت بعضه وعلمت كله ...

[وقد وضعت هذه الزيادة في طبعتي نقلا عن " المحاسن والمساوى" البيهق • وليس بين رواية الحلبية وبين رواية البيهق خلاف كبير إلا في آسم الشاعر ولست أدرى صحته أهو أبو البرق أم أبو الترب؟ وأما العبارة التي أوردتها في طبعتي فهمي أصح وأوجه] •

ص ١٧١ س ١٢ و وفيا ذكرناه كفاية والله أعلم بالصواب". [وهنا وقفتُ الحلبية مبتورة].

# التعريف بكتاب "تنبي\_\_\_\_ه الملوك والمكايد" المنسوب للجاحظ

ذكرتُ هذا الكتاب في " التصدير" وأكثرتُ من الإشارة إليه في الحواشي التي حليت بها "التاج" .

فلا بدّ أن يكون القارئ قد تشوّف إلى الإلمام بشىء عنه ، فلذلك رأيت أن التعريف به قد تكون فيه فائدة ،

عثرتُ علىٰ النسخة الأصلية \_ وهي الوحيدة فيما أعلم \_ بخزانة الكو پر بلي بالقسطنطينية تحت رقم ١٠١٥٠٠

وقد وضع بعضهم فوق حرف الباء من لفظة "كتاب" عبارة بخط حادث هذا نصما. "تأليف أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ". ثم جاء رجل آخر فأيد هذه الرواية إذ كتب تحت العنوان سطرا ثالثا بخط جديد أيضا يغاير خط النسخة من أولها إلىٰ آخرها، وهي "المجاحظ رحمة الله عليه".

ظننتُ أَننى ظَفِرْتُ بِدُرَة يَتِمة من تلك الدُّرر التي تفرّد بها الجاحظ ، فانشأتُ أَتضفَّح الكتاب ، ولكننى ماقرأتُ منه سطرين حتَّى نقضتُ الحكم ورجعتُ عن الضَّلال الذي أوقعني فيه ذانك الجاهلان المجهولان .

 <sup>(</sup>١) نقلت بالتصوير الشمسيّ نسخة من هذا الكتاب، هي الآن محفوظة بدارالكتب الخديوية بالقاهرة.

## بل هذه مقدّمة الكتّاب بنصِّها وفصَّها :

وق بنه الله الرحم. الرحيم: الحد لله الذي افتح بالحد كتابا، وفتح للعبد إذا وافي إليه بابا، قسم بين خليقته فطُوَّرُوا أطوارًا وتحرَّبوا أحزابا ، أنفذ فيهم سَهمة، وأمضى فيهم حُكمه، وجعل لكلَّ شي قسم بين خليقته فطُوِّرُوا أطوارًا وتحرَّبوا أحزابا ، أنفذ فيهم سَهمة، وأمضى فيهم حُكمه، وجعل لكلَّ شي السبابا ، فهم دارُون في دارُة إرادته لا يستطيعون عنها أ نقلابا ، داهشون في بدائع حكمته ، ومشيئته و إرادته، يُعزَّ مَن يشاه، ويُذل من يشاه، ويرزق من يشاه، ولم يزل كريما وهَّابا ، نحمده على ماأولى وأنعم، ونصلي على نبيه المبعوث إلى العرب والعجم، صلى الله عليه وعلى آله وشرَّف وكَرَّم! (أما بعد) فهذا كتاب يشتمل على ذكر تنبيه الملوك والمكايد، ليَحْصُل عند مطالعته الاَحترازُ من كل صَديق ورفيق وما تحتَ بُ به من البنض والنحاسُد ، فعوذ بالله من ذلك، ونستمينُ بالله، ونتوكل على الله، ومَن يَتَوكَّلُ على الله من البنض والنحاسُد ، فعوذ بالله من ذلك، ونستمينُ بالله، ونتوكل على الله، ومَن يَتَوكَّلُ على الله من البنش الله بالله أمره، قَدْ جَعَلَ الله لكالَّ شَيْء قَدْرًا ".

فهذه المقدّمة وحدها تنادى بلسان الحال أن الجاحظ لا يمكن أن يكون هو المؤلف لهذا الكتاب .

تعالى الجاحظ أن يجرى قاممُه بمثل هذا السجع المرصّع أو بمثل هذه العبارات المنمّقة! فهو أعلى كَعْبا وأرسخ قدما من أن يتنازل لافتتاح أحد كتبه بمثل هذا الكلام . هذا الحكم يؤيده الكتاب نفسه ، فغى تضاعيفه أحوال كثيرة عن خلفاء وملوك ورجالات لم يخلقهم الله إلا بعد وفاة الجاحظ بسنين وأعوام ، مات الجاحظ في سنة ٥٥٠ للهجرة ، فكيف يصح في الأذهان أنه يسرد في صفحة ٥٠٠ بعض الحوادث التي وقعت في سنة ٢٠٨ ؟ ثم كيف يعود في صفحة ٣٠٥ فيفصل الوقائع التي حصلت في سنة ٣٠٥ ؟ ويا بُعدً ما بين آبن طولون وكافور الأخشيدي والمتنبي وبين الجاحظ! ومع ذلك فقد تضمن الكتاب لُمّعًا من أخبار هؤلاء الرجالات!!!

حينئذ لم يبق لدينا أدنى شبهة فى أن المؤلف كان متأخرا عن الجاحظ بزمان مديد .
وكيف لا وقد أفاض فى شرح المكايد والحوادث التى وقعت بعدوفاة الجاحظ،
شرحا يدل على أنَّ المؤلف كان محيطا بأحوال عصره ، واقفا على ماجَرَيات دهره ؟

نعم إن المؤلف سطا على كثيرٍ من الحوادث التي رواها الجاحظ في كتاب "التاج" فأوردها في النصف الأول من كتابه، وقد وضعنا جدولا للسرقات تراه في غير هذا المكان.

ولكن هذا السطو الجزئي هل يكون مبرراً للسطو الكلي ، فيجعل لبعض المتأخرين المتاخرين مساغا في نسبة الكتاب برمته إلى الجاحظ؟ كلا لعمري !

هذا . والكتاب في حدّ نفسه وفي بابه مفيد، وجامع للغرض الذي توخاه المؤلف، وجدير بأن يظهر في عاكم المطبوعات العربية . وهو يقع في ٤٣٨ صفحة في كل صفحة مطرا . ولكنه يحتاج لعناية في التصحيح والتهذيب .

أما موضوعات هذا المؤلَّف فتنحصر في أربعة أقسام :

- (١) مكايد الفُرْس وملوكهم (من صفحة ٣ ٤٩) .
- » (ه الجند ( « ۴۹ ۴۰) » (۲)
- (٣) « الروم ( « ٥٠٠ ١٣) ·

وما بق من الكتاب، قَصَرَهُ على أخبار العرب في مكايدها سواء كان في أيام الجاهلية أم في صدر الإسلام أم بعده . وأسهب الكلام في المكايد التي وقعت من خلف،

<sup>(</sup>١) أنظر جدول السرقات في صفحة ٦٩ من التصدير الذي وضعناء في أوّل هذا الكتّاب ٠

الإسلام أو من رجالاتهم فى أيام الخلفاء الراشدين و بنى أُمَيِّــةَ والعبَّاسيين، ثم فى زمن أُميِّــةَ والعبَّاسيين، ثم فى زمن أحمد بن طولون وكافور الأخشيدى . وقد ختم كتابه بقوله فى صفحة ٤٣٠ :

" فهذا ما قُصِد إيداعه فى هذا الكتاب! وليعلم أن كل ما يصنع من هذه المكايد نصرا لكلمة الدين و إقامة لمعمود الملك فهو حسن عقلا وشرعا : لأن فى المكايد سلامة الأولياء من المخاطرة بالمهمج ، ولهذا صار أهنى الفتوح ما بلغ بالمكايد فيسه الغرض المقصود ، فإن قُصَى بن كلاب إنما غلبت على أهل مكة حيث أنترعتها بالمكيدة التي استعماتها ، وكذلك أردشير مؤسس ملك أبن ساسان المرتجع له من أيدى الذين أقتسموه من ملوك الطوائف ، إنما وصل إلى ما وصل إليه من جمع الملكة كلها له بما استعمله من المكايد ، قال الذي صلى الله عليه وعلى آله أجمعين " الحرب خِذعة " ، وقد أكد عليه السلام من ذلك بأفعاله التي كان يستعملها فى محاربة أعداء الدين من التورية عن مقصده عند مسيره فى غزواته ، وخصوصا ما استعمله فى فتح مكة " .

#### ثم قال في صفحة ٢٣٨ :

فقد بان أن الشرع والعقل يحمدان المكايد إذا صرفت على الوجه الذي يعز به الدين و ينتفع به المسلمون . وأرتفع بهدا وجه اللوم في جميع هذه المكايد في هذا الكتاب .

نجز الكتاب" تنبيم الملوك".

والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين ، وحسبنا الله وفعمالوكيل ، في ''سلخ ربيع الآخر سنة أربعين وستمائة '' .

أما المؤلف في ذاته فلم أتوصل إلى معرفته مع إنجام النظر في كتابه ، وغاية ماتوفقنا إليه أنه عرفنا بنفسه عن نفسه تعريفا مبهما مجهولا نستنتج منه أنه من الشيعة ، كما أنه أكتفئ بتسمية نفسه مرتين بآسم "جامع الأخبار" .

روى وحجامع الأخب أن أنه سهر ليله عاشوراء بخندق الموالى القصرية وأطال التفكير فيما عرض لأهل النبؤة ومعدن الرسالة والإمامة من آستيلاء أعدائهم عليهم

<sup>(</sup>۱) في صفحتي ۲۲۱،۳۲۱ .

حتى تلاعبت به الظنون في وجه الحكمة والعدل في ذلك . فآستولى عليه النوم ورأى الإمام عليا في صفة الساخط عليه لاعتراضه . وما زال المؤلف يستعطفه حتى حظى بنعمة الرضوان . ثم آستيقظ وكان بجانبه قاضي والناحية المذكورة " فآستعلم منه عن سبب آنزعاجه وقلقه فشرح له الأمر . فقبّل القاضي أيده ، لأنها لمست يد الإمام على ففي ذلك دليل على أن المؤلف كان موجودا بالقاهرة في أيام الفاطميين ، وأنه كان من الشبعة .

ثم عاد المؤلف (في صفحة ٣٥١) إلى تسمية نفسه بجامع الأخبار فقال :

" هذا الكتاب يبين فضل المجلس العالى السيدى الصالحي خلَّد الله ملكه الذي ينزه بأن يخدع بمثل هذه المحاولات ولهذا يقول في يغض قصائده .

ولا خَدَعَثنا منه قَطَّ ملاحم \* تُسَدَّى بأصناف المُحَال وتُلْحَم. فأضعفُها ما كان فيه روايةً \* وأسقمها الخَطُّ الذي هوا قَدْمُ\*.

فهذا القول، أعنى "المجلس العالى السيّدى " لا ينصرف بحسب الأصطلاح الرسمى المقرر في ديوان الإنشاء إلا لصاحب الوزارة الكبرى في أيام الماليك أو الأيو بيين أو الفواطم ، كما يشهد بذلك آبن فضل الله في " التعريف بالمصطلح الشريف" والقلقشندى في "صبح الأعشى".

وأما الأيُّو بيون، فقد قضوا قضاءً مبرمًا على مذهب الشيعة بديار مصر. فلا يكن أن يكتب أحد المؤلفين في أيامهم شيئا مشل العبارة الأولى التي نقلناها عن وجود صاحبنا بين القصرين . ونضلا عن ذلك ، فإن صلاح الدين هدم القصرين ، وعبارة مؤلفنا تدلنا على تمام العمران بهذه الحطة حيث كان لها قاض خاص بها في أيامه .

فلم يبق لدين أدنىٰ شبهة فى أن التاليف إنما ظهر فى أيام الفواطم باسم أحد وزرائهم الأكابر.

فلننظر مَن هو هذا الوزيرحتَّى نتمكن من تعيين تاريخ التأليف بغاية ما يمكن من التقريب والتحقيق .

أشار المؤلف إلى هذا الرجل باسم "الصالحي" وأنشد له شعرا . فهذا النعت لا ينصرف إلا إلى الصالح طلائع بن رُزِّيك ، خصوصا وقد شهد آبن خلكان بأنه من كانوا ينظمون الشعر الجيد ، وأورد لنا غررا من أقواله ، وعرَّفنا بأنه رأى ديوانه في جزأين .

فهـذا الوزير تونّى الأحكام على عهد الفائز الفاطمى ، وآسـتقل بالأمور وتدبير أحوال الدولة ؛ وكانت ولايته فى ١٩ ربيع الأقول سنة ٤٩ . وبعد وفاة الفائز، أستمر الصالح على وزارته وزادت خُرمته وتزوّج العاضد الفاطمي آبنته ، ثم دس العاضد عليه مَنْ قتله ، فكانت وفاته فى ١٩ رمضان سنة ٥٥٦ .

وحينئذ يتعيّن القول بأن مؤلف كتاب "تنبيه الملوك والمكايد" قد أخرج كتابه للناس في أخريات الدولة الفاطمية بمصر، وأن تأليفه كان في أواخر النصف الثاني من القرن السادس للهجرة .

<sup>(</sup>١) أُنظر ترجته في آبن خلكان، في حرف الطاء.

# التعريف بكتاب "محاسن المسلوك" لبعض الفضلاء

هـ ذا تعريفٌ وجيزٌ عن ذلك الكتاب الذي أشرتُ إليه كثيرا في " التصـدير" وفي الحواشي . كتبتُه ليكون القارئ محيطا بجميع العيون والمستندات التي لها علاقة بكتاب " التـاج" .

عثرتُ على النسخة الأصلية لكتاب ومحاسن الملوك ، في خزانة طوب قبو بالقسطنطينية ، تحت رقم ٣٠٥٢ . وهو عبارة عن القسم الأقل من مجموعة تشتمل أيضا على كتاب آخر يتعلق برسل الملوك وسفرائهم .

فأما " محاسن الملوك." فيقع في ١٢١ صفحة، وفي كل صفحة منها ١٥ سطرًا . وعلى طرّته أنه "جمعه بعض الفضلاء" . وقد آبتدأه مؤلفه بعد البسملة بقوله :

" الحمديقة المتطلق بالعوارف ، المميز بالمعارف ، وجاعل الملوك قائمين فى الأرض بالوظائف التى على الخلائف ؛ الآمر بإعظام السماطان لقيامه بأعباء الإيالة ، وأنتضائه للخلق بالكفالة ؛ وتقلده ما تنتظم به أحوال العمالم فى المعاش الذى هو وسيلة معادهم ، وسبب إحرازهم لأصل الخير وآزدياده . أحمده على نعمه . . . . . . . . .

ثم نؤه بالملك الذى ألف له هذا الكتاب وسماه "مولانا السلطان الملك العزيز". وقد نعت المؤلف نفسه "بالمملوك". ثم ختم الكتاب بالدعوات لهذا السلطان، وكرر في غضونها التنويه به إذ قال: "ولا زال مولانا العزيز".

 <sup>(</sup>١) وقد نقلت نسخة من كل مر هدين الكتابين بالنصوير الشمسي وأحضرتهــما إلى دار الكتب الخديوية بالقاهرة .

وقد تصفحنا الكتاب فلم نجد أثرا آخر يدلنا على المؤلف أو عصره . فبحثنا عمن هو ود السلطان الملك العزيز " هذا .

فرأينا أن هذا الآسم لم يكن إلا لثلاثة من ملوك الإسلام: إثنان منهما من بنى أيوب، والثالث من سلاطين الماليك .

فهذا الثالث هو الملك العزيز بن برسباى. تولى سلطنة مصر فى سنة ٨٤١ هجرية، ولكنه لم يحلس على سريرها سوى ٣ شهور فقط. فلا يكون حينئذ هو المعنى بالتفخيم والتعظيم الذى أورده المؤلف، خصوصا أن الكتاب منسوخ فى سنة ٧٩٥ هجرية، أى قبل أن يأتى هذا السلطان إلى الوجود بنصف قرن تقريبا.

أما السلطان الثانى المسمَّى "بالملك العزيز" فهو آبن الملك الظاهر غياث الدين غازى الأيّوبي". تملَّك حلب في سنة ٦١٣، بعد وفاة أبيه غياث الدين.

وكان هذا السلطان صغيرا فآنتزع عمّه الأفضلُ المُلكَ منه في سنة عهد ، ثم صارت حلب لعمه العادل ، وتُوفّى الملك العزيز هذا في سنة خلعه ، أى ١٣٤ ، فتكون مدة حكه ٢١ سنة . وقد كان يكون القول بأن الكتاب مؤلّف له وباسمه وجيها وصحيحا ، لولا شهادة التاريخ بأنه تولّى الملك وهو في سن الطفولة مما جعل عمه ينتزع العرش منه ، وفوق ذلك فإن الأوصاف الملوكانية والنعوت السلطانية الواردة في أول الكتاب وآخره لا تطلق مطلقا على صاحب حلب ، ولا يمكن أن تنطبق على غير سلطان مصر ، فإنه هو الذي كان متفردا بلقب "السلطان الملك" ، وأما مَنْ عداه من أولياء الأمر في الأصقاع الأخرى مثل حلب وحماة وغيرهما فإنما كان لقبهم الوحيد هو "الملك فلان" أو "فلان صاحب حلب أو صاحب حماة "لا غير ، دون إضافة لقب "السلطان"

على آسمهم مهماكانت الأحوال . تشهد بذلك الكتب المؤلفة لهم والتاريخ يؤيد هذه الشهادة التي تستفاد بالصراحة و بالبداهة من آصطلاح القوم في تلك الأيام، على ما تراه في " التعريف بالمصطلح الشريف" لآبن فضل الله العمرى" ، وفي "صبح الأعشى" للقلقشندى" .

لذلك لم يبق لنا سوى القول بأن الكتاب مؤلّف بآسم ثالث الملوك المعروفين "بالملك العزيز" وهو الملك العزيز آبن السلطان صلاح الدين الأيوبي . ذلك الذي جلس على عرش مصر بالنيابة عن أبيه في حياته ، ثم آستقل بملكها من سنة ٥٨٩ إلى سنة وفاته وهي سنة ٥٩٥ ، أي إن مدّة حكمه كانت ست سنين .

وقد جرت عادة المؤلفين فى الأيام المتقدّمة أن يُسَمّى الواحدُ منهم نفسه "المملوك" إذا خدم بتأليفه أحد الأكابر وخصوصا أحد الملوك أوالسلاطين، وهذا الأصطلاح كان متفشيا بمصر خصوصا فى عصر الماليك، وعلى الأخص فى أيام الأيُّو بيين من قبلهم .

والمتصفح لهذا الكتاب يرى من أسلوبه ومن عباراته أنه مَصُوع على الطريقة المالوفة فى أيام الأيوبيين بمصر ، ولا يمكن القول \_كما قد يستفاد من عبارة الختام \_ بأن تأليف هذا الكتاب كان فى "شهر المحرم أقل سنة ٧٩٥" ، لأن هذه السنة لم يكن فيها رجل من الملوك فى العالم الإسلامي يسمى "بالملك العزيز"، فوجب حينئذ الجزم بأن هذه السنة هى سنة آنتساخ الكتاب، لاسنة تأليفه ، ويكون قد مضى قرنان بين وقت تأليفه و بين وقت آنتساخه .

### 

الأدب في آستعطاف الملوك . أدب الوقوف على باب السلطان . أدب من أسدى إليه الملك يدا . أدب الداخل على الساطان . أدب من رفع الملك قدره . الأدب في تُغِّز وعد الساطان . الأدب في ممازحة الملك . الأدب في تعهد السلطان خَدَمه . أدب الصلاة مع السلطان . أدب من يجالس السلطان . الأدب في مسايرة السلطان . الأدب في الأنصراف عن مجلس السلطان . أدب حَجَابِ الملك وُحَجَّابِهِ . أدب من يخاطب السلطان . الأدب في الرسول . أدب من سأله السلطان عن أسمه . أدب الملك في منامه . أدب مؤاكلة السلطان . الأدب في أتخاذ الكاتب . أدب السلطان في إقامة الحدود والتعزير . الأدب في آستعال الملك الأناة وترك العجلة . الأدب في عزاء الملك . سخاء الملوك . أدب التعزية بالملوك . أدب الملوك إذا دهمهم أمر . الأدب في مسامرة الملوك .

أدب مناصحة السلطان .

وفى كل هذه الأبواب آستطرادات لتعلق بالموضوع، تعلقا قريبا أو بعيدا.

وقد سطا المؤلف على كتاب "التاج" فأخذ منه كل ما يتعلق بهذه الموضوعات (١)
تقريبا وآختصر بعض فصوله آختصاراكليا أو جزئيا، وأضاف إليه بعض معلومات ليحلل سرقته أؤلا، وليجعل لنفسه ثانيا حقا في إسناد التأليف إليه وفي خدمة سلطان العصر به .

----

Marchaeline . Marchaeline Vin

In the second se

اللاك من الأول الطرفات الحق الرمن مقافي اربينا

<sup>(</sup>١) أَفْطُر جِدُولَ السرقات في صفحة ٩ م من "التصدير"؛ الذي وضعناه في أوّل هذا الكتاب .

فهارس أبجدية لكتاب "التاج"

# الفهرس الأبجديّ الأوّلُ بأسماء الكتب التي آستخدمتُها للراجعة وتحرير الحواشي

## 610

الآثار الباقية عن القرون الخالية لأبي الريحان البروق، طبع العسلامة سخاو المستشرق الألماني بمسدينة ليبسميك سنة ١٨٧٨

آثار البلاد وأخبار العباد للقزوينيّ ، طبع العلامة وستنفلد بمدينة جوتنجن سة ١٨٤٨

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للفدّسي المعروف بالبشاري ، طبع العلّاسة ده جويه بمسدينة ليدن سسة ١٨٧٧ [ وهو الثالث من المكتبة الجغرافية العربية]

إرشاد الألباء إلى طبقات الادباء = معجم الأدباء

أساس البلاغة للزنخشري ، طبع القاهرة سنة ١٢٩٩

أُسْدالغابة في معرفة الصحابة لأبن الأثير، طبع القاهرة سنة ١٢٨٠

الاِشتقاق لاَبن دُريد ،طبع العلامة وستنفلد بمدينة جوتنجن سنة ٤ ١٨٥

الأصنام لأبن الكلبيّ (نسحة مخطوطة بخزانة كتبي وجارطبعها بمحقيق في مطبعة بولاق في هذا العام)

إعجاز القوآن للقاضى أبي بكر البافلان ، طع الفاهرة سنة ١٣١٥ الأعلاق النفيسة لأحد بزعر بن رُسَة ،

المحاسن والأضداد للباحظ طبع العلّامة فان فلوتن بمدينة ليدن سنة ١٨٩٨

الأغانى لأبي الفرج الأصفهانى، في ٢٠ جزءا طبع بولاق سنة ١٢٨٥، والجزء الحادي والعشرون منه طبع الأستاذ . رودلف رُونُو بمدينة لبدنسنة ١٣٠٥

فهارس الأثنائي للملّامة جويدي وزملاته · طبع ليدن سنة ١٨٩٥ – ١٩٠٠

الأنساب للسمعانيّ ، طبع السلامة مرجوليوت بمدينة لؤندره سنة ١٩١٣

(١) هذه الفهارس الأبجديّة كالها لم يرد فيها شيء من المسميات الواردة في النصدير ، فتنبه لذلك ،

# ﴿ ب

كَتَاب البخلاء للجاحظ طبع العلامة فان ظوتن بمدينة ليدن سنة ١٩٠٠ بدائع الزهور في وقائع الدهور لآبن إياس، طبع بولاق سنة ١٣١١ ه برهان قاطع (معجم فارسي نقله عاصم افندي إلى اللغة التركية)، وأسمه تبيان نافع في ترجمة برهان قاطع، طبع بولاق سنة ١٣٥١ ه

مختصر كتاب البُلدان للهمَذانى الممروف بَابن الفقيه ، طبع العلامة ده جويه بمدينة ليدن سنة ١٣٠٢ هـ وسنة ١٨٨٥ م [ وهو الجزء الخيامس من المكتبة الجغرافية العربية]

كَابِ البُلدان اليعقوب، طبع العلامة جُوَنبولَ عدينة ليدن سنة ١٨٦٠ البيان والتبيين الجاحظ، طبع القاهرة سنة ١٣١٣ ه

### €00

تاج العروس في شرح القاموس ، طبع القاهرة سنة ١٣٠٧ هـ تاريخ آبن خلدون = كتاب العبر الخ تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر عمد بن جرير الطبرى ، طبع العادمة ده جويه وزملائه بمدينة لبدن سنة ١٨٧٩ – ١٩٠١

تاريخ الطبرى = تاريخ الرسل والملوك تاريخ أبى الفداء = المختصر في أخبار البشر

التسميـل (كتاب فى النحو ) طبع القاهرة ، مرازًا

شرح التسهيل (كتاب فى النحو ) طبع القاهرة ، مرازًا

تقريب التهذيب تحافظ العـــقلان طبع الهندسة ١٢٩٠ هـ

تكملة المعجات العربية للعلامة دوزى ، طبع ليدن سنة ١٨٨١

التنبيه والإشراف للسعودى ، طبع العلّامة ده جويه بمدينة ليدن سنة ١٨٩٣ [ودو الشامن من المكتبة العربية الجغرافية]

تنبيه الملوك والمكايد، مندوب للجاحظ. [ونسخته محفوظة بدار الكتب الخديوية، منقولة بالفتوغرافيا عن مكتبة الكويريل بالقسطنطينية]

## € 2 €

حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة للسيوطى، طبع حجر بالقاهرة بدون تاريخ سنة الطبع

الحماســــة (شرحهاللتبريزی)؛ طبعالعلامة فريتاج بمدينة بونّ سنة ١٨٢٨

الحيوان للجاحظ، طبع القاهرة سنة ١٣٢٣ هـ

## € 000

شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب لأب الفلاح عبد الحيّ بن أحمد بن محمد العسكري المعروف بآبن العاد الحنب ليّ [ مخطوط بدار الكتب الحديوية نمرة ١١١٢ تاريخ]

شرح القاموس = تاج العروس شرح نهج البلاغة = نهج البلاغة شفاء الغليل تخف اجن ، طبع الفاهرة سنة ١٢٨٢ ه

### 600

صبح الأعشلي للقلقشندي (الجزء الأوّل؛ طبع بولاق سنة ه ١٩٠)

الصحاح للجوهري ، طبع بولاق سنة ١٢٨٢ صحيح البخاري ، طعالسلطان عبدالحيدالثاني ببولاق سنة ١٣١١ ــ ١٣ في تسعة أجراء

#### 66

طبقات الشافعية السبكى ، طبع الفاهرة سنة ١٣٢٤

الطبقات الكبرى لأبن سعد، طبع العلامة سخاو وزملائه بمدينة ليدن منسنة ١٣٢١ ه [ولا يزال العمل فيه جار باإلى الآن .]

# ﴿خ﴾

خاتَـة الأُشمونيّ (كتاب في النحو) طبع القاهرة، مرارا

خزانة الأدب للبغدادي طبع بولاق سقه ١٢٩٩ه

الخطط للقريزى ، طبع بولاقسنة ١٢٧٠ه وطبع قبيث بالقاهرة سنة ١٩١١

## €0€

ديوان حسان بن ثابت طبع تونس سنة ١٣٨١ هـ، وطبع القاهرة سنة ١٣٢١ ديوان الفرزدق ، طبع العلامة بوشير ومعه ترجمت له إلى اللغة الفرنسية في باريس سنة ١٨٧٢ – ٧٥

## 630

ذيل الأمالي للقالى = الأمالي

### (i)

ز مدة كشف الممالك و بيان الطرق والمسالك خليل بن شاهين الفاهرى ، طبع بولس راويس بمدينة باريس سنة ١٨٩٤

## ( w)

سُلوان المطاع في عدوات الأنباع لآبن ظفر الصقلي طبع الحجر في القاهرة سنة ١٢٠٨ ه [وترجمت الإنكليزية بمعرفة العلامة ميشل أماري الطلياني، طبع لوندرة سنة ١٥٨٠]

طُواز المجالس للفاجئ ، طبـــع القاهرة سنة ١٢٨٤ هـ

### (29)

كتاب العبروديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم من ذوى السلطان الأكبرلابن خلدون ، طبع بولاق سنة ١٢٨٤ هـ

عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات الفزوين ؛ طبع العلامة وستنفله بمدينة جوتنجن سنة ١٨٤٩

كتاب العصا لأسامة بن مقد، طبع باريس كتاب العصا للجاحظ (ف ضن كتاب البيان والتبين) العقد الفريد لأبن عبد ربّة ، طبع بولاق صة ١٢٩٣

عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيعة ، طبع العلدة أغسطس مُلَّر في القاهرة سنة ١٣٠٠ ه

#### 愛き多

غرر أخبار الفرس وسيرهم للتعالي ٠ طبع العلامة زوتنبرج مع ترجمته له إلى الفرنسية ، بياريس سنة ١٩٠٠

### ( i

فتوح البلدان للبلاذُريّ ، طبع العلامة دهجويه بمدينة ليدن سنة ١٨٦٦

الَّقُوق بين الفرَق لعبدالقاهرالبغدادي ، طبع القاهرة سنة ، ١٩١٠

الفِصَل فى الملل والنحل لأبز عزم الأندلسي طبع القاهرة سنة ١٣١٧ – ١٣٢١ كتاب الفهرست لأبن النديم ، طبع العلامة فلو جل عدينة ليسيك سنة ١٨٧٠

فوات الوفيات لابن شاكرالكتبي ، طبع بولاق سنة ١٢٨٣ هـ

# €00

القاموس للفير و زابادي ، طبع القاهـرة سنة ١٣١٩ ه قاموس الثياب = معجم الثياب عند العرب

## 多引奏

الكامل في الأدب للبرد، طبع الملامة ريت المستشرق الإنكليزي بمدينة ليسيك من سنة ١٨٦١ – ١٨٨١ الكامل في التاريخ لأبن الأثير طبع الملامة تورفيرج بمدينة ليدن سنة ١٨٥١ – ١٨٧١ الكلمات الطليانية المأخوذة عن اللغة العربية للدكتور دينا لدى طبع مدينة نابول سنة ٢٠١٩ م كليلة ودمنة ، طبع العلامة ده ساسي بمدينة باديس سنة ١٨١٦ مكليلة ودمنة ، طبع بولاق سنة ١٢٨٥ هـ كليلة ودمنة ، طبع بولاق سنة ١٢٨٥ هـ كليلة ودمنة ، طبع العسرة الأب لويس شيخو بمدينة بروت سنة ١٨٠٥ هـ

## @J>

لســـان العرب لأبن الْمَكَرَّم المعروف أيضا بآبن منفاور، طبع بولاق سة ١٣٠٠ – . ١٣٠٨ هـ

لف القاط فى تصحيح ماتستعمله العامة من المعرب والدخيل والمولد والأغلاط السيد حسن صدّ بق خان صاحب مملكة بهو بال بالهند (وعليه هوامش للسيد نور الحسن) طبع ، حجر بالهند سنة ٢٩٦٦

### 619

مبادئ اللغة لأبن الخطيب الإسكاف طبع القاهرة حديثا سة ١٣٢٥ هـ

المحاسن والأضداد، المنسوب للجاحظ، طبع العلامة فائ فلوتن بمدينة ليدن سنة ١٨٩٨

محاسن الملوك لبعض الفضلام السخة محفوظة بدار الكتب الخديوية نقلا بالفتوغرافية عرب الاصل المحفوظ بخزانة طو بقبو بالفسطنطينية

المحاسن والمساوى لإبراهيم بن محداليهق، طبع العلّامة فريد بك شوالى بمدينة جيسن سنة ١٣٢٠ هـ - ١٩٠٢م

محاضرات الأدباء للراض الإصفهان ، طبع محد عارف باشا رئيس جميسة المسارف بالقاهرة سنة ١٢٨٧ ه

عاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر لعل دده ، طبع القاهر سنة ١٣٠٠ المخصص لأبن سيده ، طبع بولاق سنة ١٣١٦ - ١٣٢١

مسالك الممالك لإبراهيم الإصطخرى المعروف بالفارسي، طبع العلّامة ده جويه بمدينة ليدنسنة ١٨٧٠ [وهو الأقل من المكتبة الجغرافية العربية]

تخاب المسالك والممالك لأبن حوقل، طبع الملاءة ده جويه بمدينة ليدن سنة ١٨٧٣ [وهو الثانى من المكتبة الجغرافية العربية]

المسالك والممالك عن آبن غرداذ به ، طبع الهلامة ده جويه بمدينة ليدن سخة ١٣٠٦ هـ ١٨٨٩ م [ وهو السادس من المكتبة الجغرافية العربية] المشتبه في الأسماء للذهبيّ ، طبع العلامة

المشتبه في الأسماء للذهبي ، طبع الملامة ده يونج بمدينة ليدن سنة ١٨٨١

مطالع البدور في منازل السرور لعلا. الدين على البهائي الغسزولي ، طبع انضاهرة سنة ١٢٩٩ – ١٣٠٠

المعارف لأبن قتية ، طبع العلامة وستنفلد بمدينة جوتنجن سنة ١٢٦٧ هـ - ١٨٥٠ م المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، لعبد الواحد المرّاكثني طبع العسلامة دو زي بمدينة ليدن سنة ١٨٨١

معجم الأدباء ليــاقوت الحموى طبع العلّـاءة مرجوليوث بالقاهرة، من سنة ١٩٠٧ [ولا يزال العمل جاريا للآن]

## €0€

نقائضجرير والفر زدق طبع العلامة بيڤن بمدينة ليدن سنة ه ١٩٠٠

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، لأبى المحاسن تغرى بردى ، طبع العلامة جُونبول بمدينة ليدن سنة ١٥٥١ – ١٨٦١

النهاية في غريب الحديث لأبن الأثير • طبع القاهرة سنة ١٣١١

نهاية الأرب فى فنون الأدب للنويري. | عن النسخ المنقولة بالفترغرافيا المحفوفة بدارالكتب الخديوية |

نهج البلاغة (شرح لأبن أبي الحديد ، طع القاهرة سنة ١٣٢٩)

# 600

الوسيط ف تراجم أدباء شقيط للرحوم الشيخ أحمد الأمين الشنقيطي ، طبع القاهرة سنة ١٣٢٩ م (١٩١١م) وفيات الأعيان لابن خلكان ، طبع بولاق سنة ١٢٧٥ ه معجم الثياب عند العرب للعلامة دوزى طبع مدينة أ مستر دام سنة ١٨٤٥ المعجم الفارسي العربي الانكليزي لرشاردسُن عليم لوندره سنة ١٨٢٩ المعترب من الكلام الأعجمي الجواليق طبع العلامة سخاو بمدينة ليسيك سنة ١٨٦٧ مفاتيح العلوم الخوارزي ، طبع العلامة فان فولتن بمدينة ليدن سنة ١٨٩٠ المترجة الفرنسية مفودات آبن البيطار [الترجمة الفرنسية العلامة وسيان لوكلير] طبع باريس سنة ١٨٩٧ م

معرف بن البيض [ الرب عرب العلامة لوسيان لوكاير] طبع باريس سة ۱۸۷۷ – ۱۸۸۳ م المفضّليات ،طبع الفاهرة سنة ۱۳۲۶ مقدّمة أبن خلدون، طبع بولاقسنة ۱۲۸۶ هـ

الملاهى للضبيّ [ نسخة نحطوطة بدارالكت الخديوية نقلا بالفتوغرافيا عن الأصسل المحفوظ بخزانة طوب قبو بالقسطنطينية] مناقب الشافس" لأد مدارة محدد ع

مناقب الشافعيّ لأبي عبد الله محدبن عمر الرازيّ ، طع حجر بالقاهرة في ١٧ شوال سنة ١٢٧٩

# الفهرس الأبجديّ الثاني بأسماء المصنفات المذكورة في متن الكتاب أو في حواشيه وتكميله

الأغاني (كتابٌ لإسحاق بن إبراهيم الموصلي . وأصله فيا يقال لأبيه وآبن جامع وآبن الواثق • وقال أبو الفرج إنه ليس له ، بل هومصطنع عليه . ونسبة المسعوديّ له) ألقاب الشعراء لأبي حسان الزيادي کاب كتاب البخلاء [ مسر إله الحاحظ في صفحة ١٤٠ وهو غير الذي ألفه هو ] بدائع البدائه لأبن ظافر الحمهرة لأبن دريد درّة الغوّاص تقريريّ ،طبع الجوائب بالقسطنطينية سنة ١٢٩٩ هـ ، وطبع ليسيك سة ١٨٧١م كاب الزيادات في كتاب آيين في المقالات لاحمد بن محمد بن نصر الجيهـاني ( وانظر سرح العيون لأبن نباته طبع بولاق کتاب طبقات الشعواء لأبي حسان الزيادي الكشَّاف [ وحواشيه | تفسير القرآن للزمخشري عطبع مرارا بالناهرة مسالك الأيصار لابن فضل الله العمرى معجم الشعراء الرزبانيّ [توجد نسخة مخطوطة منه بمكتبة باريس الأهاية] كاب مغازىعروة سالز سرلأب حسان الزيادي کاب مقتل عمرو بن سعيد بن العاص كاب من آحتكم من الخلفاء إلى القضاة للعسكري

تَمَابِ الآباء والأمهات لأبي حسان الزيادي كاب آيين لأحد بن محمد بن نصر الجياني (وأنظر كاب الزيادات في هذا الفهرس) آيين الأكاسرة آيين الفرس آيين آبن المقفع تخاب أخمار الأكلة للداي<u>ن</u> كَتَابُ أَخْبَارُ زِيادُ بِنَ أَبِيهِ لِلهِبْمُ بِنَ عَدَى ۖ أخبار زياد بن أبيه للداين أخبار ولدزياد بنأبيه ودعوته للداين أخلاق الفتيان وفضائل أهل البطالة [ من كتب الجاحظ ] الأدب الكبير \ لأبن المقفع ، طبع الادب الصغير كم أحمد زك باشأ الأغاني (كتابٌ يشير إليه الجاحظ، هو غير الذي لأبي الفرج الاصباق) الأغانى (كَابُ ذكره المسعوديّ ، وهو خلاف الذي لأبي الفرج) الأغاني (كتابٌ لإبراهيم بن المهدئ) الأغاني (كتابٌ لإبراهيم الموصليّ وإسماعيل اً بن جامع وفليح بن العوراء)

# الفهرس الأبجدى الثالث بأسماء الرجال المذكورين في "التاج" وحواشيه وتكميل الروايات

(تنبيه : الرقم الكبيريدلُ على الصفحة من متن الكتاب؛ والرقم الصغيريدل على الصفحة من حاشية الكتاب ومن تكبيل الروايات؛ والشرطة \_ تحت الرقم الكبير أو الصغير تدل على تكرار الآسم، وهكذا الشأن في الفهارس التالية)



كسريا أبرويز (ملك الفرس) ١٠٩٠ م المرتب أبي دُوَّاد المن مشاهير الأكتبة ١١١ أبي دوًّاد المحد بن الأمين الشنقيطي ٤٤٠ أحمد بن الأمين الشنقيطي ٤٤٠ أحمد بن سهل = أبو زيد البلخي أحمد بن سهل = أبو زيد البلخي أحمد بن سهل ٩٨٠ أحمد بن عبد الرحن الحرائي ١٩٢٠ أحمد بن عبد الرحن الحرائي الحرائي ١٩٢٠ أحمد بن عبد الرحن الحرائي الحرائي المرائي ا

ابراهیم رانبی) ۱۰۷،۹۰۳ ابراهیم الحقانی ۳۹،۳۳ ابراهیم بن السندی بن شاهک ۱۲،۱۲ ابراهیم بن عبدالله بزالحسن بن الحسن بن علی بن آب طالب ۱۸،۱۱۱،۱۱۱، ۱۱۱، ابراهیم بن عثمان بن نَهینک ۱۶۱ ابراهیم بز المهدی (وهوالمهروف باین شکلة) ابراهیم الموصلی (المنی) ۲۵،۰۳۵، ۵۰، ۱۲۰ ابراهیم الموصلی (المنی) ۲۵،۰۳۵، ۲۵،۰۳۵، ۲۵،۰۳۹، ۲۳،۰۳۹، ۲۹،۰۳۹، ۲۹،۰۳۹، ۲۹،۰۶۰، ۲۹،۰۶۰

آدم (أبوالبشر) ۲۸

آزادمرد (-اجب زدجرد) ۱۲۶،۱۲۰

الأحنف (وآسمه أبو بحرالضحاك بن قيس ، وهو المشهور بالحلم) ١٩٩ ، ٣٩ ، ٣٩ ، ١٩٩ الأحْوَص الشاعر ١٤١ المحمد بن أبو أُحَيْحَةُ ٤٧ ، ٤٧ ٤ = سعيد بن العاص

الاخطل الثاعر ١١٠٠ ١٣٢٤ ١٣٢٥ ١٣٢٠

الأردوان ٢٩ الأحمر (ملك الفرس، ولعله الأردوان الأحمر (ملك الفرس، ولعله الاردوان الأحمر (ملك الفرس، ولعله الأردوان الأصغر (من ملوك فارس وهواين بهرام بن ملاش – آخر ملوك الأشكانية الذي نله أردشير) ٢٩ الأردوان الأكبر (من ملوك فارس) ٢٩ أز بك رالا تابكي، وهو منشئ الأزبكية بالقاهرة) ٧٨ أسامة بن منقذ ٢٠٦ المراد المر

إسحاق الا = إسحاق بن إراهيم المصعبي السحاق بن إبراهيم المصعبي (حاكم بعداد في أيام المأمون) ١٣٠ ١٣٠ ، ١٣٠ ، ٢٠٠ ،

11.

إسحاق بن إبراهيم الموصلي ٣١،٣١، ٣٤٥ ٣٤، ٢٤، ٢٩، ٢٩، ٢٤، ٢٤٠ <u>٣٤، ٣٤</u> السحاق برصوما = برصوما إسحاق الحمامي [من شاهير الأكّلة] ١١ أسد بن عبدالله (وال خراسان) ٢١٠

الإسكندر (فوالقرنين ١٩٤١، ٢٩٤٥)

أسماء بن خارجة الفزاري . ٢ ، ٢ ، ١٩٩٠ المعا عبل أبو القاسم بن جامع = إن جامع الشراعي ٣٣، ٣٣ مرو أسيد بن عبد الله الخُراعي ٣٣، ٣٣ = عمرو الأشدق ٢٦ ، ١٩٨٠ العاص ابن سعيد بن العاص الأشعث ١٦١

الأصمعيّ ؛ ؛ ، ه ه ١ الأعشىٰ (اعثیٰ قیس) ٢٦ الأعشیٰ (شاعر تخدان) ٨٤ امرُ ؤ القیس ۴۸،۰۲۸

الأمين (الخليفة العباسيّ) ٢١ ٢ ٤ ٢ ٤ ٢ ٠ ٧ ٠

إِن أَنس = السيد بن أنس الحميرى الأب أنطون صالحاني اليسوعيّ ١٣٢

کسری أنوشروان (ملک الفُرس)۲۸،۲۸،۲۸،۶۶، ۹۰،۲۶،<u>۲۳، ۲۳،۹۶، ۲۰،۹۰،</u> ۱۳۸،۱۲۲،۱۲۵،۱۵۳،۱۶۹ ایتاخ ۱۲۷،۱۲۷

بابَك الْخُرَّ مِي ١٢٧ بابل بن قيس الحُدُاميّ ٢٠ ابو بحر الضحاك = الأحنف

ابن مَجْتِيشُوع (هو جبريل الطبيب) ١٦١٠٣٧ برصوما الزامر (وآسمه إسماق) ٣٨، ٩٩،

أبو البرق الشاعر ١٧١ بسرة الأحول [من مشاهير الأكلَّة] ١١ بشَّار بن بُرد الأعمىٰ (الشاعر) ٨٦

بشر بن عبد الملك بن مَرُوان ٦٠ بطرس غالى باشا رئيس مجاس النظار وناظر

الخارجية كان ٥٦ ا

多一多

بُقيلة = ثعلبة بن سنين أبو بكر الصِّدِّيق (الخليفة الراشد) ٨٦ أبو بكرالهُذَليّ ١٩٩٤١٩٨١١١٨١١ بلال بن أبي بُردة [من مشاهير الأكلة ١١]

بندار بن خورشيد ٥٥

19464-64. 6

بهرام جوربن يزدجرد (ملك الفرس) ٢٨،

6114 611X 61 .. CPT CT.

6129 6 170 6 17E 6 17 .

6 176 6 109 6 107 6 101

6 1VA 6 1VV 6 177 6 170 T - 9 611 - 6149

600

مُمامة بن أشرس ١٩٠،١٩٠

ثابت بن وقش الأنصاري ٢٠٨ تعلية بن سنين المشهور بُيفيلة (ويُسمَّى أيضا الحارث) ۸۲

6.76

الحاحظ ( في مواضع متفرقة من حواشي الكتاب وتكميل الروايات)

الحارود بن أبي سَبْرَة (ويلقب بابي مفضّل) 19767.

إبن جامع (إسماعيل أبوالقاسم) ٣٨٠٣٦٠ | إبن جرير الطابري ٢٠٩ £1689684

جبريل (اللَّك) ٢٤ جبريل بن بَخْتِيشُوع (الطبيب) ٣٧ حريرين المُعَطَفي (الشاعر) ٨٦ ١٠٠٠، 1440144 جرير بن عبدالله البجلي الصحابي ١٣٤

أبو جعفر = المنصور (الخليفة العبّاسيّ) جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب المالكيّ = إبن الحاجب أم جُندُب (إسمُ محبوبةٍ) ٣٨ إبن الجَهْم = محمد بن الجَهْم أبو الجَهْم العدوى ٨٩

الحُعدبن درهم ولى سُويد بن غَفَلة ١٠٠٠ ابو جعدة بن هُبيرة ١٩٥ ابن جعدة ١٩٠١، ١٩٥ = سعيد بن عمرو ابن جعدة بن هبيرة المخزومي أب جعفر بن سليان بن علي ١٠٤ ا

€こ多

مشاهير الآكلة من (واقطر ١٨٥) الحَسَن بن سَهُل ١٥ (ملك بهو بال عَسَن صدِّ يق خان (ملك بهو بال بالحند) ١٩ (ملك بهو بال الحَسَن بن على بن أبي طالب الحَسَن بن قريش (من اصحاب المأمون) ١٩٤٤ الحَسين بن أبي سعيد (من حُجَّاب المأمون) ١٩٤٩ الحَسِين بن أبي سعيد (من حُجَّاب المأمون) ١٩٤٩ الحَسِين بن أبي سعيد (من حُجَّاب المأمون) ١٩٤٩ المُصَيِّنُ الكلي (هو القُطامي ، والد الشرق بن القُطامي ) ١١٥ المرق بن القُطامي ) ١١٥

أبو حاتم السجستانى ٢٠٩ حاتم الطائى: ٤٣ حاتم الكيّال [لعله حفص الكيال ــ وهو من مشاهير الأكّلة] ١١ إبن الحاجب الممالكي: ١٦١

الحارث = ثعلبة بن سنين الحجّاج بن يوسف الثقفيّ [ من مشاهير الأكّة ١١] ثم ١٩٠ ، ١٩٣٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩

أبو خُذيفة بن اليمان الصحابة ١٠٨

أبو حزابة (وهو الصواب بدلا من آبن خرابة) ٢٠١ حَزُّرَة (بلت جرير الشاعر) ١٣٤

أُمْ حَزْرَة (زوجة جريرالشاعر) ١٣٤ حسّان من ثابت (الصحابة الشاعر) ٨٦ الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل ۲۰۸ حمزة (الخارجی) ۲۰۰ تحمید بن ثور (الناعر) ۶۶ حَمین (المغنی العبّادیّ) ۸۶ حَوْشب (اِسم رجل بنی بناته) ۸۲ الْحَطَيْئة (الشاعر) ٢٠

حفص الكيّال لعله حاتم \_ [ من مشاهير أبو حمزة (الخارجى) ٢٠٥ الأكّة] ١١٠١١ حفص بن المُغيرة (أحد أزواج أمّ الخليفة حَفْض بن (المغنى العبّاديّ) ٤ معاوية) ٨٩

後さ多

خرابة ٢٠١ [وصوابه: أبو حزابة] الخَطَفَىٰ والخَيطفیٰ) والخیطفیٰ) خَلَف الأحمر ١١٧ الخیزُران (أمُّ الرشید) ه۸ أبو خارجة | من شاهير الأكَدَة] ١٩٠ خالد بن صفوان ١٩٩ خالد القسرى (أمير العراق) ١٠٧ خالد بن الوليد (الصحابي) ٨٢ خالد بن يزيد (المنهور بحكيم بن امية)

600

درواس[من مشاهبر الأكلّة] ۱۱ إبن أب دُوَّاد القاضي ۲۹۱٬۵۰۰ دورق القصّاب [من مشاهبر الأكلّة | ۱۱ اِبن دأب ۲۰۰،۱۱۲،۱۱۲،۱۱۲،۱۱۲،۱۲۰ داود (النيّ) ۸۸ داود بن أبي داود ۱۱

639

أبو ذبَّان = عبد الملك بن مَرْوان

€ C €

رُسَّةً (غلام كسرى أبرويز)١٨١، ١٨٣٠١٨٢ الربيع بن خيثم ٨٩ الربيع (حاجباعليفة المصور)١٤١٥ الرُّوح الأمين = جبريل

رَوِّح بِن زَنباع بِن رَوح بِن سلامة الجُندامي

(وكنيما بوزُرعة) ٢٠ ، ٢٠ ، ١١٣٠ ، ١١٧ ،

رُوح بِن القاسم (بن المحدَّثين) ٢٠ ،

دُو الرياستين = الفضل بن سهل

رسول الله = عجد

€ 5 €

زُهير بن أبى سُلَمىٰ (الشاعر) ٣٨ ابن الزّيات (الوزيرالعبّاسىّ) ١٦١ زياد آبن أبيه ١٥، ١٥، ١<u>٦٩، ٢٠٦</u> ٢٠٦ أبو زيد البلخيّ <u>٩٩</u> زيد(مولي عيسىٰ بن نهيك) ١٤٢، ١٤١، ١٤٠

زاذان فروخ الأعور ۱۹۱ ان الزبير = عبد الله بن الزبير الزَّجَاج (النحويّ اللغويّ) ۸۹ زرزر (المغنی) ۴۶،۶۶ زلزل(منصورالضارببالعُود، من آلات الملاهی) زهمان [من مشاهير الأكّة] ۱۱

€ 00 €

سعید بن العاص = أبو أُحیحة سعید بن عثمان بن عفّان ۲۰۳،۸۹ سعید بن عمرو بن جعُدة بن هُبَرة المخزومی ۲۰۱ سعید بن مُرَّة الكندی ۸۸٬۸۷

سليان بن أبي جعفر المنصور ١٣٤ سليان بن سلامة ٣٩ سليان بن عبد الملك الخليفة الأموى المناهير الأكآة ١٦] م ١٠٣٠،٣٠٠ الأموى سليان بنُ مجالد ١٠٥،١٥٤، ٢٠٠ سليان بنُ مجالد ١٠٥،١٠٤ ٢٠٠ سليان بنُ مجلوبةٍ) ٣٦ سليمى (اسمُ محبوبةٍ) ٣٦ سنيد (ضاربٌ بالعود، فارسيّ) ٤٠ السيّد بن أنس الحميري ٨٨ السيّد بن أنس الحميري ٨٨

سعيد بن وهب البصري (أبوعان البصري (أبوعان البصري) 13،13 السقاح (الخلفة التاسي) 14،00،00،000 و السقاح (الخلفة التاسي) 14،00،00،000 و المرادي و المردي و ا

شیری = شیرویه

الشافعی (محد بن إدریس، الإمام) ۰۰ شاه پور = سابور شبابة (بن رواة الحدیث) ع ابن شبرمة ۸۶ أبر شبرمة ۸۶ أبر شبورة الرَّهاوی أبر شبورة الرَّهاوی شبر حبيل بن الحارث بن عمرو ۲۰۸ شرَحبيل بن السَّمط (وكنيته أبوالسم وأبو يزيد) ۷۹ الشرق بن القُطامی أو شرق بن القُطامی أو شرق بن القُطامی شَرَیح ۱۱،۱۱،۱۱۶ الشعی ۴۰،۱۱۶،۵۶

@ co الصالح نجم الدين أيوب = نجم الدين صباح بن خاقان المنقَريّ ، ١١٠،١١٠ الأيوني ( ou ) الضحاك = الأحنف ضرار بن عمرو (من سادة ضَبَّةً) ١١١ ضرار بن الشماخ (و يلقب بمزرد) ١٩٠ 600 طاهر بن الحسين ١٩٤٤٣١ طُوَ يس (اللَّهٰ فَي) ٢٠٣٤ ٨٩ طاهر ذو اليمنين ٤٧ 620 عاتكة بنت عبد الرحمن ١٣٠ عبدالأعلى بن عبدالله بن عامر بن كرّ يز القرشي ٢٠٠ عبدالحبّار من عبدالرحمن (والى خُراسان) عبدالحميد الثاني (سلطان آل عيان) ٢٤

العادل الأيُّوبيِّ [سلطان مصر، من مشاهير 11 [35] أبو العالية [من مشاهير الأكلة] ١١ عائشة أمّ المؤمنين ٦١ الخائج عبّاس حلمي الثاني خديو مصر ٢٥١،

اله باس بن عبد المطلب (عم رسول الله) ٨٨ بو البّاس = السفاح تو العبّاس = عبدالله بن طاهر ٧٤٠٥٠

أبو الهراس ٩٢ = عبدالله بن مالك الخزاعي و العبِّ س (كنية فُرَغُونُ موسىٰ) ۽

عبد الرحمن الحزاني ١٣ عبد الرحمن بن على الهاشي (ع الخليفة عبدالرحن بن مجد (الأشعث) ٥٩ ، ١٧٥٠ عبد الرحمن الناصر، أكبر خلفا، الأندلس عبدالرحن =عبداللهنعرين الخطاب ابن عبد الظاهر (صاحب كاب الخطط الذي روى عنه المقريزي) ١٤

عبد الملك بن مها له مداني ١٣٤ عبد الملك بن يزيد المراخاني الأزدي معدد ٢٥، ١٣٤ مروان بن محمد المحدي المحدي المحدي المحدي عبيد (اللنوي) ٢٤ عبيد (اللنوي) ٢٤ عبيد الله بن زياد بن أبيه [من مناهير الأكثر] ١١ (وانظر ١٩٠) عبية بن غروان ١٠٩)

عثمان بن شيخ الشيوخ (فرالدين. وهو أسناذ دار السلطان نجم الدين الأيوب وكان إليه أمر الملكة) ١٦١ عثمان بن عفان (الخليفة الراشد) ٩ ٥ . ٢٠٣٢١١٩٢٨٢

عثمان بن نَهيك ١٤٢،١٤١ عدى بن زيد (الشاعر العِبَّاديّ من أهل الحِمِيّة) ٨٤ \* و مَرَّ

عُرُوَة بن أُدَيَّة (وهو عروة بن حدير أحد بنى ربيعة بن حظلة) ٢٠٦ عُرُوة بن أُذَيِّنَة (شاعر فريس) ١٢١

الفاضى عن الدين (وهو عبدالعزيز بن عبدالسلام المشهور بـ لطان العلماء) ١٦١، ١٦١، ود العزى (من آلحة العرب)

عقيل ١٩٥

عبدالله بن الحسن بن على بن أبي طالب ١٠٨١ عبدالله بن الزُّ بير ٥٥، ٢٠٥ ، ١٩٨٥ ، ١٩٨٥ عبدالله بن الزُّ بير ٥٥، ٢٠١ ، ١٩٨٥ ، ١٩٨٥

عبدالله بنطاهر (وكنيته أبوالعبَّاس) ٧٤ ، ١٥٠

عبدالله بن أبي عَتيق بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصَّدِّيق = إبن أبي عتيق عبدالله بن على الهاشم (عمَّ الخليفة المنصور العباسي) ٥٩ ١٤٣٤

عبدالله بن عمر بن الخطاب ۲۰ ، <u>۱۳۰</u> ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ <u>۱۳۱</u>

عبدالله بن مالك الخُزاعيّ ٨٠ ، ٨١، ٨٠ <u>٩٣</u>٠٩٢

عبد الله بن محمد بن أيوب التيميّ (شاعر الأمين) ١٩٤

عبدالمسيح بن عمرو بن حيّان بن بُقيْلة الغسانية ٨٢

( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9 ( ) 9

1.79 - 100 - 102 - 101

العكنّ ١٤٣٠١٤٣

عَلَّويَّه الأعسر (وهوأبوالحسن على بن عبدالله بن سيف) ٤٤،٤٣

على بن الخليل (الشاعر الذي يقال له الزنديق)

على بن أبي طالب ٢٠١٥، ١٦١، ٢٠٠٠،

دو العامة = أبو أحيحة سعيد بن العاص عمر بن الخطاب (اغلبفة الراشد) ٤٤٠٨ م ١٩٨٥ م ١٩١٩ م ١٦١ م ١٩٨١ م

عمر بن عبد العزيز (انخليفة الأموى) ٣٣ ١٦١،١٥٥،١٥٤،١٥٢،٩١،

عمر بن هُبَيْرة الفزارى" ١٤٧

ان عمر = عبد الله بن عمر بن الحطاب عمرو الغزّال <u>۳۹</u>

عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق ٢٠٢٢٢٠١٤٦٥،٦٥،٩

مرو بن العاص ۱۹۸،۷۹،۵۳ عمرو بن معد يكرب [من مشاهير الأكّة] ۱۱

عنبسة بن إسحاق (والى مصر) ١٩٧

عنبسة بن زياد (لعله مصحف عن عبدالله أبن زياد) ١٩٠ (وأنظر ١١)

ابو عون = عبد الملك بن يزيد الخُراساني الأَّزديُّ

این عیّاش ۱۱۶٬۰۹٬۰۹٬۰۹٬۰۸ میسلو بن موسلی بن محمد بن علی الهاشمیّ ۸۳٬۸۲٬۸۲

عیسنی بن نَهِیك ۱٤۲٬۱٤۱ عیسنی بن یزید بن بکر بن دأب = اِن دأب

( \$ p.

غلفاء بن الحارث = الموسوس معديكرب بن الحارث بن عمرو، أخوشر حبيل بن الحادث.

600

الفرّاء ١٢٣

أبو الفرج الأصبهاني (صاحب كتاب الأغاني) ٢٣٠٢٢ <u>٢</u>

فَوْخَانَ (أخوشهر براز) ۱۸۳

الا مير الفتح بن خاقان (الوزير العباسيّ، الذي ألفّ الحاحظ هذاالكتاب بأسمه) ع ١٨٦٤

فر الدين = عثمان بن شيخ الشيوخ .

الفضل بن يحيى (والدخراسان) ٢١٠ فُلَيْح بن العوراء (المغنَّى) ٢٣ فورسكال (عالم نباتيّ سويديّ) ١٩٠٥ فيروز الأصغر (ملك الفرس) ١٢٠

الفوزدق (الشاعر) ۱۴۷،۱۳۳،۱۳۰۰ فرعون (ملك مسر) ۳ الفضل بن الربيع (من رجالات الرشيد والأمين /۱۹۲،۱۶۲ الفضل بنسهل (ذوالرياستين) ۴۹،۶۸

€ 0 0

ذو القرنين = الإسكندر الفُطامي = الحُصين الكلبي الفُطامي = الحُصين الكلبي قف الملقِّم [ من مناهير الأكلبي ابن قلاقس الإسكندري ٢٠٧ أبو قيس بن الأسلت (الناعر) ١٩٦ قيس بن الأسلت (الناعر) ١٩٦ قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ٢٠٤٠

قاسم التمّار [من مناهير الأكّلة | ١٩،٩٠١ القاسم (ن هارون الرشيد) ٩٩،٤٩ العاسم الكعبي ٥٠ ما القاسم الكعبي ٥٠ ما فايتباى (سلطان مصر النهير بمآثره الجليسلة في خدمة العلم والأدب والفنون الجيلة ١٠٢٠ ٥٠٠ وأن أرمك القُرس ١٠٥٠ ١٠٨٠ وأن أرمك القُرس ١١٨٠١٠٧٠ وأب فيروز بن يزدجرد ١٥٥ وأب فيروز بن يزدجرد ١٥٥ وأب بن على بن على بن عباس ١٦٥٦٠ بن عباس ١٦٥٦٠ وعلى بن عباس ١٦٥٦٠ ويا المراوز بن عباس ١٩٥٦٠ ويا المراوز بن عباس ١٩٥٩٠ ويا المراوز بن عباس ١٩٥٩ ويا المراوز بن المراوز بن عباس ١٩٩٩ ويا المراوز بن المراوز بن ال

679

كيشاسف إلعاديستاسف المثالفُرسُ ١١٩ كيومرث ١٨ حُكَةً رِ (الشاعر؛ صاحب عَزَّةً) ١٠٨ كسرى ١٦٦ = كسرى أبرويز كوثر (خادم الخليفة الأمين) ١٩٤

€ J €

لقإن الحكيم ١٩٦ لوط بن نحنف ٢٠١ الاب لويس شيخو اليسوعيّ ١٣٨

اللات (من آلحة العرب) ١ لطيم الشيطان = عمرو بن سعياء بن العاص الأشدق 619

محدين الحسن بن مصعب ١٥٠، ٧٤ ،٧٤ مالك (رجل بني دارا) ٨٢ محمد سعمد مأشأ رئيس مجلس النظار وناظر الداخلية بمصر سابقا ١٥٧ محد عارف ماشا (طابع كتاب محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء للراغب الأصفهاني) ١١٩ محد من عبدالله من الحسن من الحسن آبن على بن أبي طالب (وهو المشهور بالنفس الزكية) ٨١ محمد من عموان ۱۱۷ مجمد بن عيسيٰ بن علي الهاشمي ١٢ أبو محد=عبدالملك بنمهلهل الهمداني أبو محمد ١٧١ = (موسى بن صالح بن شيخ) المخلوع = الأمين الخليفة العياسي « = عبدالحميدالثاني من آل عثمان المداحنيّ (من أكابر مؤلفي المسلمين في العصر 181617610617(13) المواغة (أمُّجريرالشاعر ، على أحدالأقوال) ١٣٣ المراغة (كنية جرير الشاعر) ١٣٣٠ ١٣٣٠ 1 مُرّة = سعد من مُرّة الكندي أبو مُنَّة (كنية فرعون موسيٌّ) ؛ أبو مُرَّة | من مشاهير الأكلة | ١١ مَرُوان بن الحَكِمُ (الخابفة الأموى) ٣٧، 14467067-

ماز ماوالمضحك (عند أحدالاً كاسرة) . ١٣٠ (そのにまてとないとりにて」にしてうのは LVE 606 601 6 54 6 54 6 54 6 5 V CITTEIT. CIIVEIIICAN 11. 6 100 6 108 6 10T 1946141614. ماني الثنوي (القائل بالنور والفادم) ١٨٤٠ المتوكّل (الخليفة العباسي) ٩ ٨ ٤ ٩ ١ ٢ ٧ 6 مُحاهد ( من رواة الحديث) ع أو نُجُوم = أبو مسلم الخُواساني عد (رسول الله) ۱ ، ۹ ، ۹ ، ۹ ، ۸ ، ۲ ، ۸ ، ۲ ، ۸ 6171617861-A61.46AA 144-12.-140 محمد بن إبراهيم الهاشمي ٩٤٠٩٣ ، ٩٤ محمد بن إدريس = الشافعيّ مجمد بن إسحاق من إبراهيم المصعبيّ [ مز مشاهير الأكلة | ١١ محمد مرس المصرى فاضي الفضاة غرطبة ٨٠٧ ممد بن الحهم ١٥ مجمد بن الحارث بن بشخير ٣١ مجدين المجاّج بن يوسف الثقفي ١٣٢،

145-144

المعتصم بن الرشيد (الخليفة العبَّاسيّ) ١٢. 6 17 4 17 . CAT CEA CT 1 1476100610861046144 المعتمدى عباد (صاحب إشبيلية بالأندلس) المعتمد على الله (الخليفة العبَّاسيّ) ١٧٠ معد يكرب بن الحارث بن عمرو ٢٠٨ المُغــيرة ٨٨ أبو مفضَّل ١٩٣ = الحارود بن أبي سَبْرة. مُقاتل بن حكيم العَكِّيَّ ١٤٣ = العكيِّ. مقدام (من رواة الحديث) ؛ إِنِ الْمُقَفَّعِ ٢٤٤١٩ مَنَاة (من آلهة العرب) ١ ابن مُناذر (الشاعر) ۱۱۷ مُنذَر بن سعيد البلُّوطي قاضي نضاة المنتصر (الخليفة العباسي) ٩ المنصور (أبو جعفر الخليفة العبَّاسي، وأسمه عبدالله بن محمد ) ۲۲ ، ۲۶ ، ۲۵ ، ۲۵ -11. - 9 ECATENICO 9 CTV - 1176 1176 1116 111 6117611061186118 6 1 2 1 6 1 2 1 6 1 2 - 6 1 2 . - 100 - 102 - 127 - 127 T11619V61V76174 منصور زلزل = زلزل منصور الضارب بالعود = زلزل

مَرُوان الحمار، مَرُوان الفَرَس = مروان بن محمد الجعدي مروان بن مجد الجعدي ( آنو خلفا. بني أمية بالمشرق) ۲۰۲۵ م ۲۰۲۵ م ۲۰۱۰ 610061026107612.61.V من ود ولعله مصحف عن مُنَ رّد [ من مناهير الأكلة] ١١ (وأنظر ١٩٠) المستعصم (آخر اغلفاه الهبّاسيّن ببغداد) ١٦٢ مسرور (خادم الرشيد ، وكنيت أبو هاشم) 77677 أبو مُسلم الخُراساني (صاحب الدعوة العبّاسية) (واسمه عبدالرحمن ، ونهزه أبُومجرم) ٣٣ ، 37260747377277137713 المسيّب بن زُهير السُّبِّي ﴿ مِن رجلات المنصورالعبَّاسيّ) ۱۱۱،۱۱۱ مُصَعِب بن الزُّبير ١١٩٤١٠ مُعاذ الطبيب (المغنَّى) ٣٦ مُعاوية بنأبي سفيان الخليفة الأموي [ من مشاهير الأكَّة ١١] ثم ١٤،١٥١، ١٥، 107 100 100 1 £76 PY 610 6 19 6 1 1 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 0 V 611961.961.461.1 1100-108-177617-6119 T. 7. T. 2. 19961406149

موسلى بن صالح بن شيخ بن عُمير الأسدى ١٧٠، ١٧٠ م. ١٧٠ م. ١٧٠ م. ١٧٠ أبو موسلى الأشعرى ٧٩ ميسرة [البّراش أو البّراس أو البّياس أو البّياس أو البّياس أو البّياس أو البّياس ميسرة [البّراش من مناهير الأكلّة ] ١١٠١، ١٨٩ ميمون بن مهران ١٠٧

المهاري (الخليفة العباسيّ) ۲۲، ۱۹۲۵، ۲۰۵۷، ۱۱۵، ۱۱۱، ۱۱۵، ۱۱۵، ۱۱۵، ۱۱۵، ۱۹۷، ۱۹۳۱ المجار ۱۹۷، ۱۹۳۱ المهاب ۱۹۸ المهاب ۱۹ (الشاعر) ۱۹ الموسوس غلفاء بن الحارث ۲۰۸ موسلي (النبيّ) ۱۰۷، ۳۰ موسلي (النبيّ) ۲۰۷۰ المادي (الخليفة العباسيّ)

€0€

نُعيم بن خازم <u>۱۵</u>
النفس الزكّة = مجمد بن عبدالله
ابن الحسن آخ نفطو یه (النحوی) ۳۸ رابن نَهِیك (من رجالات المهدی العباسی) ۱۶۱ (وآنظر عنان وعیسی، وهما آخران) نور الحسن ۱۹

الناقدى ٣٣٠ الناقص = يزيد بن الوليد الخليفة الاموى الاموى النبي ، نبيّنا = مجد النبي ، نبيّنا = مجد نجم الدين الأيّوبي (سلطان، مصر) ١٦١ إبن أبي تجيح (من دواة الحديث) ٤٥٤ نصر بن سيّار (صاحبُ خراسان) ١٧٦٠ ١٧٦٠ النعان بن المنذر (ملك الحيرة) ١٦٢٠ ١٦٥٠



هارون = الرشيد هاشم (آبن أحى الأبرد) ١٣ أبو هاشم = مسرور خادم الرشيد هرتو يغ درنبرغ ٢٠٦

هرثمة بن أعين ١٩٤

هشام بن عبد الملك بن مروان (الخليفة الاموی ) ۲۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۷ ، ۱۱۲ ، ۱۶۰ ، ۱۱۲ ، ۱۰۲ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۲۰۹۵ ، ۱۹۸ ، ۱۷۲ ، ۱۹۸ ، ۱۷۸ ،

هلال بن الأسعر (أو آبن أشعر أو آبن مسعر) | من شاهير الأكلة | ١٩٠٤ ١

هلال بن سعد المازني [ من ساهير الأكّة] ۱۱ هلال بن مسعر التيمي = هلال بن الأسعرو " زوجه " [ من مساهير الأكّة ] ۱۱ أبو همام السينوط (أو السهوط) [ من مشاهير الأكّة ] ۱۸۹

الهيثمَ بن عدى (من أكابر مؤلفي المسلمين في العصر الأوّل) ه ١٤١٤

600

الواثق الخليفة العبّاسيّ [ من مشاهير الأكلّة ١١] ثم ١٣ ، ٢٣ ، ٢١ ، ٢١ ، ٤٨ ، ٢٠ ،

1086104614

أبو وائل ۸۹

ورقاء (مزرواة الحديث) ع الوليد بن الحُصَين الكلبيّ = الشرقّ أبن القطاميّ

الوليد بن عبد الملك (أنخليفة الأموى ٣٣٠) ٣٠٠ . ١١٩٠١، ١١٩٠٩ ، ١١٩٠٩ ، ١<u>١٣٠</u> .

الوليد بن يزيد بن عبد الملك (الخليف الأموى) ١٥٤٠١٥٢٠٣٢،٩ أبو الوليد (كنية فرعون موسىٰ) ٤ أبو الوليد = ابن دأب

600

یزدجرد (آخر الملوك الساسانیّة) ۲۸ یزید بن شجرة الرَّهاوی (وکنیته أبو مجرة) ۵۰۰۵۰۰۰<u>۳۵</u>۰۷<u>۵</u>

يزيد بن عبد الملك (الخليفة الأموى) ٣٣٠٣٠ يحييٰ بن أكثم ١٦١ يحييٰ بن خالد البرمكيّ ٨١ يزدجرد(أبوبهرام)وهوالمروف،الأنيم والمليم ١١١٨، ١١٩، ١٢٤، ١٢٤ ، ١٦٣، أبو يزيد <u>127</u> = عيسى بن نهيك يستاسف ١١٨ الأمر يَشبك الدوادار (الأستادار، الوزير، كاشف الكشاف بمصر) ١٥٧ ذو اليمينين = طاهر

# الفهرس الأبجدي الرابع بأسماء الأمم والقبائل والشعوب والبيوت ونحوها

بكر = بنو بكر بنو بکر ۱۱۵،۱۱۶ **(ت)** الترك ١٩ ٤٢٤١٤ التركان ٢٦٦ بنو تميم ٢٩ € 5 € و. و م 679 بنو حزم ۱۶۱ € = € الخُراسانيون ١٠٧ خزاعة ٥٦ الْخَزَر ٤٥٤ ١٥٤ ٨٠٠٨ € € الراونديّة ١٤١٢١١١٢٥ بنو ربيعة ١٢٣

619 الأتراك = الترك الأحاصة ١٤ الأساورة ٢٤،٢٤،٥٥٠ ١٨٠،٥٥٠ 61786178610961.96VV 19261VF الإسبانيون ٢٦ الأشكانية ٢٩ الأعاجم = العجم الأكاسرة ١٥١٤٧٧ الأمو يونوالدولة الأموية = بنو أمية بنو أُميَّة ٢٠٥٢٠٠٢١ (٢٠٥٢٠٠٢١ أهل الأندلس ١٦٦ الأيوبيون ١٦١ وب البرامكة ١٤٢ بنو يُقيلة (وظط من كتب أو تال تفيلة) ٨٢٥٨٣ . ربيعة بن حنظلة ٢٠٦ .... الروم ٥ ، ٠ ، ١٨ ، ١٨ ، ١٨ ، ١٨ ، ١٨ ، ابو العبّاس، العبّاسيون ، الدولة العبّاسيّة 61-76EA 6 TV 6 TE 6 TV 11761476100

بنو عبد شمس ١٩٦

آل عبدالملك بن صالح الماشمي ٧٥

العجم ١٥ ، ١٥ ، ١١ ، ٢٢ ، ٢٢ ،

CON CT. CTQ CTN CTT CTT

61.06 A. 6 VA 6 VY 6 79

6 179 6 170 6 177 6 11E

6 174 6 157 6 144 6 14V

371 3 071 3 771 3 771 3 \*1.61VE61VF

العرب ١٥٥١، ٢٦، ١٩٤١٥٥١ مره، ٥٥٥

61. 4 647 6 VO CAA

61176110611861-1

6 12 V 6 14. 6 177 6 11V

T-ACIVICIVEGIVECTO1

العلويُّون الفاطميُّون ١٦٢

€ 0 €

الْفُرْس = العجم الفرنج ١٦١

الفرنسيُّون ١٠١ المعالم

بنو فَزارة ٦٠

1106115

الرويديّة (لعل صوابه : الزويدية)

€ € €

الزنج ١٨

بنو زهرة ٢٠٤

الزويدية ١١١٤١١١

€ w €

ساسان (آل و بنو) ۵،۹،۹،۵،۷،۶۶ 6180617861.9699 6AT 174617061746109

بنو سنين ۸۲

﴿ ش ﴾

شَيْبان ١١٢

﴿ ض ﴾

ضَية ١١١

ضرار بن عمرو (من سادة ضبة) ۱۱۱

600

الطُّبرُداريّة (طائفة من جيش الماليك بمصر)

الطوائف (ملوك) ٢٩ ١٣٩، ١٥١،

689

عاد ۱۸۳

﴿ ق ﴾ بنو مروان ٢٠٢

المشارقة ١٦٦

المضرية ١٣٣

بنو معاوية ٧٩

الماليك (بمصر) ١٥٦٤١٤٢ م

المنانية = المانوية

المهاجرون ٧٥

600

النَّبَط ٢٩

600

بنو هاشم ۱۹۵۲۱۱۷۵۴۸

الهولنديُّون ١٠١

قریش ۲۵۵،۱۲۱،۸۶،۵۶۰۵ 4 - 76147

أهل القصر (أى أهل بيت الملك في أيام الفاطميين بالقاهرة) ٢٤

قيس ١١٥

@ 1) B

كلب ١٣٤

الكُّود ١٧٦

بنو کلیب ۱۳۳

619

المانويّة ٢١٠

المحوس ١٥١٥٧

مخزوم ۲۵۱۲۰۱۹۱۱۹۱۹

In the fall with of the

# الفهرس الأبجدي الخامس والأخير بأسماء البلاد والمدن والمواضع والأماكن ونحوها

برکة زلزل (ببغداد) ۳۸

البصرة ۲۰۱۰ <u>۸۰، ۲۲، ۲۲، ۸۰، ۸۰، ۸۰، ۸۰</u>

بطحاء ذي قار = ذو قار

+: 961976198617.

بلخ ۹۹

بوشنج ۲۵۵۳۱

البیت الحرام و بیت الله الحرام = الکعبة بیسان ۷۹

€00

تهامة ۱۲۷

€ 5 €

جامع آبن طولون (بالقاهرة) ٣٥ جامع العسكر (بالقاهرة) ٣٥ جامع الفاكهاني (بالقاهرة) ٢٤ 610

آسیا الصغری ۵۰ أَجْنَادِین ۷۹ أُحُد (جبل) ۱۱۴،۱۰۸ أَذَرُ بیجان ۱۰۶،۸۱

أرمينيّة ١٠٦٤٨١٤٨٠

الأزبكيَّة (محلَّةٌ بالقامرة) ٧٨

إصطخر ١٥

إفريقيّة (تونس الآن) ١٧٥

الأنباد ١٨

الأندلس ٢٠٨٤٢٦

إنواتيل = ذو السَّرْح الإيوان (هَلعة القاهرة) ١٥٦

الإيوان (إيوان كسرى) ١٧٤،١٦٣

6.00

الر ۱۱۶

دارة جلجل ٥٤ دجلة ١٩٧ الدُّخُول ٣٨ دمَشْق ١٦١٤٣٤ الديار المصريّة = مصر € ८ € رمل الاسكندرية ١٥٧ الرُّها (وهيالا آن أورفة) ه ه الرَّوْضة الشهريفة (الحرم المدنيِّ) ١٣١ الريّ ١١٦ بلاد الرُّوم ٦٢ 6;6 الزاب (بأرض الموصل) ١٠٦

ۇس ﴾ ذو السَّرْح (موضعٌ بشقيط) ؛ ؛ ذو السُّرْح (موضعٌ ببلاد العرب) ٤٤ ذات السَّرْح (موضع بيلاد العرب) ٤ ٤ السُّرْحة (موضع ببلاد العرب) ٤٤ سرخس ١٩ سر من رأي (مدينة بالعراق) ٨٤٤٧٨

الحبابات = ذو قار الحزيرة (أى ما بين النهرين) ٨٠٠٠ ١٠٧٤ 670 الحاز ۱۲۷٬۱۱۲٬۰۰ إلحا م حُلوان (مدينة بالعراق العجميّ) ٧٨ حُلُوان (مدينة بالقرب من القاهرة) ١٦١،٧٨ مص ۲۹ الحنو = ذو قار حنو ذي قار = ذو قار حنُّو القراقر = ذو قار TA Line

الحيرة ٢٠ ،١٦٤ ،١٥١ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٩٤

6 - 6

نُحاسان ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ 61 V & 6111 6 A Y 6 V 0 6 V E 6 0 9 T1-619161V761V7

600

دار السلام = بغداد

دارالتحف العسكرية بالقسطنطينية ١٦٦

( i j بلاد الغرب ٢٦ الغَرِيَّانِ ١١٦ 600 فارس ۱۳۰۹ ، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۹۷، ۹۷، ۹۷، ۹۷، الفَجَّالة (بالقاهرة) ١٥٦ فلسطين ٢٠٤٥ ﴿ ق ﴾ القادسة ٧٩ قار ١١٥٤١١٤١١١٥١١ القاهرة ٨٨١٢١ قراقر = ذوقار قُرْطُمة ٢٠٨ القلعة (بالقاهرة) ٢٥٧٤١٥٦ قلعة الشَّقيف = إالشَّقيف 619 کازرون (مدینة بفارس) ۸۷ 99694677679 20001 12 V ilat الكوفة ٢٤ ١٥٨ ١٦٠ ١٨٨ 1996191611761.7618 ا باب كسان (بدشق) ٢٤

@ m > الشام ١٤١٤٨٢٤٦٠ الشام شبين القناطر = شيين القناطر الشرقية (أحد شقى بغداد) ١٩٧ الشرقيّة (مديريّة بمصر) ٤٨ (وأنظر ١٩٧) الشُّقيف (قلعة بالشام) ١٦١ شقط ١٤ شيس القناطر (مدينة بمديرية القليوبية من مصر وآسمها الآن شبين القناطر) ٧٨ @ co @ صفين ١٧٥،٥٧ صدا ١٦١ 600 طبرستان ۲۰۹ 686 ذات العجروم = ذوقار العراق ١٤٢ (٨٤ (٧٨ ٤٦٠ ) ١٤٢ بلاد العرب ٢٧٤٤٤ بادية العرب ٢٦

العسكر (موضع كان بمصر القاهرة) ٣٥

6 17 4 6 7 0 6 0 0 6 £ V 6 £ V 2 50 1976195 الموصل ٨٠ €0€ النَّجَف (مدينة) ٨٢ النهروان ١٨٤ ، ١٨٥ النو بهار (بيت ببلخ كان معظا عند الفُرس قبل 14-Kg ( P) 14-71 نهر النيل ١٥٦ 600 الهاشميّة (مدينة بناها السَّفَاح) ١٤١ 600 واسط ١٨ الوجه القبلي (أحدقسي مصر) ١٦١ € 5 € اليمن ٢١٠٤١٢٧

619 الماخورة ٩ محلة بركة زلزل (بينداد) ٣٨ المدان ١٦٥،٩٧ المدينة المنورة ٣٣٥،٣٦،١٦٢،١١١ ۱۰ شدره مرودمر الشاهجان مرو الروذ ٩ ٤ ١٤٧٠ مرو الشاهجان ١٤٤٩،٣٢ ه مصر ۲۷ ۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۸ ۲۵ ۲۲ ۲۲ 6 177 6 17V 6 11V 6 1 - 7 6 177 6 10 Y 6 107 6 12Y T - 967 - 267 - 7619V مِصر (بمعنى مِصر القديمة وهي الفُسطاط)١٦١ مُصَلِّي الجماعة (ينداد) ١٥

المغوب ٥٥ (وأظر بلاد الغرب)

تم الكتاب والحمــــد نه أؤلا وآحرا pour ce merveilleux artiste dont il reproduit d'ailleurs plusieurs passages. Il aurait voulu ainsi, en écrivant ses Mœurs des rois, enrichir la littérature arabe d'un Kitâb el Tâdj, qui ferait en quelque sorte le pendant du monument des Sassanides.

Voilà la raison qui m a déterminé à donner les deux titres à mon édition, imitant en cela l'exemple du Codex de Sainte Sophie.



A la présente édition, j'ai ajouté des index alphabétiques, aussi soigneusement faits que possible, afin de provoquer chez les orientaux l'habitude de recourir à cet instrument de travail d'une importance capitale, toutes les fois qu'ils essayeront d'éditer un ouvrage arabe d'une certaine valeur.

AHMED ZÉKI PACHA.

Le Caire, Avril 1914.

P.S. — Je dois renvoyer les lecteurs arabisants à mes protégomènes arabes placés d'autre part en tête de la présente édition.

On y trouvera des renseignements détaillés et des notes critiques sur le livre et son auteur, sur les deux manuscrits conservés à Stamboul et sur celui d'Alep, ainsi qu'une dissertation documentée sur les deux titres de cet ouvrage.

Je crois avoir réussi à prouver que Djâhiz est incontestablement l'auteur du livre que je présente aux érudits de l'Orient et de l'orientalisme. le copiste indiquait son nom, la bibliothèque pour laquelle il l'avait exécuté, dans la ville d'Alep, en l'an 885 de l'Hégire.

Si le texte d'Alep nous renseigne sur sa date, en revanche il ne porte aucun titre.

On verra dans mes prolégomènes arabes tout le parti que j'ai tiré, quoique tardivement, de ce manuscrit qui venait de tomber entre mes mains d'une façon si inattendue.

Qu'il me suffise ici de remercier M. Sherman qui a eu l'amabilité de mettre son manuscrit à mon entière disposition. J'ai pris les *fac-similés* de la première et de la dernière page, et je les ai ajoutés à ceux que je m'étais déjà procurés d'après les deux manuscrits de Stamboul, les deux seuls connus et dont l'un a été découvert par moi à Top-Kapou.



Les nombreux renseignements que nous trouvons dans le présent volume sont, à n'en pas douter, reproduits par Djâhiz d'après des traités persans consacrés à l'étiquette et au protocole royal. Quelquefois même, comme nous l'avons fait ressortir, Djâhiz nous induit simplement en erreur en reproduisant, comme existant à son époque, un cérémonial qui était à coup sûr tombé en désuétude. Il fait souvent allusion au "Ayïn" des Persans, au "Ayïn" des Cosroés, à leur "Ayïn" au "Ayïn" tout court, livre de l'étiquette sassanide que l'auteur arabe met à contribution.

Nous savons d'autre part qu'il y avait chez les Persans un Kitâb el Tâdj qui a été traduit en arabe par Ibn el Moqaffa'. Il est très vraisemblable de supposer que cette version a été mise à profit par Djâhiz qui avait une véritable admiration

que le livre de Top-Kapou n'est pas mentionné dans le soi-disant catalogue et que le texte de Djâhiz se trouve dans un volume contenant tout d'abord deux traités d'Ibn el Moqaffa'. Il est encore à remarquer que ce titre d'El Tâdj n'est donné par aucun des auteurs qui ont parlé des œuvres de Djâhiz. Tous, comme lui-même d'ailleurs, font mention seulement d'un livre intitulé: "Mœurs des rois."

Par un hasard heureux, il m'a été donné d'utiliser encore une troisième copie, mais seulement à la dernière minute.

Depuis assez longtemps déjà, le texte de Djâhiz avait été imprimé, et lorsque dans les premiers jours de décembre 1913 mes prolégomènes arabes et les additions et index étaient enfin presque sous presse, j'eus la bonne fortune de recevoir au Caire la visite de M. Sherman. Il venait d'acquérir à Constantinople la belle collection des manuscrits orientaux de Khâlis Bey, un des favoris de l'ex-Sultan Abdul Hamîd II. Il me pria d'examiner cette collection et de lui faire le catalogue de la partie arabe. Quelle ne fut pas ma surprise et surtout ma satisfaction lorsque j'y rencontrai une nouvelle copie insoupçonnée de Kitâb el Tâdj!

Dépourvu de la moindre indication au sujet du titre même de l'ouvrage, rempli d'autre part d'une foule d'erreurs, souvent grossières, présentant enfin plus d'une lacune, et amputé pour ainsi dire vers sa fin, par le copiste, qui a sauté une quinzaine de feuilles environ, le manuscrit que j'avais sous les yeux présentait cependant pour moi, un intérêt tout particulier.

A l'encontre des codex que j'ai mis à contribution pour ma présente édition le manuscrit contenait un colophon où

J'ai pris pour base de cette édition le manuscrit conservé à la Bibliothèque de Top-Kapou, que je désigne par la lettre عناج; il porte le titre de Kitâb el Tâdj (كَابِ الناح).

La seconde copie de cette œuvre, conservée à la Bibliothèque de Sainte Sophie, a pour titre "Mœurs des rois." J'en ai obtenu dans la suite une copie photographique qui a servi à la révision de mon édition, où elle est indiquée par la lettre ... Les deux textes, malgré leurs nombreux défauts, se sont complétés, grâce surtout à des recherches patientes et laborieuses que j'ai entreprises dans une foule de documents imprimés et manuscrits.

Le texte de Top-Kapou portait uniquement le titre de خاب الخاج Kitâb el Tâdj; celui de Sainte Sophie portait écrit de la main originaire le titre de خاب أخلاق الملك Mœurs des rois, avec le mot عام ajouté par une main moderne sur la lettre du titre. Nul renseignement sur la provenance ou sur la date, de l'une ou de l'autre copie, ni au commencement ni à la fin. Sauf pourtant que le copiste de Sainte Sophie a ajouté à la fin de son manuscrit cette mention: وكان الأصل عقامة "L'original qui a servi à cette reproduction était en mauvais état."

La copie de Top-Kapou portait donc formellement le titre Kitâb el Tâdj qui était reproduit incidemment en tête de la seconde. Dans quelles conditions cette suscription, évidemment moderne, a-t-elle été écrite sur le manuscrit de Sainte Sophie? Mystère. L'auteur de cette indication l'aurait-il prise dans le manuscrit de Top-Kapou? Rien n'autorise cette hypothèse, puisque nous ne possédons aucun indice à cet égard. D'ailleurs cela est peu probable, étant donné

les Abbassides et nous dépeint les stratagèmes qu'ils employaient pour reconquérir la faveur du monarque ou des grands dignitaires de l'Empire. Il nous décrit le protocole qui régit les rapports des Princes avec le Souverain. Une légende est accréditée en Orient qui dépeint le khalife El Mansour sous les traits d'un avare. Djâhiz combat cette légende avec énergie et produit pour soutenir sa thèse des preuves qu'emploieront ensuite Tabarî et d'autres.

Cérémonial employé lorsque le khalife est malade; façon dont les persans et arabes se comportent avant et après l'Islam, dans les festivals et les réunions intimes; visites des souverains aux grands dignitaires; attitude des khalifes pendant les grandes crises qui ébranlent leurs trônes, etc., etc., tout cela est passé en revue par notre auteur.

Le Livre de la Couronne est peut-être l'ouvrage où il y a le plus d'ordre relatif, parmi les productions que nous devons à la plume féconde de Djâhiz. Le souci constant qu'il a de ne pas lasser le lecteur l'entraîne ordinairement en effet à traiter, à tout propos et quelquefois hors de propos, les sujets les plus disparates, les plus variés, comme les plus opposés et même les plus contradictoires.

Il explique d'ailleurs lui-même sa méthode dans son grand traité littéraire et indique les moyens de fixer l'attention du lecteur. "Si le livre, dit-il, est de longue haleine, l'auteur, pour captiver et tenir en éveil l'attention du lecteur, doit recourir à divers subterfuges, pour être toujours en faveur auprès de lui. Il est, par exemple, nécessaire de varier les sujets, sans toutefois dépasser les limites du cadre qu'il s'est imposé. Il faut en un mot le renseigner et l'instruire." (1)

<sup>(1)</sup> Cf. entre autres, BAYÂN, t. 1I, p. 154, et HAYAWÂN, t. V, pp. 50, 51, 64 et 65.

orientaux, les Abbassides suivaient les règles établies par les Sassanides. Cela s'explique d'ailleurs par la contribution armée que les Persans apportèrent pour mettre les Abbassides sur le trône. Les plus grands personnages de l'Empire, du reste, étaient d'origine persane. Mais Djâhiz n'oublie pas néanmoins de nous renseigner sur l'étiquette purement arabe.

Je me permets d'attirer l'attention du lecteur sur l'interview (dans le sens actuel du mot) que Djâhiz prit à l'un de ses plus illustres contemporains, Ishâq Ibn Ibrâhîm el Mawsilî. Cette interview rappelle les informations de nos plus grands reporters modernes. Elle nous initie à la vie intime des khalifes omayyades et abbassides. Nous assistons à leurs divertissements, alors qu'ils boivent en écoutant des chansons. Djâhiz mélange à sa narration ses appréciations personnelles; il y ajoute des notes complémentaires, d'où résulte une confusion avec les paroles mêmes de l'interviewé que le système de ponctuation nous a permis de dégager et de rendre claires (voir pages 31 à 43 du texte arabe).

Djâhiz nous rapporte tranquillement quelques-unes des particularités de l'étiquette sassanide, alors que ces particularités étaient devenues incompatibles avec l'Islam. Entraîné par son sujet, il oublie même d'attirer le moins du monde l'attention du lecteur sur ce fait.

Il nous renseigne sur la toilette et le costume des souverains ainsi que sur l'usage des parfums qui leur étaient exclusivement réservés. Il nous raconte plusieurs anecdotes et cite des mots historiques. Il nous apprend qu'il ne faut jamais appeler le souverain par son nom, sauf dans la poésie. Il nous donne les raisons de la disgrâce dont furent frappés quelques courtisans sous bution une foule d'auteurs pour arrêter le texte de façon aussi rigoureuse que possible. Partout où il était nécessaire, pour obvier au défaut de lecture, provoqué par le système graphique de l'alphabet arabe, j'ai mis les points-voyelles pour fixer la prononciation de tel ou tel mot qui présentait une difficulté quelconque. De même pour l'intelligence du texte, j'ai utilisé le nouveau système de ponctuation, adapté par moi à la grammaire arabe, ce qui facilite la lecture en la simplifiant.

Les divisions en paragraphes, destinées à éviter les confusions, ainsi que les manchettes qui jouent un rôle utile pour indiquer les changements de sujet, feront de mon édition, un travail à peu près complet et soigneusement présenté.

Les notes critiques et documentaires, auxquelles s'ajoutent souvent de nombreuses références, permettront au lecteur de trouver facilement tous les détails complémentaires qu'il pourrait souhaiter.

\* \*

J'avais pensé faire une analyse en français du présent ouvrage, mais cela pourrait être un excellent exercice pour un jeune orientaliste qui se trouvera parfaitement en mesure de le faire, grâce aux indications bibliographiques et aux notes explicatives que j'ai semées à profusion à travers tout l'ouvrage.

Je me contenterai donc de dire un mot sur le sujet traité par Djâhiz.

Dans ce livre, l'auteur a voulu nous faire un tableau complet de l'étiquette en usage à la Cour de Bagdad sous les Abbassides, ainsi que du cérémonial adopté par les Omayyades à Damas.

De même que nous voyons aujourd'hui employer l'étiquette européenne, française ou anglaise, à la Cour des Souverains plus ou moins honnêtes qui lui ont été faits, depuis <u>Tabarî</u> lui-même qui ne le nomme pas une seule fois dans sa vaste compilation historique.

Mass'oudî reproduit souvent des passages entiers du Kitâb El Tâdj, sans indiquer l'auteur ni l'ouvrage. Lorsqu'il est amené à citer une appréciation personnelle de Djâhiz, l'auteur des "Prairies d'Or" se contente d'écrire : des personnes érudites qui s'occupent de littérature ont dit....

Cependant Mass'oudî consacre à Djâhiz un article élogieux où il rend hommage à sa profonde érudition et à son talent encyclopédique.

Je ne crois pas utile de citer tous les auteurs postérieurs qui sont dans le même cas, car ils sont légion. Je me súis efforcé d'ailleurs, dans les annotations du présent ouvrage, de relever, dans la mesure du possible, tous les emprunts qui lui ont été faits. Du reste, un tableau de ces emprunts a été ajouté à mes prolégomènes arabes, en tête du présent volume.

La fécondité de Djâhiz est connue de tous ceux qui ont étudié la littérature arabe. L'orientaliste hollandais Van Vloten avait annoncé son intention de dresser la liste des œuvres de Djâhiz, lorsqu'il fut surpris par la mort. Je me suis donné la tâche ardue et délicate de consacrer à ce sujet une monographie détaillée et documentée, qui paraîtra bientôt, je l'espère.



Quant au livre même que je publie aujourd'hui, étant donné qu'il fait partie des ouvrages qui inaugurent la série de l'œuvre de la Renaissance des Lettres Arabes, j'ai essayé d'en faire une véritable édition nationale. J'ai mis à contrisentés, ces ouvrages, fussent-ils médiocres à son sens, étaient cependant accueillis avec enthousiasme.

Notre subtil auteur n'ignorait pas les avantages de ce que nous appelons la vogue. Djâhiz mettait à profit cette pensée juste et que devait exprimer malicieusement La Bruyère en écrivant: "Il n'est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage parfait, que d'en faire valoir un médiocre par le nom qu'on s'est déjà acquis."

Djâhiz se plaint d'ailleurs — et cela ne manque pas de piquant — d'avoir été obligé de recourir à cette supercherie. Il déplore que ses ouvrages les plus soignés n'aient eu vis-à-vis des jaloux et des détracteurs d'autre tort que d'être signés d'un auteur contemporain.

Le même subterfuge fut employé par des auteurs postérieurs qui voulurent à leur tour exploiter la célébrité que Djâhiz s'était acquise, mais la ruse eut alors moins de succès.

Djâhiz est, d'autre part, le littérateur qui a été le plus pillé par ses successeurs.

De nombreux plagiaires se font un devoir de s'approprier non seulement ses idées mais encore ses expressions et les formules qui caractérisent son style d'une manière si typique. Leur seule préoccupation en cette occurrence, c'est d'éviter soigneusement de le nommer, sauf à de très rares exceptions. C'est à la faveur d'une inadvertance heureuse qu'ils nomment parfois Djâhiz. Quand ils rapportent ses paroles, au lieu de citer son nom, ils écrivent d'habitude : on a vu, on a rapporté, on a assisté. Ils ont organisé à son endroit une véritable conspiration du silence.

Je me suis attaché pour le cadre restreint du livre que je présente aujourd'hui au public à faire ressortir les emprunts ou par qui que ce soit. Ils se recommandent d'eux-mêmes. Réunissant avec un scrupule parfait tous les arguments qui peuvent être invoqués pour soutenir telle ou telle théorie, ils se distinguent en dehors de la solidité du fond par la noblesse du style et par la clarté et la simplicité de l'exposition. Ils sont aussi bien à la portée du vulgaire que de l'aristocratie; les intelligences les plus simples peuvent en profiter comme les esprits les plus cultivés." (1)

On peut se renseigner complètement sur la doctrine de Djâhiz en consultant le vaste traité littéraire de son disciple, Ibn Abi el Hadîd qui le désigne chaque fois qu'il parle de lui, et il en parle souvent, sous le nom de "Notre maître Abou Osman (الشيخا أبر عهان)."

La méthode littéraire de Djâhiz, adoptée par plusieurs littérateurs arabes, à pour caractère essentiel le souci constant de tenir en éveil l'attention du lecteur, de ne jamais laisser languir l'intérêt de l'ouvrage. Celui de ses disciples qui l'admirait le plus, au point qu'on peut dire qu'il avait pour Djâhiz un véritable culte, Abou Hayyân Tawhîdî, a, selon moi, réussi à l'égaler et même à le surpasser quelquefois. Je suis heureux de posséder de ce dernier deux grands ouvrages (²), photographiés d'après les originaux conservés à Stamboul.

Comme on l'a remarqué (entre autres Mr. Van Vloten), Djâhiz, pour répandre ses idées et pour s'assurer l'accueil bienveillant du public a eu recours à un ingénieux subterfuge: il nous avoue franchement qu'il avait publié quelques traités sous le nom du grand écrivain Ibn el Moqaffa. Ainsi pré-

<sup>(1)</sup> Cf. BAYAN. t. H, p. 157.

<sup>(2)</sup> Le Kitáh الامتاع والمؤانسة de la Bibliothèque de Top-Kapou, et le Kitáh البصائر والذخائر de la Bibliothèque de Fátih.

ou de l'autre cause. Djàhiz sait mettre en valeur et en évidence les mérites des deux tribus concurrentes.

Aussi, ses contemporains n'ont-ils pas manqué de lui reprocher cette dualité d'opinion. Mais ces attaques ne l'effrayaient nullement et il trouve la réponsé judicieuse à ces critiques en déclarant "qu'il se borne à exposer les arguments de deux camps opposés, les faisant parler par sa bouche, en reporter fidèle, qui rapporte consciencieusement les opinions les plus diverses pour mieux les faire connaître au grand public. Quant à ses idées personnelles, ajoute-t-il, elles sont notoirement connues."(')

Et nous savons qu'il les défend avec tout le talent dont il peut disposer,

Le brillant khalife El Mâmoun, qui n'était pas un esprit médiocre, se fit apporter les livres de Djâhiz sur l'Imamat (pouvoir spirituel souverain) et les donna à un de ses hommes de confiance, Yazîdî, dont il appréciait le sain jugement, pour qu'il lui en fit un compte-rendu succinct mais exact. ment intéressé par ce que lui en dit ce critique éclairé, El Mâmoun voulut les lire lui-même et convoqua Djáhiz qu'il félicita en ces termes: "Des personnes dont l'esprit judicieux nous est connu et en qui nous avons la plus grande confiance. nous ont informé que vos livres étaient des ouvrages de valeur. Nous avons pensé néanmoins que la critique pouvait en être trop élogieuse, aussi avons-nous voulu les lire nous-mêmes. Nous avons constaté avec plaisir que vos œuvres méritaient ces éloges et que l'appréciation flatteuse qu'on nous en avait donnée n'était pas exagérée. Examinant ces livres avec le soin le plus méticuleux, nous avons reconnu leur grand intérêt. Ils n'ont pas besoin d'être prônés ou défendus par leur auteur

<sup>(1)</sup> Voir l'introduction de son grand ouvrage, Kitâb el Hayawan

convaincre ses contradicteurs les images les plus vives et les termes les plus osés, selon ses habitudes littéraires.

Quelqu'un lui demandait un jour comment le Coran avait pu être créé, et Djâhiz de répondre: "Comme un homme, comme une femme, comme une vache, en un mot comme tout être quelconque mâle ou femelle."

Cette réponse, qui traduit sa pensée de la manière la plus claire, la plus crue, fut interprétée par ses adversaires de façon malveillante et leur parti-pris en dénatura le sens.

N'imaginèrent-ils pas en effet d'en conclure et de répandre urbi et orbi que Djâhiz professait que le Coran pouvait devenir tantôt un homme, tantôt une femme, etc.?

L'école motazilite de Bassora, dont Djâhiz était un des plus grands représentants, consacrait la préséance d'Abou Bakr, le premier khalife rachidite, à l'encontre notamment de l'école chêîte qui soutenait et soutient encore que la succession de Mahomet au pouvoir pontifical devait être dévolue à son gendre, Aly, le quatrième khalife rachidite. Malgré sa conviction, Djâhiz écrivit cependant un livre à l'intention de cette dernière école, livre dans lequel notre auteur réussit peut-être mieux que les partisans les plus déterminés de Aly à mettre en lumière les mérites de ce khalife et à faire ressortir les titres qui le désignaient en première ligne pour recueillir directement la succession du Prophète

Quand éclata la grande querelle entre Omayyades et Abbassides, Djâhiz, en brillant avocat, sut exposer avec une égale éloquence et même avec une égale désinvolture, les titres des uns et des autres dans deux traités différents.

S'agit-il de faire ressortir les titres nobiliaires de telle ou telle tribu ? Mieux que n'importe quel partisan convaincu de l'une ainsi à tout ce que lui inspire sa verve parfois outrancière, et même son extravagance.

Sa plume se complaît à nous retracer des tableaux de mœurs. des scènes de la vie publique ou privée, des incidents, des anecdotes, et il sait, à l'exclusion de la plupart des classiques arabes, trouver la formule la mieux appropriée, le mot juste. l'expression typique. Son amour de la couleur exacte est si vif qu'il ne recule pas au besoin devant l'emploi de termes crus ou grossiers et d'expressions réalistes ou même triviales. Il est en effet le seul parmi les littérateurs arabes, qui sacrifie sans hésiter la noblesse du style à la précision. C'est un réaliste épris de descriptions, et dont la verve inépuisable sait user avec hardiesse de tout ce qui peut servir à donner la note vraie à ses relations. Presque tous les autres classiques s'ingénient au contraire à éviter la moindre vulgarité dans leurs récits même les plus osés, et dans les gauloiseries arabes, s'il est possible de s'exprimer ainsi. En un mot, Djâhiz n'a jamais sacrifié, comme tant d'autres, le fond pour la forme convenue.



L'influence de Djâhiz s'est manifestée spécialement à deux points de vue différents. Il a fait double école : une école doctrinale de la secte motazilite et une école purement littéraire ; l'une et l'autre portent son nom.

Nombreux sont les adeptes de sa doctrine religieuse très hardie et qui confine à la libre pensée.

Il professait que le Coran est un objet créé (عُونَ), combattant ainsi la théorie qui a prévalu par la suite dans l'Islam orthodoxe, et qui soutient que le texte sacré est incréé (قدع = غير مخاوق).

Il défend très vigoureusement ses idées et emploie pour

#### PREFACE

Djahiz n'a pas besoin d'être présenté au public. C'est un des rares auteurs parmi les classiques arabes dont les œuvres, très populaires en Orient, jouissent d'une faveur particulière auprès des orientalistes européens, qui y trouvent le même intérêt que les Arabes.

Il est dans la littérature arabe, ce que sont dans la littérature française Voltaire et Renan. Qu'il traite les sujets les plus arides, qu'il aborde les questions les plus ardues, il réussit toujours à captiver le lecteur et à retenir son attention. Il parle de toutes choses avec un égal bonheur et sait dire chaque fois tout ce qu'il a à dire. Le lecteur le suit avec plaisir partout où sa fantaisie l'entraîne, sans eprouver en sa compagnie le moindre ennui, la moindre lassitude. L'intérêt ne languit pas un moment dans ses ecrits; c'est un penseur doublé d'un artiste charmant. Son esprit léger, et souvent ironique, lui inspire les boutades malicieuses qui émaillent ses productions.

Il traite avec un rare talent d'exposition les questions les plus délicates et les plus subtiles qui ont divisé les musulmans aux premières heures de l'Islam, touchant le pouvoir spirituel suprême, le Khalifat. Il plaide avec succès une cause et soutient l'opinion contraire avec la même force de persuasion.

Ces tours de force sont, pourrait-on dire, la spécialité de Djâhiz, qui presque dans toutes ses œuvres s'ingénie à vanter les mérites d'un personnage ou d'une idée pour employer, immédiatement après, toute son érudition à en peindre les défauts. Quoiqu'il en soit, il sait toujours charmer le lecteur et l'intéresse

Alfikin.

# THE PARKE DE TY COURONNE

STRAITS MINNS

MACCOUNTY OF THE PARTY OF THE P

### ARDAS LANK GIVEN

AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PERSON



Salve al

### DJAHIZ.

## LE LIVRE DE LA COURONNE.

(KITAB EL TADJ.)

#### TEXTE ARABE

PUBLIÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS D'APRÈS LES TROIS MANUSCRITS CONNUS, ACCOMPAGNÉ D'UNE PRÉFACE EN FRANÇAIS ET ENRICHI DE NOTES CRITIQUES ET DOCUMENTAIRES

PAR

## AHMED ZĖKI PACHA

SECRÉTAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES, VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ KHÉDIVIALE DE GÉOGRAPHIE, MEMBRE DE L'INSTITUT ÉGYPTIEN.



LE CAIRE.

IMPRIMERIE NATIONALE.

1914.

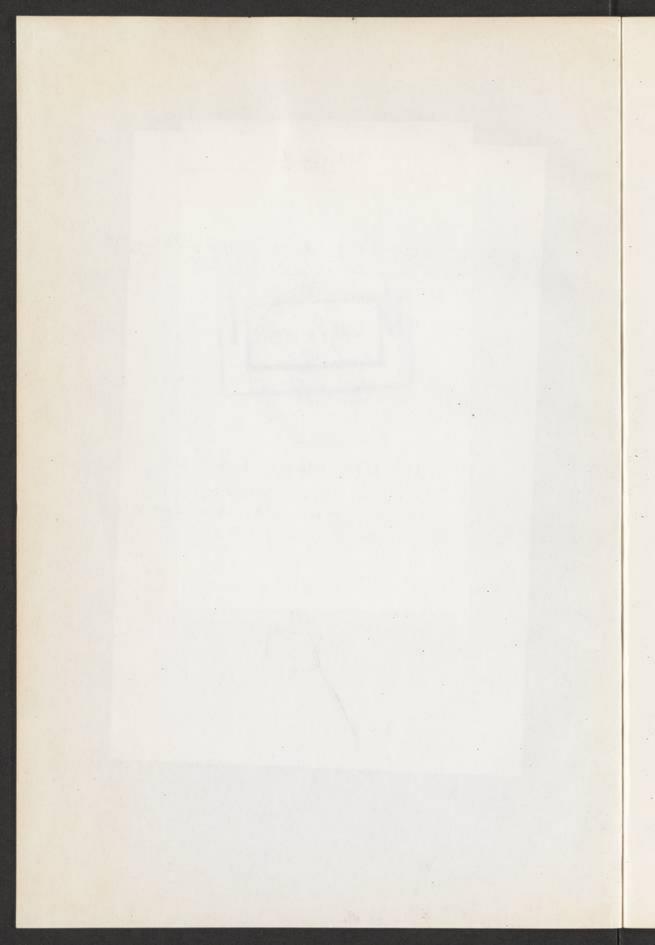



New York University Bobst Library 70 Washington Square South New York, NY 10012-1091 Phone Renewal: 212-998-2482 Wed Renewal: www.bobcatplus.nyu.edu

| DUE DATE                           | DUE DATE             | OT TO DECALL*    |
|------------------------------------|----------------------|------------------|
| *ALL LOAN                          | ITEMS ARE SUBJECT    | CI TO RECALE     |
| DUE DATE SEP 30 2002 Bobst Library |                      | JUN 0 9 2006 ED  |
| Circulation                        | AUG 2,6 2<br>GIRCULA | RARY<br>FION     |
| PHO                                | NE/WEB RENEW         | AL DUE DATE      |
|                                    |                      | NYU Repro:159185 |



DJÄHIZ.

## LE LIVRE DE LA COURONNE.

(KITAB EL TADI.)

